# قَامْعُ الدَّجَاجِلة

الطاعنين في مُعْتقد أئمّة الإسلام الحنابلة

(رَدّ على حَسَن بن فَرْحَان المالكي ، في كتابه «قراءة في كتب العقائد»)

تأليف عَبْد العزيز بن فيصل الرّاجحي

تقديم

مَعَالي الشَّيْخ العَلامة الدَّكتور صَالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان عُضو هَيْئة كبار العُلمَاء ، وعُضو اللجنة الدَّائمة للإفتاء

## ح عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ، ٢٣ ١ ١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

الراجحي ، عبدالعزيز بن فيصل قمّع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة. / عبدالعزيز بن فيصل الراجمي - الرياض ، ١٤٢٣ هـ ۲۰ ص ؛ ۲۷×۲۲ ردمك ١-٤٣-٣٤٧ ومك

 العقيدة الإسلامية ـ دفع مطاعن أ العنوان ديوي ۲٤٠,٩٠١ 1577/0504

> رقم الإيداع: ١٤٢٣/٥٤٥٧ ردمك: ١-٩٩٦٠ ١٤٣ ٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة

إلا لِمَنْ أراد نشره بغير زيادة ولا نقص قــَلُ أو كثر

الطبعة الأولى -A1878

فَأَخْمَدُ مِنْ بَيْنِ الْمَشَايِخِ جَوْهَرُ إِلَىٰ كُلِّ ذِي تَقَوْى وَ قُدُورٌ مُوَقَدُّ وَ مُسرُّ إِذَا مَا خَاشَنُوهُ مُدَكُّرُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ نَاقِصُ الْعَقْلِ مُعُوِرُ فَيُعْتَبَرُ السُّنِّيُّ فِيْنَا وَيُسْبَرُ لأَعْيُن ِ أَهْل ِ النُّسْكِ عِفٌّ مُشَمُّرُ وَأَخْرَسَ مَنْ يَبْغِي الْعُيُوبَ وَ يَحْقِرُ كَمَا سَبَقَ الطُّرْفَ الجَّوَادُ المُضَمَّرُ فَفِيْهِ لَنَا - وَ الْحَمْدُ للهِ - مَفْخَرُ وَ مِحْنَتِهِ وَاللَّهُ بِالْعُدْرِيَعِدُرُ فَإِنَّكُمُ مِنْهَا أَذَلُ وَ أَحْقَرُ وَ كُلُكُمُ مِنْ حِيْفَةِ الْكَلْبِ أَقْدُرُ رُوَيْدُكُ عَنْ إِذْرَاكِهِ سَتُقَصُّرُ وَلَمْ يُلْهِهِ عَنْهُ الخَبِيْصُ الْمُزَعْفَرُ فِمَنْزِلُهُ إِلاَّ مِنَ الْقُنُوتِ مُقْفِرُ مِنَ الأَدَبِ المَحْمُوْدِ وَ الْعِلْمِ مُكَنْثِرُ وَلَهُ يَمْكُثُوا حَتَّى أَجَابُوا وَعَيَّرُوا فَإِنَّ النَّذِي حِنْتُمْ ضَلالٌ مُزَوَّرُ

إذا مُيِّزَ الأَشْيَاخُ يَوْماً وَحُصَّلُوا رَقِيْقُ أَدِيْمِ الْوَجْهِ خُلُو مُهَدَّبٌ أَبِيُّ إِذَا مَا حَافَ ضَيْمٌ مُؤْمِّرٌ لَعَمْرُكَ مَا يَهْوَى لأَحْمَدَ نَكَبَّةً هُ وَ الْمِحْنَةُ الْيَوْمَ النَّذِي يُبْتَلَى بِهِ شَجَىً في حُلُوق ِ المُلْحِدِيْنَ وَ قُسُرَّةً فَقَا أَعْيُنَ المُرَّاقِ فِعْلُ ابْنِ حَنْبَلِ جَرَى سَابِقاً في حَلْبَةِ الصُّدْق وَ التُّقيَى إذا افْتَخَرَ الْأَقْوَامُ يَوْمَا بِسَيِّدٍ فَقُلُ لِللَّالَ يَشْنَوْنَهُ لِصَلاحِهِ جُعِلْتُمْ فِلَاءً أَجْمَعِيْنَ لِنَعْلِهِ لِرَيْحَانَةِ الْقُرَّاءِ تَبْغُوْنَ عَشْرَةً فَيَا أَيُّهَا السَّاعِي لِتُدُركَ شَاأُوَهُ تَمَسَّكُنَّ بِالْعِلْمِ النَّذِي كَانَ قَدْ وَعَي حَمَى نَفْسَهُ الدُّنْيَا وَقَلْ سَنَحَتْ لَهُ فَإِنْ يَكُ فِي الدُّنْيَا مُقِلاً فَإِنَّهُ فَقُلُ لِللَّهِ حَادُوا مَعَا عَنْ طَرِيقِهِ فَلا تَأْمَنُوا عُقْبَى النَّذِي قَدْ أَتَيْتُمُ

إسماعيل الترمذي

قَامَعُ الدَّجَاجِلة الطَّاعنين في مُعْتقد أئمَّة الإسلام الحنابلة

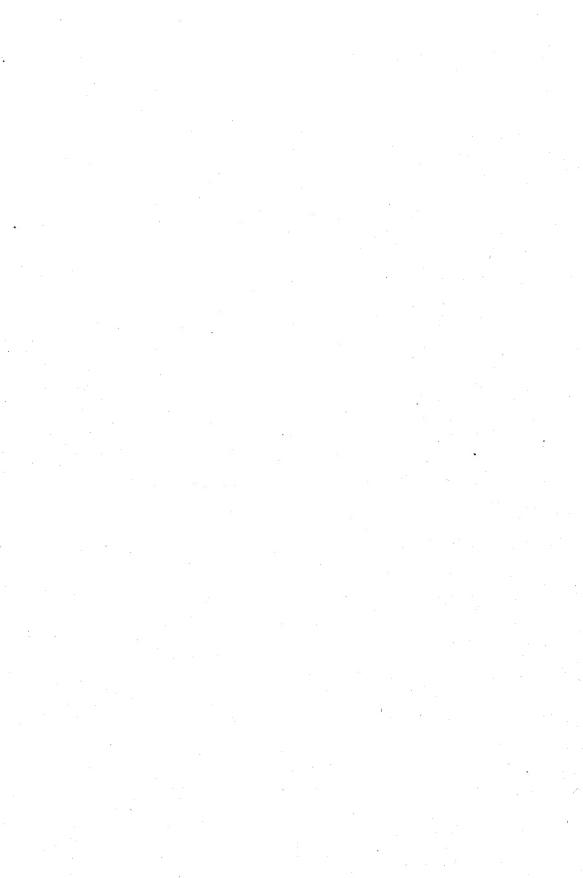

تقديم مَعَالي الشَّيْخ العَلامة الدَّكتور صَالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان عُضو هَيْئة كبار العُلمَاء ، وعُضو اللجنة الدَّائمة للإفـتاء

## بشِيْلِنَالِ الْحَرِلَ الْحَيْرَا

الحَـمَدُ للهِ رَبِّ العَالمِين ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبيِيِّين ، نَبيِيِّن ا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن ، وَبَعْدُ :

فَ إِنَّ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّتِهِ فِي خَلْقِهِ: أَنَّهُ يَبْتَلِي أَهْلَ الحَقِّ بِخُصُوْمِهِم مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ، لِيُظْهِرَ الجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالمُوْالاةَ فِي اللهِ وَالمُوْالاةَ فِي اللهِ وَالمُعَادَاةَ فِيْه .

وَلِيُظْهِرَ المُؤْمِنَ الصّادِقَ مِنَ المُنَافِقِ الكَاذِبِ ﴿ وَلَا يَشَآءُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ وَلَكَ يَكُو يَشَآءُ اللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبُلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ لَا لَكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَقِبِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَنصَيرُونَ فَكَنَا بِعَضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَنصَيرُونَ وَكَفَى بِرَقِبِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَنصَيرُونَ فَي وَلَيْكُونَ وَكُونَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالْحِمَةُ مَنْصُورٌ وَمُمْتَحَنَّ فَلَا تَعْجَبْ فَهَذِي سُنَّةُ الرَّحْمَنِ

وَفِي وَقَاْتِنَا هَذَا: ظَهَرَ كَثِيْرٌ مِنْ هَوُلاءِ السَّذِيْنَ يُبْتَلَى بِهِمُ النَّسْلِمُوْن ، وَمِنْ هَوُلاءِ: شَخْصٌ يُدْعَى «حَسَنَ بْنَ فَرْحَان المَالِكِيّ» مِنْ جَنُوبِ المَمْلَكَةِ ، صَارَ يَنْتَقِدُ أَهْلَ السُّنَّةِ ، وَيُؤَيِّدُ أَهْلَ البِدْعَةِ .

وَظَهَرَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ كِتَابَاتٌ جَمَعَهَا فِي كِتَابٍ لَهُ سَمَّاهُ «قَيِرَاءَةٌ فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ ، المَدْهَبُ الْحَنْبَلِيِّ نَمُوْذَجاً» ، شَحَنَهُ بِالْافْتِرَاءَاتِ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَكُتُبِهِم . فَقَ يَضَ اللهُ مِنَ المَسَايخِ مَنْ أَبْطَلَ شُبُهَاتِهِ ، وَكَشَفَ زَيْفَهُ ، وَكَشَفَ زَيْفَهُ ، وَفَضَحَ كَذِبَهُ . وَمِنْ هَوُلاءِ : فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ عَبْد العَزِيْزِ بْن فَيْصَل الرَّاحِحِيّ في كِتَابِهِ «قَمْع الدَّجَاجِلة ، الطّاعِنِينَ في مُعْتَقَدِ أَئِمَّةِ الإسلامِ الحَيْنَابِلة».

فَجَاءَ كِتَابُهُ هَذَا وَافِياً بِالْمَقْصُوْدِ مِنَ الرَّدِّ عَلَى هَذَا المُبْطِلِ، وَعَلَى مَنْ يَقِفُ وَرَاءَهُ مِمَّنْ ﴿لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ ﴾، فَحَزَاهُ الله خَيْراً وَعَلَى مَنْ يَقِفُ وَرَاءَهُ مِمَّنْ ﴿لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ ﴾ وصَحْبِه.

كتبه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العُلمَاء (التوقيع)
في ١٥ / ٨ / ١٤٢٣هـ

#### بنيات القرائية

| الرقبم :                      |   | للكنالع ينالتعونين                     |
|-------------------------------|---|----------------------------------------|
| التاريخ :                     |   | ريّاسية<br>إن البعوث العلميّة والإفتاء |
| المشفوعات :الموضوع :الموضوع : | , | المناسة المقاسة لعبيثه كتبال العاشاء   |

الحمدلدر العالمين والصلاة والسعم على لم النبيين . نبنيا محدوعل أكه وأحما به أجمعيم وبعد : خاب من حكمة الله تعالى وسنته كالملقت أيد ستبلى أهوا لحديث ويسبط الله أيد ستبلى أهوا لحديث ويسبط الله والموالاة في الدول لمعا واق فيد ولي طرا لوصم القيا وحد من المنا محا الخاب ( ذلا و لورث والمد لا تصرفهم ولكن ليسلولم في مسلم بعض )) الدوكذي حجلنا لكل بنى لمدوا من المحرم مدوك برمك ها ديا ولغيراً )) الدوم عن المعادر ومحتى : فالاتعب فهدى منه المرحمة والمحدد ))

كشيه صاطرزموزان بالبرالغوان عضوهنية كبار العلما د مطر نع ۱۸/۲

صُورة تقديم مَعَالي الشَّيْخ صَالح الفوزان بخَـَطُّه

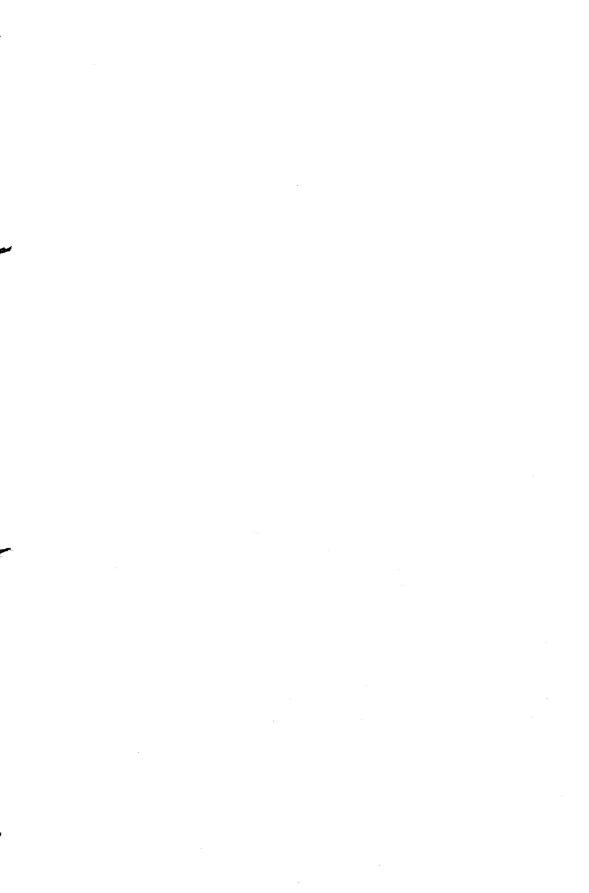

## بِنِيْلِنَالِ لِجَالِجَيْنِ

الحَـَمْدُ للهِ رَفَعَ بدينهِ المُـتَّقين ، وأَعَزَّ بوَحْيهِ المُهتدين ، يُحِلُّونَ حَلالَهُ ، ويُحَرِّمُونَ حَرَامَهُ ، يَعْملونَ مُحْكمِهِ ، ويُؤمنونَ مُتشابهه.

أذل به قال ب كُلِّ مُرْتاب ، وجَعَلَ نصيبَهُ منه ، تشكيكَ المؤمنين في السُّنَة والكتاب . إلا أنَّه تَعَالَتْ عظمتُه ، لم يَجْعَلْ سُلُطاناً لِمَخْدُول ، أَنْ يُسْقِطَ ويُعارض كَلامَ الرَّسول ﷺ .

ومَدَحَ \_ سبحانه \_ عبادَه الصّالحين ، فوَصَفَهم بالإيْمان ِ بالغَيْب ، وأَصَفَهم بالإيْمان ِ بالغَيْب ، وأَبَانَ لهم أُمورَ دُنْياهم وأُخْرَاهم ، فكانوا منها على حُجَّةٍ وبَيِّنَةٍ ، وإنْ كان غَيْرُهم \_ مِنْ ذلك \_ في شَكِّ ورَيْب .

وأخبرَ عبادَهُ - مُثَبَّتاً ومُحَاذِراً لهم ، ومُبَيِّناً نِعْمتَهُ وفَضَله عليهم -: أنَّ الكافرين في حَنق وغَيْض وحَسَد ، مِنْ إيْمان المؤمنين ، وهل يستوي مَن استهوته الشياطين حيران ، وعَبْدٌ قد سَلَّمَ للهِ ورسوله عَلَيْهِ ما جاءَ بهِ في سُنَّتِه والقرآن؟!

وصلتَّى الله وسلتَّم وبارك ، على نبييه الصّادق الأمين ، بَلتَّغَ الرِّسالة ، وأدَّى الأمانة . أَخْبَرَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ النّاس ، فآمَنَ بِهِ مَنْ حَقَّتْ له النَّجَاة ، ونكص عن ذلك مَنْ حَقَّتْ عليه النّارُ والإفلاس .

قال فَصَدَّقَهُ المؤمنون ، وأَمَرَ فامتثلَ أَمرَهُ الصَّالِحُون ، ونَهَى فَجَانَبَ نَهْيَهُ الوَرعُونَ المُتَنسَّكُون .

أَنْ ذَرَ أُمَّتَهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ خطير ، وأبعدَ عن النّار كُلُّ مَنْ كان منها قريباً ، على جُرُفٍ هار أو شفير. إنْ غنضِبَ ﷺ ، فغضَبُهُ للهِ ، وإنْ رَضِي ، فَمَا أَرْضَى مَوْلاه \_ جَلِّ وعَلا \_ أرْضَاه .

جَاهدَ المُشركِين وحَدَّرَ مِن المُنافقين ، وما تَرَكَ سبيلَ خير إلاّ دَعَى أُمَّتُهُ إليه ودَلَّهَا عليه ، ولا سبيلَ شَرِّ إلاّ حَدَّرَها منه ، وأَبعَدَها عنه . وكان مِمّا حَدَّرَ منه النَّبيُ عَلَيْهِ وخَشِي على أُمَّتهِ منه : "كُلُّ مُنَافِق عَلِيْمَ اللِّسَان ِ" ، وأَشدُ ما خشية عليهم مِن الفِتن والضّلال : فتنة المسيح الدَّجّال ، وقال: «مَا مِنْ نَبيي قَبْلِي ، إلا وَحَدَّرَ أُمَّتَهُ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجّال ، وقال: «مَا مِنْ نَبيي قَبْلِي ، إلا وَحَدَّرَ أُمَّتَهُ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجّال ، وقال: «مَا فَل إلا لِعِظم بِهِ فقال: «إنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ الْمَسِيْحِ الدَّجّال ». ثمّ وَصَفَهُ لهم ، وعَرَّفَهم بِهِ فقال: «إنَّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّ رَبِّكُمُ لَنَسْ بِهِ عَلَى النَّاس بِه ، وقد قال رَبَّكُمُ لَنَسْ بِاعْور ». وما ذاك إلاّ لِعِظم افتتان النّاس بِه ، وقد قال سبحانه: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ . ﴿وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ .

وكذلك حالُ كُلِّ دَجَّال أرادَ فتنةَ المُؤمنين عَمَّا جاءَ بِهِ الْمُرْسلون، وبقَـدْرِ الضَّلالةِ يكونُ الضَّلالُ والإضلال.

وكان مِنْ هؤلاء الدَّجاجلة: دُجَيْجِيْلٌ عَظمُمَ في نفسِهِ وكَبُرَ، مَا رأى المؤمنين فيه مِنْ خير وإيْمان وبير . تلَجْلَجَ تَائها في مَفَازَاتِ الضّلالة، حين استقرَّتْ رِحَالُ المُؤمنين في أَرْضِ النُّبُوَّةِ والرِّسَالة. فَأَخَدَ العَهْدَ على نفسِه، مُتابعاً إبليسَ لإغواءِ المؤمنين بجِزْبيهِ ورَجيلِهِ وخَيْلِه وفِلْسِه!

فاستعانَ بإخوانه مِن الْمُبْطلين ، واستظهر بالمُتَلَجْلجين ، مِن الرَّوَافض والعِلْمَانيِّين والحَدَاثيِّين ، فَلَمْ يَرَوْا خيراً أَحَقَّ بالهَدْم وضَرَرُهُ بالإسلام أَعَمَّ وأَطمَّ : أعظمَ مِن اعتقادِ أئمَّة الإسلام وعُلمائِه الأعلام ، سَلَف الأُمَّة ورَيَاحِيْنُ الجَنَّة .

فَجَعَلُوْهَا هَدَفَهُمْ ، وجَمَعُوا لها ما قذفته الشّياطينُ وتَنزَلَتْ بِهِ عليهم وعَلَى سَابقيهم . ثمّ قَلَّبُوا شُبَهَهم ، وما اجتمع لَدَيْهم مِن خَطَلِهم : فوجدوها بضاعة مُزْجَاةً لا تُضِلُ طفلاً مِن أطفال المُوحِّدين ، فكيفَ بفُحُول ِالمُهْتدين؟! فزادُوها كذباً وتَحْريفاً وتَلْبيساً ، عَسَى أَنْ تَجِدَ مِن مَرْضَى القُلُوبِ أُذناً صَاغية .

شُبَهُ تهافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًا وَقَدْ سَقَطَتْ عَلَى صَفُوانِ وَاخْتَارُوا لِعُصَارةِ كُلِّ مَدْحُورِ مَدْمُوم اسْمَ «قراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبليّ نموذجاً» لأخبيهم نِحُّلة وأفسَدِهم مِلَّة، حَسَن بن فَرْحَان المالكيّ. خَصَّوا الحنابلة بالتَّسْمية لِمَزيدِ عنايتِهم بالسُّنَّة، واشتهارِهم بنصرتِها، والقييام بها، والذَّبِّ عن حِمَاها وحِيَاضِها. فكم طاعن فيها قد جَنْدَلُوه بسيوفِهم، وكم مُتكبِّر عليها قد أهانوه وأذلُوه ببأسِهم، سارت بأخبارهم تلك الرُّكْبَان، وأقرَر بها أعداؤهم والإخوان.

### فصل

ولَمّا أَعْرَضَ كَثيرٌ مِن العُلماءِ ، عَمّا عَصَرَهُ واعتصرَهُ السُّفَهاء : ظَنَّوا أنسَّهم قد أفحمُوهم ! وبكيدِ الشّياطين قد كادُوهم وأرغمُوهم !

فلا يستطيعون جواباً! ولا قَوْلاً بِاطلاً كِان أم صَوَاباً! على حَدَّ قَوْل الأوَّل:

سَكَتُ عَن السَّفِيْهِ فَظَنَ أَنتِي عَييْتُ عَنِ الْجَوَابِ وَمَا عَيِيْتُ فَعَن الْجَوَابِ وَمَا عَييِيْتُ ف فعَزَمْتُ على كتابة ورقات ثبَسيِّنُ ضَعْف هذه التّفاهات والتُّرَّهَاتِ ، لِيَعْلَمَ حِزْبُ الشَّيطان أَنَّ النَّصْرَ والحُبُّةَ لِحِزْبِ الرَّهِن ، ألم يَقتُل الله \_ جلّ وعلا\_: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ بلا شك ولا امترى؟!

\* \* \* \*

## فـصــل في ذِكــُر مُقدِّماتٍ قبل الشُّروع في الــرَّدّ

إحداها: أنَّ التَّكفيرَ والتَّبْديعَ والتَّضْليلَ والتَّفْسيق، كُلُها أحكامٌ شَرْعية ، يُطْلِقُهَا أهْلُ العِلْم على مَن استحقَّها بالحُجَّة والدّليل ، دون امتعاض ولا حياءٍ أو استحياء مِنْ ذلك ، وإنْ حَاوَلَ بَعْضُ الزّنادقةِ أَنْ يَعِيْبَ أَئمَّة الدِّين بهذه الأحكام! آمِلاً أنْ يُنْجيه كلامُهُ هذا مِنْ حُكْمِ الإسلام فيه بالكُفْر أو التَّبْديع ، إذا ارتكبَ مُوْجباتِها

فلو طَفِقَ اليَهُودُ والنَّصَارَى وبقيّةُ الكفرة: يعيبون على المسلمين تكفيرَهم لهم وتضليلَهم: لم يكن للمسلمين تَرْكُ ذلك .

المقدِّمة الثّانية: أنَّ الحَقَّ واحدٌ يَعْرِفُهُ المُهْتدُونَ بدليلِهِ مِنَ الوَحْي، فكثرة زاعميهِ مِنَ المُحَالفين لا تَجْعَلُهُ مُلتبساً ولا خَفِيّاً إلا عَلَى مَنْ جَهِلَ الوَحْي، وكان سَبَبُ الهداية ودَليلُها عنده: الدَّعَاوَى الخالية، أو المَنزاعِمَ الخاوية، أو كثرة المُدَّعين وسَوادِهم، قال عَز وجَلّ: وقُل إِن ضَلَلْتُ فَإِنّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِقُ وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ فَيِما يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعُ وَيِن أَهْتَدَيْتُ فَيَما يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعُ وَيِن أَهْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقد زَعَمَ اليهودُ الاهتداءَ ونفوهُ عن النَّصَارَى ، وكذلك زَعَمَ النَّصَارَى ، وكذلك زَعَمَ النَّصَارَى ، وفعلوا باليهود ، ما فعَلَهُ اليهودُ بهم مِنْ قَبْلُ ! قال سبحانه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾.

ثمَّ عَابَ الله تعالى عليهم ذلك ، وَبَيْنَهُم الوَحْي ، لم يَرْجِعُوا إليه فقال: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِنَرْهِ عَرَضِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

المقدِّمة الثّالثة: أنَّ الجهميَّةَ ومَنْ لَـفَّ لَـفَّهَا وقال بقولهِا ، مِنْ خَلْق القرآن أو تعطيل صفات الرّحمن وغير ذلك ، مِن تلك المَسَالِكِ والمَهَالِك: فهو كافرٌ خَارِجٌ مِنَ الإسلامِ مُرْتَدُّ عنه ، بإجماعِ أئمَّةِ الإسلام.

حَكَى إَجْمَاعَهم جَمَاعات ، ورُوِيَ ذلك \_ ثابتاً \_ عن عَشَرات بل مئات ، زادت عِدَّتُهم على خَمْس مائة إمامٍ مِنْ أئمّة السَّلَف ، وحُفّاظ الإسلام .

وقد سَاقَ أسماءَهم بأقوالِهم مُسندةً: الحافظُ الكبير، ذو القدد الخطير، أبو القاسم هِبَةُ اللهِ بن الحسَن بن مَنْصور اللالكائي الشّافعي (ت٨٤ ٤هـ) في كتابه العظيم «شَرْح أصُول اعتقاد أهل السُّنَّة والجَماعة»

(١/ ٢٦٠ ـ ٣٤٢) وحَكَى إجْمَاعَ سَلَفِ الأُمَّةِ وعُلمائِها على ذلك .

ثم قال بَعْدَ ذلك (١/ ٣٤٤): (فهؤلاءِ خَمْسُ مائة وخَمْسونَ نفساً أو أكثر مِنَ التّابعين وأتباع التّابعين، والأئمّة المرضيّين سِوَى الصَّحَابة الخيرين، عَلَى اختلاف الأعصار، ومُضييّ السّنين والأعوام.

وفيهم نَحْو ماثة إمام مِمّنْ أَحَدَ النّاسُ بقولهِم ، وتديّنوا بمذاهبهم ، ولو اشتغلتُ بنَقْل أقوال المُحَدّثين : ل بَل عَثْ أسماؤُهم ألوفاً كثيرة . لكنّي اختصرتُ وحذفتُ الأسانيدَ للاختصار ، ونقلتُ عن هؤلاء عَصْراً بعْدَ عَصْر، لا يُنْكِرُ عليهم مُنْكِرٌ ، ومَنْ أنكرَ قَوْل بَهُم استتابُوه ، أو أمروا بقسَيْله أو نَفْييهِ أو صَلْبه . ولا خِلافَ بين الأُمَّة : أنَّ أوَّلَ مَنْ قال «القرآن مَخْلوق»: جَعْدُ بن درهم في سِني نَيّف وعشرين ، ثمّ جَهْم بن صَفْوان) اهد.

وحَكَى إِجْمَاعَهُمْ قَـبْلَهُ عن هؤلاء الأئمَّةِ الأعلام أيضاً: الحافظُ أبو القاسم سُليمان بن أبوب الطَّبَرَانِي (ت٣٦٠هـ) رحمه الله في كتابهِ «السُّنَّة»، ولِدَلِكَ أشارَ الإمامُ العالم العاملُ، أبو عبد الله ابن قَـيّم الجوزيّة في «الكافية الشّافية، في الانتصار للفِرْقَةِ النّاجية» بقولهِ:
وَلَـقَدُ تُقَلَّدُ كُفْرَهُمْ ، خَمْسُوْنَ فِي عَشْر مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ

وَلَقَدُ تُقَلَّدَ كُفْرَهُمْ ، خَمْسُوْنَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ وَاللالتَكَاثِيُّ الإمَامُ حَكَاهُ عَنْهُمْ بِلَ قَدْ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَّبَرَانِي

وقد ذكر مُؤرِّخُ الإسلام أبو عبد الله الدَّهبي في «سير أعلام النُبَلاء» (٢٩٠/١٢) : أنَّ عَدَدَ مَنْ نَصُوا ، على أنَّ «القرآن كلامُ اللهِ غير مَخْلُوق»

مِنْ أَئمَّةِ السَّلِّف : أزيدُ مِنْ ثلاثِ مائةِ إمام .

ورَوَى اللالكائيُّ في «شَرْح السُّنَّة» أيضاً بسندِه (١/ ٢٥٣) : عن عَمْرو بن دِيْنَار قال: (أَدْرَكُ تُ تِسْعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ يَقَهُوْ لُوْنَ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ : فَهُوَ كَافِر») اهد.

وَرَوَى البُخارِيُّ فِي كتابهِ «خَلْق أفعال العِباد» فِي أوَّل أثر فيه بسنَلهٍ صحيح قال: (حَدَّثني الحَكَمُ بن محمّد الطَّبريّ \_ كتبتُ عنه بمكّة \_ قال: حَدَّثنا سُفيان بن عُيَيْنة قال: (أَدْرَكُتُ مَشَايلِخَنَا مُنْدُ سَبْعِيْنَ سَنَةً \_ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ \_ يَقُوْلُونَ: الْقُرْآنُ كَلامُ اللهِ ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوق).

- ورَوَاهُ :
- البُخاريُّ أيضاً في «تاريخه» (٢٦٦٦) بهذا الإسناد،
  - واللالكائيُّ في «شَرْح السُّنَّة» (٣٨٦)و (٣٩٦)،
- والبَيْهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣١٥) ، و «الاعتقاد» (ص٤٦) .
   ورَوَاهُ :
  - الإمامُ أبو سعيدِ الدّارميُّ في «الرّدّ على الجهميّة» (٣٤٤) ،
  - والبَيْهقيُّ في «الأسماء والصفات» (٣١٥)، و «الاعتقاد» (ص٣٨)،
- وابسن بَطّة في «الإبانة الكُبُرْى» (٢/ ٥٤٨) مِنْ طريق إسحاق ابن راهويه عن سُفيان عن عَمْرو به.

وقَالَ اللالكائيُّ في «شَرْح السُّنَّة» بَعْدَ روايتهِ للأثـر السّابق (١/ ٢٦٧): (ولقـد لــَقِيَ ابـنُ عُـيَيْنة نُحْواً مِن مائتَيْ نفس مِنَ التّابعين مِن

العُلَـمَاء ، وأكثرَ مِن ثلاثمائة مِن أتـباعِ الـتّابعين ، مِنْ أهل الحرمَيْن. ، والكوفة ، والبَصْرة ، والشّام ، ومِصْر ، واليّـمَن) اهـ.

والمسالةُ مَبْسـوطةً بتفصـيل ، وذِكـُـرِ أقـوال أثمَّـةِ السـَّلــَفِ فـيها ، في كتب مُعْتقدِ أهل السُّنَّةِ المسندةِ وغيرها ، مثل :

- «الرَّدّ على الجهميّة» لأبي سعيد عُثمان بن سعيد الدّارمي (ت ٢٨٠هـ) ،
- و «رَدّ عُـثمان بن سعيد ، عـلى بشر المَرِيسيّ الكافر العَنِيد»
   للدّارميّ (ت ٢٨٠هـ) كذلك ،
  - و «السُّنَّة» لابن أبي عَاصِم (ت ٢٨٧ هـ) ،
  - و «السُّنَّة» لعَبْدِ الله بن الإمام أحمد (ت ٢٩٠هـ) ،
  - و «السُّنَّة» لأبي بكر أحمد بن محمّد بن هَارون الخلاّل (ت١٦١هـ) ،
    - و «الشَّريعة» لأبي بكر محمَّد بن الحُسَين الآجُرِّيّ (ت٣٦٠هـ) ،
- و «الإبانة الكُبْرَى» لأبي عَبْدِ الله عُبَيْد الله بن محمّد ابن بَطّة العُكْبَرى (ت٣٨٧) ،
- و «شَـرْح أُصُـول اعـتقاد أهـل السُّـنَّة والجَـمَاعـة » لأبـي القاسـم هِبَةِ اللهِ بن الحَسَن اللالكائي (ت ١٨٤هـ) ،
  - و «الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحُسنين البَيْهقي (ت٤٥٨هـ)،
    - و «الاعتقاد» له أيضاً ،
- و « ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (ت٤٨١هـ) ، وكُلُهُا مَطْبوعة ، وغيرها.

وقال الحافظ أبو العَلاء الهَمَدَاني (ت٢٩٥هـ) في «فتواه في ذكر الاعتقاد وذمّ الاختلاف» (ص٩٩-٩١): (فصلٌ في ذِكْر الاعتقاد النَّذِي أَجْمَعَ عليهِ عُلمَاءُ البلاد).

ثمّ رَوَى بسَندِه الصَّحيحِ إلى الإمامِ الحافظِ أبي محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم (ت٣٢٧هـ) قال: (سَأَلْتُ أبيي وَأَبَا زُرْعَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: عَنْ مَدَاهِبِ أَهْل السُّنَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيْعِ الْأَمْصَارِ: حِجَازًا ، وَعِسْرَ ، وَشَاماً ، وَيَمَنا ؟ فَكَانَ مِنْ مَدُهْبِهِمِ ،

- أَنَّ الإِيْمَانَ قَـوْلٌ ، وَعَمَلٌ ، يَزِيْدُ ، وَيَنْقُصُ .
- وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ بِجَمِيْعِ جِهَاتِهِ).

ثُمَّ ذكر بَقِيَّة مُعتقدِهما ، إلى أنْ قالا (ص٩٣) :

- (وَأَنَّ الجَهُمِيَّةَ كُفَّارٌ ،
- وَالرَّافِضَةُ رَفَخُوْا الإسْلامَ ،
  - وَالنَّحْوَارِجَ مُرَّاقٌ.
- وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ: فَهُوَ كَافِرٌ ، كُفْراً يَنْقُلُ عَن الْمِلَّةِ.
  - وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهُمْ: فَهُوَ كَافِر.
- وَمَنْ شَكَّ فِي كَلامِ اللهِ ، فَوَقَفَ فِيهِ شَاكاً يَقَوُلُ: لاَ أَدْرِي مَخْلُوْقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ : فَهُوَ جَهْمِيّ .
  - وَمَنْ وَقَنَفَ فِي الْقُرْآنِ جِنَاهِلاً: عُلَّمَ ، وَبُدِّعَ ، وَلَمْ يُكَفَّرْ .

• وَمَـنْ قَـالَ: لَفَـظِي بِالْقُـرْآنِ مَخْلَـوُقٌ، أَوِ الْقُـرْآنُ بِلَفَـُظِي مَخْلُوقٌ، أَوِ الْقُـرْآنُ بِلَفَـُظِي مَخْلُوقٌ: فَهُوَ جَهْمِيّ) اهـ.

ومِمَّنْ كَفَّرَ القائلين بخَلْق القرآن ، جَمَاعَاتٌ \_ ذكر كثيراً منهم : الحافظان أبو القاسم الطَّبَرَاني واللالكائي كما سَبَقَ \_ منهم :

\_ عَلِيّ بن الحُسنين بن عَلِيّ بن أبي طالب ، زَيْن العَابدين الهاشميّ (ت٩٣هـ) ،

\_ وابنُّهُ: مُحمَّد، أبو جَعْفر الباقـر (ت١١٤هـ)،

\_ وحَمَّادُ بن أبي سُليمان الكوفيّ (ت١٢٠هـ) ،

\_ وعَمْرُو بن دِيْنَار الأثرَم (ت١٢٦هـ) ،

\_ وجَعْفرُ بن محمّد بن عَلِيّ بن الحُسَين (ت١٤٨هـ) ،

\_ والنُّعْمَانُ بن ثابت ، أبو حَنِيْفة الإمام (ت٠٥١هـ) ،

\_ وسُفيانُ بن سَعِيد الثُّوريّ (ت١٦١هـ) ،

\_ واللَّيْثُ بن سَعْد الفَّهُميّ (ت١٧٥هـ) ،

\_ ومُوسى بن أَعْين الجَـزَريّ (ت١٧٧هـ) ،

\_ ومَالكُ بن أنس الأصْبَحِي ، الإمام (ت١٧٩هـ) ،

\_ وعبدُ الله بن المبارك الحَنْظليّ المروزيّ (ت١٨١هـ) ،

\_ ويَعْقُوبُ بن إبراهيم ، أبو يوسف صَاحِبُ أبي حَنِيفة (ت١٨٢هـ) ،

\_ وهُشَيْمُ بن بَشِير، أبو مُعاوية السّلميّ (ت١٨٣هـ)،

\_ ويَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة الهـَمْدانيّ (ت١٨٣هـ) ،

\_ وإبراهيمُ بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرّحن بن عَوْف النُّهْري (ت١٨٥هـ)،

- وإبراهيمُ بن مُحمّد بن الحارث ، أبو إسحاق الفَزَاريّ (ت١٨٥هـ) ،
  - \_ وعَبْدةُ بن سُليمان الكِلابيّ (ت١٨٧هـ) ،
  - \_ ومُعْتَمِرُ بن سُليمان بن طرخان التَّيْميّ (ت ١٨٧هـ) ،
    - ـ ومحمّد بن يـزيـد الواسطيّ (ت١٨٨هـ) ،
  - وجَريْرُ بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّيّ (ت١٨٨هـ) ،
    - \_ ومحمّد بن الحَسَن بن فَرْقَد الشَّيْبَانيّ (ت١٨٩هـ) ،
      - وعبدُ اللهِ بن إدريس بن يزيد الأودي (ت١٩٢هـ) ،
        - \_ وأبو بكر ابن عَيّاش (ت١٩٣هـ) ،
- وإسماعيلُ بن إبراهيم بن مَقْسم ابن عُليَّة البَصْريّ الحافظ (ت١٩٣هـ) ،
  - ـ وحَفْصُ بن غِيَاث بن طَـلـْق النَّخَعِيّ (ت١٩٤هـ) ،
  - \_ وعبدُ الوهّاب بن عبد المُجيد بن الصَّلْت الثَّقَـَفِيّ (ت١٩٤هـ) ،
    - والوليدُ بن مُسْلم الدّمشقيّ (ت١٩٥هـ) ،
    - ـ ومحمَّدُ بن خازم السَّعْدي ، أبو مُعاوية الضَّريـر (ت١٩٥هـ) ،
      - ووكيعُ بن الجرّاح (ت١٩٦هـ) ،
      - ـ ومعاذ بن معاذ بن نكصر العَنْبَريّ (ت١٩٦هـ) ،
        - ـ وسُفيانُ بن عُيَيْنة (ت١٩٨هـ) ،
      - ويَحْيى بن سعيد بن فَـرُوْخ القـَطـّان (ت١٩٨هـ) ،
      - وعبدُ الرّحمن بن مَهْدِي بن حَسّان العَـنْبريّ (ت١٩٨هـ) ،
        - وإسحاقُ بن سُليمان الرّازيّ الكوفيّ (ت٢٠٠هـ) ،

- \_ ومُوسى بن سُليمان الجَوْزَجَانيّ الحنفيّ (ت٠٠هـ) ،
- \_ وحَمَّادُ بن أُسَامة بن زَيْد ، أبو أُسامة القُرَشِيِّ (ت ٢٠١هـ) ،
- \_وعَلِيّ بن مُوسى بن جعفر بن محمّد بن عَلِيّ بن الحُسَيْن الهاشميّ، الرِّضَى (ت٢٠٣هـ)،
  - \_ ومحمَّدُ بن إدريس الشَّافعي، أبو عبد الله الإمام (ت٢٠٤هـ)،
    - \_ ووهب بن جَرير بن حَازم الأزديّ (ت٢٠٦هـ) ،
      - \_ وشَبَابة بن سِوَار الفَزَاريّ (ت٢٠٦هـ) ،
    - \_ ومؤمّل بن إسماعيل العَدَويّ البَصْريّ (ت٢٠٦هـ) ،
      - \_ وحَجّاجُ بن محمّد الأعور المِصّيْصِيّ (ت٢٠٦هـ) ،
  - \_ وهاشم بن القاسم اللَّيْثيّ ، أبو النَّضِر البَغْداديّ (ت٢٠٧هـ) ،
    - \_ وحَسن بن موسى الأشيب (ت٢٠٩هـ) ،
    - \_ وعبدُ الرِّزَّاق بن هَمَّام بن نافع الصَّنْعانيِّ (ت ٢١١هـ) ،
      - \_ ومحمّدُ بن يوسف بن واقد الفِرْيابيّ (ت٢١٢هـ) ،
  - \_ والضّحّاك بن مَخْلَد بن الضّحّاك الشّيْبَانيّ ، أبو عَاصِم النّبيل (ت٢١٢هـ) ،
    - \_ وعبدُ الله بن داوود بن عامـر الخُـرَيْبـِيّ (ت٢١٣هـ) ،
    - \_ ومحمَّدُ بن عبد الله بن المُثَنَّى الأنصاريّ (ت١٥هـ) ،
- \_ وعبدُ الأعلى بن مُسْهِر بن عبد الأعْلى الغُسّانيّ الدّمشقيّ (ت٢١٨هـ) ،
  - \_ وعَفَّانُ بن مُسْلم بن عبد الله الصَّفَّار (ت٢١٩هـ) ،

- وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفرّاء (ت ٢٢هـ) ،
- والقاسمُ بن سَلاَم ، أبو عُـبَيْد البَغْداديّ (ت٢٢٤هـ) ،
  - ـ ومحمّدُ بن مُقاتِل المروزيّ (ت٢٢٦هـ) ،
- ويَحْيى بن يَحْيى بن بكر التَّميْميِّ النَّيْسابوريِّ (ت٢٢٦هـ) ،
  - \_ وهشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطّيّالسيّ (ت٢٢٧هـ) ،
    - \_ وعبدُ الله بن محمّد بن أسماء الضُّبَعِيّ (ت٢٣١هـ) ،
- ويوسفُ بن يَحْيى البُوَيْطِيّ ، صاحبُ الشّافعي (ت٢٣١هـ) ،
  - ـ ويَحْيى بن مَعِين بن عَوْن الغَطَـفَـانيّ (ت٢٣٣هـ) ،
    - ـ وعَلِيّ بن عبد الله بن جَعْفر المَـدِيْنِي (ت٢٣٤هـ) ،
    - وزُهَيْرُ بن حَرْب بن شَـدّاد النَّسَائي (ت٢٣٤هـ) ،
- ـ وسُليمانُ بن داوود العَتَكِيّ ، أبو الرَّبيع الزَّهْرانيّ (ت٢٣٤هـ) ،
- ـ وعبدُ الله بن محمّد بن أبي شَيْبة العَبْسِيّ ، أبو بكر الحافظ (ت٢٣٥هـ) ،
  - \_ وإسماعيلُ بن إبراهيم بن مَعْمَر، أبو مَعْمَر القَـطِيْعِيّ (ت٢٣٦هـ) ،
    - \_ وشُـيْبَانُ بن فُرُّوْخ (ت٢٣٦هـ) ،
    - ـ وعبدُ الأعلى بن حَمّاد بن نَـصْر النَّرْسيّ (ت٢٣٧هـ) ،
- وإسحاقُ بن إبراهيم بن مَخْلَد الحَنْظليّ، ابن رَاهُوْيَهُ الحافظ (ت٢٣٨هـ)
  - ـ ومَحْمودُ بن غَـُيْلان المروزيّ (ت٢٣٩هـ) ،
  - وعُثمان بن محمّد بن أبي شَيْبة العَبْسيّ، أبو الحَسَن الكوفيّ (ت٢٣٩هـ) ،
    - وقُــتَيْسةُ بن سَعيد بن جَميل الثَّقـَفِيّ (ت ٢٤٠هـ) ،

- وأحمدُ بن محمّد بن حَنْبل الشّبيانيّ ، أبو عبد الله إمامُ أهل السُّنّة ، وحافظ الإسلام (ت٢٤١هـ) ،
  - \_ وهَـنَّادُ بن السَّري بن مُصعب الدَّارميّ (ت٢٣٤هـ) ،
  - \_ وهارونُ بن عبد الله بن مَرْوان الحَـمّال (ت٢٤٣هـ) ،
    - \_ وعَلِيّ بن حُجْر بن إياس السَّعْديّ (ت٢٤٤هـ) ،
  - \_ وإسحاقُ بن موسى بن عبد الله الأنصاريّ (ت٢٤٤هـ) ،
    - \_ وهشام بن عَمّار بن نَصِيْر الدّمشقيّ (ت ٢٤٥هـ) ،
  - \_ ومحمَّدُ بن رَافِع بن سَـابُور القُشَيْرِيِّ النَّـيْسَابُورِيِّ (ت٢٤هـ) ،
    - \_ ومحمّدُ بن سُليمان بن حَبِيْب الأسديّ ، لـُوَيْن (ت٥٤٥هـ) ،
    - \_ ومحمّدُ بن العَلاء بن كُرَيْب، أبو كُرَيْب الهَـمْدانيّ (ت٢٤٨هـ) ،
      - \_ وعبدُ الوهّاب بن عبد الحككم بن نافع الوَرّاق (ت٥١هـ) ،
        - \_ ومحمّدُ بن بَشّار بن عُثمان العَبْديّ ، بُنْدَار (ت٢٥٢هـ) ،
    - \_ ومحمَّدُ بن المُثَنَّى بن عُبَيْد ، أبو مُوسى العَنَزيّ (ت٢٥٢هـ) ،
      - \_ وأحمدُ بن سَعِيد بن صَخْر الدّارميّ (ت٢٥٣هـ) ،
        - \_ ومحمّدُ بن حَرْب النّشَائيّ (ت٥٥ هـ) ،
      - ـ ومحمَّدُ بن إسماعيل بن إبراهيم البُخاريّ (ت٢٥٦هـ) ،
  - \_ وعبدُ الله بن سَعيد بن حُصَيْن الكِنْدي، أبو سَعيد الأشَجّ (ت٢٥٧هـ)،
    - \_ والحَسَنُ بن عَرَفة بن يزيد العَبْديّ (ت٢٥٧هـ) ،
    - \_ وعَلِيّ بن خَشْرَم بن عبد الرّحن المروزيّ الحافظ (ت٢٥٧هـ) ،

- ـ ومحمّد بن يَحْيى بن عبد الله الدُّهْليّ النَّايْسَابوريّ (ت٢٥٨هـ) ،
  - ومُسْلمُ بن الحَجّاج بن مُسْلم القُشَيْريّ (ت٢٦١هـ) ،
  - ـ ويونسُ بن عبد الأعلى بن مُوسى الصَّدَفيّ (ت٢٦٤هـ) ،
- ـ وعُبَيْدُ اللهِ بن عبد الرّحمن بن يـزيـد ، أبو زُرْعَةَ الرّازيّ (ت٢٦٤هـ) ،
  - وإسماعيلُ بن يَحْيى بن إسماعيل الـمُزَنيّ (ت٢٦٤هـ) ،
    - ويَحْيى بن محمّد بن يَحْيى الدُّهْليّ (ت٢٦٧هـ) ،
  - والرَّبيعُ بن سُليمان بن عبد الجُـبّار الـمُـرَادِيّ (ت٠٢٧هـ) ،
    - ـ ومحمَّدُ بن حَمَّاد الطُّهُراني الرَّازي (ت٢٧١هـ) ،
- ومحمّــ أن بدن إدريس بن المُـنذر الحَـنظليّ ، أبو حَـاتِم الرّازيّ (ت٢٧٧هـ) ،
  - ـ وسَهْلُ بن عبد الله بن يُونس التَّسْتريّ (ت٢٨٣هـ) .

هؤلاءِ أكثرُ مِنْ مائةِ إمامٍ ، كُلُهُمْ مِن أئمَّة الإسلام ، وشيوخهِ العِظام ، فَضُلُهُمْ ظاهرٌ ، ونورُ صُبْح خَيْرِهم سافر.

المقدِّمة الـرّابعة : أنَّـه ما كَفَـرَ مَـنْ كَفَـر، ولا ضَـلَّ مَـنْ ضَـلّ ، إلاّ بتَعْليل باطل أو تأويل فــَاسـد .

أَمَّا التّعْلَيلِ الباطل: فأوّلُ مَنْ كَفَرَ به إبليس، فإنَّ الله سبحانه لَمَّا أَمْرَهُ أَنْ يَسْجُدُ لآدم: أبى واستكبرَ وكان مِن الكافرين، وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَةً أَمْرَهُ أَنْ يَسْجُدُ لآدم: أَبِي واستكبرَ وكان مِن الكافرين، وقال : ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ لَهُ مَنَا عَلَيْكَ رَجِيمٌ لَهُ اللّهُ مِن طِينٍ ﴾، فقال سبحانه: ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ لَهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ فَا لَهُ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.

ولَمْ اللهِ وَعَلَى نُوحٌ ـ عليه السّلام ـ قَوْمَه للتّوحيد والإيْمان : كفروا ولم يَسْتجيبوا ، وعَلَى لوا قبيحَ فِعْلِهم ، بكون رسولهِم بشراً مثلهُم ! وأتباعِه ضُعفاء ! قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ لَيْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومُشْركو العَرَب لَمَا اتَّخذوا الأصنامَ وعبدوها ، عَلَّلوا ذلك بأنها شفعاؤهم عند الله فحسب! قال سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاً عِلْمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاً عِلْمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَيْكَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَيْكَ اللهَ

ولَـمّـا بَعَـثَ اللهُ \_ سبحانه وتعالى \_ نبيَّـهُ مُحمّداً ﷺ قال المشركون : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَـتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ .

فه ولاء جميعاً سَلَفُ مَنْ رَدَّ الوَحْيَى بِعَقَالِهِ ورَأْيهِ ، ومَالَ هُ هو كَمَالُه هو كَمَالُهِ هم ، عياذاً باللهِ مِن سَخَطِهِ وعَدَابِهِ وعِقابِه.

أمّا التّأويل الفاسد: فَمَا مِنْ طامّةٍ أُدخلتْ في الإسلام، أو راجتْ على بَعْض أهله إلا بسَبَهِ. وما افترقت أُمَّة مُحمّد ﷺ إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كُلُهُا في النّار إلاّ واحدة إلاّ بالتّأويل.

ولم يُقْتَلُ عُثمان وعَلِيّ ـ رضي الله عنهما ـ إلاّ به ، ولا مَرَقَتِ الحُوارِجُ مِن الإسلام إلاّ لأجلِه ، ولأجلِهِ استباحُوا دماءَ المسلمين المَعْصُومة وأمواله مَ . وكُلُ فرقةٍ ضَلَّتْ عن صِراط اللهِ المستقيم ، أو أَضَلَّتْ غَيْرَها عنه : فبيهِ وبسَبَبِه .

وللهِ دَرُّ الإمامِ الكبير أبي عبد الله مُحمّد ابن قيِّم الجوزيّة ، حين وَصَفَ خَطَرَ التَّاويل الفاسد وضَررَهُ العظيم ، فقال في نونيّتِه «الكافية الشّافية ، في الانتصار للفرقة النّاجية»: ( فصل في جناية التّاويل على ما جاء بهِ الرّسول ، والفرق بين المرْدُود منه والمقبول

هَذَا وَأَصْلُ بَلِيَّةِ الإسْلامِ مِنْ تَأْوِيْل ِذِي التَّحْرِيف وَالْبُطْلاَن ِ وَهُو النَّبِيقِ الإسْلامِ مِنْ زَادَت ثَلاثاً قَوْل ذِي الْبُرْهَان ِ وَهُو الَّذِي قَدْ فَرَق السَّبْعِيْنَ بَلْ فَرَان ِ ذَا النُّوْرَيْن وَالإحْسَان ِ وَهُو الَّذِي قَتَلَ الخَلِيْفَة جَامِعَ الْ قَوْرَان ِ ذَا النُّوْرَيْن وَالإحْسَان ِ وَهُو الَّذِي قَتَلَ الخَلِيْفَة بَعْدَهُ أَعْنِي عَلِيًّا قَاتِلَ الأقدران ِ وَهُو اللَّذِي قَتَلَ الخَلِيْفَة بَعْدَهُ أَعْنِي عَلِيًّا قَاتِلَ الأقدران ِ وَهُو اللَّذِي قَتَلَ الخُسَيْنَ وَأَهْلَهُ فَعَدُواْ عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَان ِ وَهُو اللَّذِي قَتَلَ الخُسَيْنَ وَأَهْلَهُ فَا عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَان ِ اللَّحْمَان ِ وَهُو اللَّذِي قَتَلَ الخُسَيْنَ وَأَهْلَهُ فَا عَلَيْهِ مُمَزَّقِي اللَّحْمَان ِ

حَ حِمَى المَدِيْنَةِ مَعْقِل ِ الإِيْمَان ِ وَهُوَ الَّذِي فِي يَوْمِ حَرَّتِهِمْ أَبَا فِي يَـوْمِ عِـيْدٍ سُـنَّةُ الْقُـرْبَانِ حَتَّى جَرَتْ تِلْكَ الدِّمَاءُ كَأنَّهَا وَغَدَا لَهُ الحَجَّاجُ يَسْفِكُهَا وَيَقْ مِنْ عَسْكَرِالحَجَّاجِ ذِي الْعُدْوَانِ وَجَـرَى بِـمَكَـّةُ مَا جَرَى مِنْ أَجْلِهِ أَنْشَا الرَّوَافِضَ أَخْبَثَ الحَيَوَان وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا الخَوَارِجَ مِثْلَمَا ـدَ الرُّسْلِ بِالْعُدْوَانِ وَالْبُهْتَانِ وَلاَجْلِهِ شَتَمُوا خِيَارَ الخَلْقِ بَعْ ظَـنًا بِاأنَّهُمُ ذُولُوْ إحْسَانِ وَلاَجْلِهِ سَلَّ الْبُغَاةُ سُيُوْفَهُمْ ل ِ مَقَالَةً هَدَّتْ قُورى الإيْمَان ِ وَلأَجْلِهِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الاعْتِزَا سُبْحَانَهُ خَلْقٌ مِنَ الأَكْوَانِ وَلاَّجْلِهِ قَالُوْا بِأَنَّ كَلامَهُ شِبْهُ الْمَجُوْسِ الْعَابِدِي النَّيْرَانِ وَلاَّجْلهِ قَدْ كَذَّبَتْ بِقَضَائِهِ ئِرِفِي الْجَحِيْمِ كَعَابِدِي الْأَوْتَانِ وَلأَجْلِهِ قَدْ خَلَّدُوا أَهْلَ الْكَبَا

وَلاَّجْلِهِ قَدْ أَنْكَرُواْ لِشَفَاعَةِ الْـ مُخْتَارِ فِيهِمْ غَايَةَ النُّكْرَانِ وَلاَّجْلِهِ ضُرِبَ الإِمَامُ بِسَوْطِهِمْ صِدِّيْقُ أَهْلِ السُّنَّةِ الشُّيْبَانِي وَلاَّجْلِهِ قَـَدْ قَـَالَ جَهْمٌ لَـيْسَ رَبُّ كَــَلاً ، وَلاَ فَـَوْقَ السَّمَواتِ الْعُلا وَالْعَرْشِ مِنْ رَبٍّ وَلاَ رَحْمَن ِ مَا فَوْقَهَا رَبُّ يُطَاعُ ، حِبَاهُنَا تَهْوِي لَهُ بِسُجُودِ ذِي خُضْعَانِ وَلْأَجْلِهِ جُحِدَتْ صِفَاتُ كَمَالِهِ وَالْعَرْشَ أَخْلُوهُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَلَأَجْلِهِ أَفْنَى الْجَحِيْمَ وَجَنَّةَ الْـ مَ أُوَى مَقَ المَ قَ كَ اذِبٍ فَ تُانِ وَلأَجْلِهِ قَالُوا الإلَهُ مُعَطَّلً أَزُلاً بِغَــيْرِ نِهَايـــةٍ وَزَمَــان ِ وَلأَجْلِهِ قَدْ قَالَ لَـيْسَ لِفِعْلِهِ مِنْ غَايَةٍ هِيَ حِكْمَةُ الدَّيَّانِ وَلاَّجْلِــهِ قَــَـدٌ كَذَّبُــوا بِــــنُزُوْلِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ بِينِصْفِ لَــُيْلِ ِ ثــَان ِ وَحِكَايَـةً عَـنْ ذلِـكَ الْقُـرُآنِ وَلاَّجْلِـهِ زَعَمُـوْا الْكِـتَابَ عِـبَارَةً

قُرْآنُ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الرَّحْمِنِ مَا عِنْدَنَاشَيْءٌسِوَى الْمَخْلُوْقَ وَالْـ مَا ذا كسكامُ اللهِ قَطُ حَقِيْقةً لَكِنْ مَجَازٌ ، وَيْحَ ذا النُّهُ تَانِ ذاكَ الخُـزَاعِيُّ الْعَظِيْمُ الشَّانِ وَلاَجْلِهِ قُـتِلَ ابْنُ نَصْرٍ أَحْمَدٌ إِذْ قَالَ : ذَا الْقُرْآنُ نَفْسُ كَلاَمِهِ مَا ذاكَ مَخْلَـُوْقٌ مِـنَ الْأَكْـوَانِ وَهُـوَ الَّـذِي جَرَّ ابْنَ سِـيْنَا وَالْأُلَى قَالُوا مَقَالَتَهُ عَلَى الْكُفْرَانِ وَحُدُوْتَهَا بِحَقِيْقَةِ الإمْكَانِ فَــتَأُوَّلُوا خَلْقَ السَّمَوَاتِ الْعُــلا وَصِفَاتِهِ بِالسَّلْبِ وَالْبُطْلانِ وَتَا وَالروا عِلْمَ الإلَهِ وَقَوْلَهُ رُسُلُ الإلّهِ لِهَذهِ الأَبْدَانِ وَتَــاَوَّلُوا الْبَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِـهِ حَــتَّى تَعُــودَ بَسِــيْطَةَ الأَرْكـــان ِ بيفِرَاقِهَا لِعَنَاصِرِ قَدْ رُكِّبتْ وَهُـوَ الَّـذِي جَـرَّ الْقَـرَامِطَةَ الأُلَى يَــتَأَوَّلُوْنَ شَـرَائِعَ الإِيْمَـان ِ عِلْمِيِّ عِنْدَكُمُ بِلِلاَ فُوْقَانِ فَ تَأُوَّا الْعَمَلِيُّ مِثْلَ تَأُوُّل ِ الْ

وَهُوَ اللَّذِي جَرَّ النَّصِيْرَ وَحِزْبَهُ حَتَّى أَتَوْا بِعَسَاكِرِ الْكُفْرَانِ وَهُوَ اللَّهِ وَخَمَّارُهَا فِيْسَنَا إلى ذا الآن (

المقدِّمة الخَامسة: أنَّ المالكيّ مُتَنَاقِضٌ تناقضاً شديداً في كتابه هذا، وفي غيره، فلا تَجـِدُه يَأْمُــرُ بِأمــرِ إلاّ خَالفَــهُ! ولا يَـنْهَى عـن شــيء إلاّ ارتكبَهُ! مع رَمْيهِ الحنابلةَ ـ وهم سَالِمُونَ منه ـ بذلك!

١ - فَأَمَــرَ وأَوْجَبَ حَصْرَ بُحُوثِنا وتَصَـانيفِنا في الـرَّدِ عـلى الإلحـَادِ
 القادم! والتَّنْصير! وإبطال النُّبُوَّات ونَحْوها.

وهذا يُناقِضُ أفعالَهُ! فكتبُهُ كُلُهُا وبُحُوثُهُ ومقالاتُهُ - بلا استثناء -: فيما نهَى عن الخوض فيه ، مِن ذكر الخِلافات بين المسلمين! ولم يَكْتُب ْ حَرْفاً واحداً في كتابٍ أو بَحْثُ أو مَقَال فيما أَمَر بِهِ وأوجبَه!

٢ - ثم أمر النّاس ! وأوجب عليهم!: الاقتصار على الإيْمان الجُملي الله المحكلية الكُليّات ! والإتيان بالواجبات والطّاعات الكُليْرَى المُجْمَع عليها ! واجتناب المعاصي الكُليْرَى المُجْمَع عليها ! كما يُسميها .

وهـذا مُناقِضٌ لأفعالهِ وأقوالهِ! فَخَاضَ فيما نَهَى عن الخوض فيما هو ليس داخلاً في الإيمانيّاتِ الجُمُليّةِ الكُبُرَى! والواجباتِ الكُبُرى!

بل زَادَ على ذلك: التّعصُّبَ لإثباتِها! والإنكارَ على المُخَالِفِ فيها! فأخَرَجَ جَمَاعةً مِن الصَّحَابةِ مِن حَدِّ الصُّحْبة! وطَعَنَ في إجْمَاعِ الصَّحَابةِ على بَيْعةِ أبي بكر! رضي الله عنه وعنهم. وطعَنَ في جَمَاعاتٍ مِن أَنَّهُ السَّلَفِ والخَلَف، ورَمَاهم بما هم بُرَآءُ منه، مِمّا سيأتي تفصيلُه.

وطَعَنَ في عُـلماءِ الحـنابلة! زاعماً أنَّ طَعْنَهُ في غُـلاتِهم فحسب! وقد طَعَنَ في إمامِهم!وإمام أهل السُّنَّة قاطبةً أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

بل أشغل نَفْسَهُ ومَنْ يَقْرَأُ له بما هو دون ذلك بكثير: فكتب مقالات كثيرة وَرَدَّ على باحثين كُثُر في القَعْقاع بن عَمْرو، أيصِحُ وجودُهُ أَمْ لا ؟! وكأنَّ مَنَاطَ صِحَّةِ الإيْمان \_ عنده \_ أو استقامة الشّريعة وحَوْزتِها، مُعَلَّقٌ بصِحَّةٍ وجودِهِ أو عَدَمِه !!

٣ - ثم أَنْكَرَ على الحنابلةِ كُرْهَهُمْ وبُغْضَهُمْ وشِدَّتُهم على أهل
 البدع ، لِكَوْنِهم داخلين في الإسلام!

ثم أغلظ على الحنابلة وشَتَمَهم ، وافترى عليهم وطَعَنَ فيهم ، لِبُغْضِهِ لهم مع أنَّهم داخلون في الإسلام!

٤ - وطلعَنَ المالكيُّ في البربهاريّ وهو أحدُ أئمَّةِ الإسلام - رحمه الله رحمة واسعة ، وأكرَمَ نُسزُلهُ ورَفعَهُ - وأساءَ القولَ فيه ، لِزَعْمِه : أنَّ البربهاريَّ لا يُريدُ إلاَّ الآثار! ويَددُمُّ مَنْ أرادَ القرآنَ دُونهَا!

ثم تناقض فمَدَحَ الرّافضة وهَوَّنَ مُخالفتَهم لأهل السُّنَّة ، مع أنَّهم مُجْمِعُونَ مُجْمِعُونَ مُلكِم الطَّعْن في القرآن ! والقَوْل ِ بنَقْصِه وتَحْريفِه ! ومُجْمِعُونَ

على الطَّعْن في كُتُب السُّنَّة جميعاً! لروايةِ النّواصِبِ لها بزَعْمِهم! فَمَنْ أَوْلَى بالطَّعْن والذَّمِّ: البربهاريُّ أم الرّافضة؟!

٥ \_ وأنكرَ على أهل السُّنَّة عَامَّةً ، وخَصَّ منهم الحنابلة : مُطالبتَهم بالسَّلَف في مَسَائل الاعتقاد . وزَعَمَ أَنَّ مَرَدَّ ذلك إلى الكتاب والسُّنَّة وللسَّلَف إلى الكتاب والسُّنَّة وللعَرَب ، دون اشتراط المُتابَعَةِ للسَّلَفِ الصَّالِح !

ثمّ تناقض ! فَبَدَّعَ مَنْ أطلقَ لفظ «العقيدة» على أُمُورِ الإيْمان والاعتقاد : لِعَدَم وجود سَلَفٍ لهذا الإطلاق !! وخُلُو القرآن والسُّنَّة منه.

٦ ـ وأَمَرَ بالعَوْدةِ إلى مُتواتر السُنَّة ثم الصّحيح المَشْهور ، وتَرْكِ
 الأحاديثِ المُتَنَازع فيها،سواءً كان النِّزاعُ مِن حَيْثُ الثَّبوتُ،أو دلالة النَّصّ.

ثمّ تناقض! فَطَعَنَ في بَعْض العُلماءِ والأئمَّة لِتَضْعيفِهم بَعْضَ الأحاديثِ السِّي لم تثبتْ، ولم يَرْوِها أحدٌ مِن أهل الصِّحَاحِ وليستْ متواترة ، بل حَكمَ بَعْضُ الأئمَّة بوضعها وكنذبيها ، كحديث: «أَنَا مَدِيْنَة الْعِلْمِ ، وَعَلِيُّ بَابُهاَ»! فقد أَنْكرَ المالكيّ على شَيْخِ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضعيفة له ، مع أنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّم بصِحَّتِه! والثّابتُ ضَعْفُه.

٧ ـ وحَرَّمَ المالكيُّ الإنكارَ على مَنْ أَدًاهُ اجتهادُهُ إلى قَوْل ما ، مِمَّا ليس مِن أُمُور الدِّين المَعْلومةِ بالضَّرورة .

ثمّ تناقض! فأنكر على الحنابلة وغيرهم كثيراً مِن أقوالهِم واجتهاداتِهم، مع أنَّها عنده ليست مِن أُمور الدّين المَعْلومة

بالضّرورةِ ! وحَسْبُكَ إنكارُهُ على مَنْ أثبتَ وجودَ القَعْقَاعِ بن عَمْرو ، أو أثنى على بني أُمَيَّة ، أو ضَعَّفَ حديث «أنا مَدِيْنَةُ الْعِلْم ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا».

٨ ـ وأنكر المالكيُّ استخدامَ لفظ «العقيدة» في مَسَائل الإيْمَان والاعتقاد ، لِزَعْمِه أنَّهُ لَفُظٌ مُبْتدَع!

ثمّ تناقض! فاستخدمَهُ في غير مَوْضع دون إنكار ولا تنبيه! ٩ \_ وزَعَمَ أَنَّ الحنابلة كانوا يُضَعِّفونَ البيهقيَّ! رحمه الله .

ثمّ تناقض ! فَنَسَبَ القَوْلَ بَتَضْعيفِ البيهقيِّ إلى شَيْخِنا العلامة الله عيف البيهقيِّ إلى شَيْخِنا العلامة الله عبد الله الفوزان حفظه الله ، وزَعَمَ أنَّه أوَّلُ مَنْ ضَعَفَ البَيْهقيُّ !! وتَكلَّمَ فيه !! ولا أدري ! كيف كان الحنابلة يُضَعِّفُونَ البَيْهقيُّ ، وأوَّلُ مَنْ تَكلَّمَ فيه شيخُنا صالحٌ الفوزان ؟!

وسيأتي بيانُ كذبهِ في نِسْبةِ تضعيفِ الشَّيْخِ صالحِ للبَيْهقيّ ، وأنَّه عند الشَّيخ صالح الفوزان وأئمَّةِ السُّنَّة كُلِّهم :حافظٌ إمام .

١٠ وزَعَمَ أَنَّ الحسنابلةَ رَمَوْا مَدْهَبَ أبي حنيفة بِرَدِّ أحاديثِ
 رسول اللهِ ﷺ ، وجَعَلَ ذلك ظُلُماً وكَذِباً .

شمّ تناقض ! فأثبت لأبي حنيفة وأصحابه ردَّ أحاديث رسول الله ﷺ ! إلا أنَّهُ جَعَلَ مَردَّ ذلك وسَبَبَهُ : مَنْهَجَهم المُتَشَدِّدَ في قَبُول الحديث ! وكأنَّ مَحَلَّ النِّزَاع : سَبَبُ الرَّدِّ لا وجُودُه !

١١ ـ وزَعَـمَ أَنَّ مِن صفاتِ الحنابلة النَّصْبَ ! وانتقاصَ جَمَاعةٍ مِن
 آل البَيْتِ ! ووجودَ حساسيّةٍ عندهم مِن الثَّنَاء عَلَى عَلِيّ بن أبي طالب

رضي الله عنه وأهل بَـيْـتــِه !

ثمّ تناقض ! فَدَافَعَ عن الإباضيّةِ وهم نواصبُ باتفّاق ، فَطَعْنُهم في الخليفتَيْن ِالرّاشدَيْن عُثمان وعَلِيّ رضي الله عنهما ظاهرٌ مَشْهور، وكلاهما مِن آل البَيْت .

هـذا طــرَف مِـن تناقضاتِ المـالكي ، وسـيأتي تفصـيكها وذِكـرُ مثـيلاتِها عند الشُّرُوع في الرَّد بمشيئةِ الله .

المقدِّمة السّادسة: أنَّ المالكيَّ لا دليلَ له على جَميعِ دَعَاوَاهُ التّي ذَكرَها في كستابِهِ هـذا ، لِـذَا تراهُ يُلثِقِي التُّهْمَة العظيمة ، والفِرْيةَ الكبيرة ، دون دليل إلاّ أنْ يفتريه ولا وُجودَ له !

البيت! البيت الحنابلة ما زَالَ على ذم بعض أئمّة آل البيت! البيئين مِن غُلُو الأتباع ، مع المبالغة في مَدْح بني أُمَيَّة! وتبرير مَظالِهم! ثمّ لم يذكر مَن المَقْصودُ ببَعْض الحنابلة! ولا المَقْصودُ ببَعْض آل البَيْت! البريئين مِن غُلُو الأتباع.

٢ ـ ورَمَى شَيْخَ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله ، والشَّيْخَ صالحاً الفوزان
 حفظه الله : بالنَّصْب ! ولم يذكر دليـلاً ! ولا مثالاً صحيحاً !

٣ ـ ورَمَــى الحــنابلة بالتَّشَــدُدِ في نقــدِ الــرّجال وتَضْعيفِهم مِمَّــنُ
 لا يُوافقونهــم في شــواذ العـقــائد ، حَــتَّى ذمَّــوا لذلــك الـبُخاريَّ ومُسْــلماً
 ويَحْيَى بن مَعِين وعَلِيَّ بن المَـدِيني وغيرَهم !

ثم لم يذكر مَنْ أولئك الحنابلة الذّامُونَ للبخاريِّ ومَنْ ذكر معه! ولم يذكر شواذ العقائدِ التي قال بها أولئك الحنابلة وخالفتهم فيها البخاريُّ ومسلم ويَحْيى بنُ معين وعَلِيّ بنُ المديني! وقد بيَتَنْتُ في مَوْضعِهِ كَذِبَ زَعْمِهِ هذا وبُطْلانه.

٤ ـ ورَمَى الحنابلة بالتَّكفير بأشياء ليست مُكنفِّرة ! أو دون استيفاء شـرُوط التَّكفير!

ثم لم يذكر تلك المُكنفِّرَاتِ التي كَفَّرَ بها الحسنابلةُ وليستْ مُكنفِّرةً! ولم يذكر شُرُوط التَّكفير! التي لم يُرَاعِها الحنابلة.

٥ \_ ورَمَى غُلاةً الحنابلةِ \_ كما يُسَمِّيهم \_ بالاشتهار بالكذب على
 الإمام أحمد!

ثمَّ لم يذكرُ مَنْ هم أولئك الغلُلاةُ الكذّابُون؟! أو واحداً منهم فحَسَب؟! أو تلك الأقوالَ التي كذبُوها؟! ولو قَوْلاً واحداً فحَسْب؟!

٦ ـ وذكر أنَّ الحسنابلة يأمرون النّاس بالوقوف عند النّصوص الشّرعية وعَدَم النّصائد مِمّا الشّرعية وعَدَم الزّيادة عليها ، وهم يَزِيْدُونَ فيها كثيراً مِن العقائد مِمّا ليست في الكتاب والسُنّة!

ولم يذكر تلك الزّياداتِ التي زَادَها الحسنابلةُ وليستْ في الكتاب والسُّنَّة ! أو شَيِئنًا منها !

٧ ـ وزَعَمَ أَنَّ الحنابلة يأمرون النّاس بمضايق الاعتقادات الّتي لم تَخْطُرْ على بَال صَحَابي ولا تابعي او بمسمّيات وألقاب مَا أنزلَ الله بها مِن سُلطان.

ولم يذكر لنا تلك المَضَايقَ! ولا تلك المُسَمَّياتِ والألقاب! ولا حَتَّى شيئاً منها!

٨ - وزَعَمَ أَنَّ الحسنابلة يَدَّعُون الإِجْمَاعَ في أُمور ليس فيها إِجْمَاع! فإذا احْتُجَّ عليهم بالإِجْمَاعِ: أنكرُوهُ وقالوا: «مَن ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ! ومَا أدراكَ فَلَعَلَ النّاسَ قد اختلفُوا»!

ولم يذكر لنا تلك المسائل التي ادَّعَى الحنابلة فيها الإجْمَاعَ ـ دون غيرهم ـ فلم يُصِيْبُوا! أو تلك الأُمُورَ المُجْمَعَ عليها وخَالفَهَا الحنابلة! وأنكرُوا انعقادَ الإجْمَاع عليها!

٩ - وزَعَمَ أَنَّ أَحَـدَ الأساتذةِ بجامعةٍ سعوديّةٍ : ذكرَ له أنَّ عند بَعْضِ طُللّبِ الجامعةِ آراءًا إلحاديّة !

ولم يذكر تلك الآراء الإلحاديّة! ومقياسَ الإلحاد عندَه وعند مُحَدِّثهِ الأُستاذ!! فلرُبَّما كان إلحادُ أولئك الطَّلَبَةِ مِن جِنْس ِ إلحَادِ الحنابلةِ! وإمَامِهم! وإلحَادِ أهل السُّنَّة في المُعْتَقد!

• ١ - وزَعَمَ أَنَّ كَثِيراً مِن النَّقُولَ عَن الإِمامِ أَحَمَد فِي التَّكَفِيرِ لُوصَحَّتُ: لَـرُدَّتُ عليها النُّصُوصُ لَـرُدَّتُ عليها النُّصُوصُ السَّرعيّة!

ثم لم يذكر شيئاً مِن تلك النّقول التي لم تَسْتَوْفِ الشّروط! ولا تلك الضّوصُ الشَّرعيَّة، ولا تلك الضّوابط والشّرُوط للتّكفير التي دَلَّتْ عليها النّصُوصُ الشَّرعيَّة، وغَابَتْ عن الإمام أَحْمَد!

11 \_ وزَعَمَ أَنَّ المُبَالغة في صَغَائر المُعتقدات ، المُرتكزةِ على نُصُوص ظِنِّيَةٍ بزَعْمِه : كان سَبَبُها : الصَّرَاعَاتِ السَّيَاسيَّة والمَدْهبيَّة ، وتَسَلُّطَ الحُكام !

ولم يذكر لنا مثالاً واحداً على ذلك! مِن صَغَائر المُعْتقداتِ المُعْبَالَعِ فيها وهي لم تثبت إلا بنصوص ظنّية!

17 \_ وزَعَمَ أنَّنَا نَتُواصَى بالصَّبْر على انتقاص عَلِيٍّ وأهل بَيْتِه! رضي الله عنهم، وتكفير أبي حَنِيفة وسائر المسلمين! وعلى الكَـدَب على رسول ِ الله عَنهم، وتَبُورُ اصَى على تشبيهِ الله بَخَلْقِه جَلَّ وعلا!

ثمّ لم يذكر مثالاً ، أو مَثَّلَ لِبَعْضِهَا بمثال مَكْذُوبٍ لا حقيقةً له! ١٣ ـ وَزَعَمَ أَنَّ الحنابلة ، خوارجُ وثوّارٌ على السّلاطين! ثمّ لم يذكر دليلاً أو مشالاً واحداً!

18 ـ ورَمَى الحنابلة بعَدَمِ إدراكِ مَعَاني الألفاظِ والمُصْطلحاتِ التي يَتَحَدَّثُونَ عنها! ويُطلقون عباراتٍ ضخمة ، فإذا سألت أحدَهم عن مَعَانيها: بُهِت !

ولم يذكر تلك الألفاظَ والمُصْطلحاتِ ولا واحداً منها!

١٥ - وزَعَمَ أَنَّ عَلَاةَ العقائديين مِن أقل النّاس فَهُما لِحُجَجِ المُخَالِفين .

ثم لم يُبَيِّنْ مَنْ هم أولئك الغُلاة! وَحَدَّ الغُلُوِّ عنده وضابطَه؟! وما حُجَجُ المُخَالفين تلك التي لم يَفْهُمْهَا الغُلاة!

17 ـ وزَعَمَ أنّا نُطْلِقُ لَـ فُظَ السَّلَفِ الصَّالِحِ ثُمَّ نَحْصُرُهُ فِي خَمْسَةِ أَسْخَاصَ جَاءُوا فِي نهاية القَـرْن التَّالِثِ وبداية القَرْن الرَّابع! ورجلَيْن ِ جاءا فِي القَـرْن الثَّامن!

ثم لم يَذْكُرْ مَنْ هم هؤلاءِ الحَاصِرُونَ للسَّلَفِ الصَّالِح في سَبْعَةِ أَشْخَاصِ ! ومَنْ هم هؤلاء السَّبْعة !

١٧ ـ وزَعَمَ أَنَّ في الحنابلة غلاةً! ورَمَاهم بأمور باطلة كثيرة يأتي
 بيائها بمشيئة الله .

وهــذا أوانُ الشُّـرُوعِ في الـرَّدَ وفُصُـولهِ ، فَـأَقُولُ مُسـتعيناً بِـاللهِ جَلَّ وَعَلا ، وعَلَيهِ توفيقي :

#### فصل

# في بُطْلان ما ادَّعاه المالكيّ لنَفْسِه ، مِن طَلَب للعِلْم والحــَقّ

## قال المالكيّ ص( ٩ ) :

(أوّلاً: قد يكون مِن فضول القول: التّأكيد بأنَّنِي والحمد للهِ ، مِن طلبةِ الحسق والحمد للهِ ، مِن طلبةِ الحسق والعِلم ، ومِن أهل السُّنَّة والجماعة. ولا أرفعُ مِن الشّعاراتِ إلاّ قال الله وقال رسولُهُ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلم .

مُتحرِّياً الحق والصواب بحسب قدراتي واجتهادي ، فَمَا أصبتُ فيه الحق ، فَمَا أصبتُ فيه الحق ، فَمَا أصبتُ فيه الحق ، فَمِنْ ضَعْفِ أَنْفُ الله ، وما أخطأتُ فيه فَمِنْ ضَعْفِ أَنْفُ الله ، ولا أدَّعي في أَبْحَاثي السّلامة مِن الخطإ) اهـ.

### والجـواب:

أَنَّ المَالَكِيُّ ادَّعِي فِي هذه المُقدِّمةِ مَسَائِلَ عِدَّة ، كُلُّهَا باطلة :

• أولاها: أنَّهُ مِن طلبة الحَقّ ، مُتَحَرُّ له وللصّواب بحسب قُدْرته.

وهذا باطل ، فطالِبُ الحرَق والمُتحرِّي للصّواب: لا يكذبُ في نَقْلِه ولا يَسْبُ أَلَّ اللَّقُولَ ويُحَرِّفُ النُّعُوص - وسَيَأْتِي عشيئةِ اللهِ تفصيلُهُ - وإنّمَا يَنْقُلُ بأمانةٍ ويرُودي بسَلامةٍ ثمّ يَنْقُدُ .

• الثّانية: أنَّهُ مِن طَلَبةِ العِلْم!

وهذا باطلٌ أيضاً ، فإنَّ العِلْمَ يُؤْخَدُ مِن أهلِهِ ، فعَلَى مَنْ دَرَس؟! ولم يُعْرَفْ إلا بالجُلُوس عند أهل الأهواء والبدع والرِّينب ، والأَخْذِ عَنْهم ، وها هو ذا يُحَاوِلُ في كتابيهِ هذا ، تقريبَهم وترويجَهم لأهل السُّنَة .

• الثَّالثة: أنَّهُ مِن أهل السُّنَّة والجَمَاعة!

وكتابُهُ هذا شاهدٌ عليهِ ببُطْلان ذلك ، وأنَّهُ مُبْتَدعٌ رافضيّ وأَبْعَدُ النَّاسِ عن السُّنَّة وأهْلِهَا . بل إنَّ في كتابهِ هذا مَسَائلَ مُبْتَدَعَةً ، لم يَجْرؤ كثيرٌ مِن المُبْتدعة على التَّصْريحِ بها والمُجَاهرةِ بِنَشْرِها ، كما فَعَلَ هو .

الرّابعة : أنَّهُ لا يَرْفَعُ مِن الشِّعَارات إلاّ قال الله وقال رسولُهُ عَلَيْهِ .

وهذا باطل ، فإنه لم يَرْفَعْ مِن الشّعاراتِ إلا شعارات المُبتدعة ، وقد صَرَّحَ المالكيُّ في غير مَوْضع مِن كتابهِ هذا ، وأمرَ النّاسَ وألزَمَهُمْ : أنْ يَجْتمعُوا على خُطُوطِ الإسلامِ العَرِيضة \_ كَمَا سَمّاها \_ الإيْمانيّاتِ القَطْعيّة ، وهي أركانُ الإيْمان السِّتَّةِ فقط ، إيْمَاناً جُمْليّاً بلا تفصيل.

وأَمَرَهم كذلك بالالتزامِ بالمُحَرَّماتِ والواجباتِ المَقْطوعِ بها ، غير المُتَنَازَعِ فيها فحسب! فأينَ قال الله وقال رسولُهُ ﷺ ، وهو يَرُدُّ أمرَهُمَا حين يُخالِفُ مِن النّاسِ مُخالِف؟!

وكيف يَجْعلُ خلافَ مَنْ خَالفَ: حَاكماً عليهما مُحَكَّماً فيهما لا العكس؟! نسألُ الله السّلامة مِن الخُللان.

## فـصــل في بُطــُلان انتسابِ المالكيّ لمذهب أحمد

## قال المالكيّ ص(١٠):

(ومِن ذلك أيضاً: أنْ يقومَ حنبليُّ النّشأةِ والتّعْليمِ والالتزامِ العَامِّ الواعي، بنعَدْ أخطاءِ الحنابلة. لأنَّ الحنابلة عَيْرُ أحمد بن حنبل، مع أنَّ أحمد بن حنبل نفسَهُ بَشَرَّ يُخْطَىءُ ويُصِيْبُ، وهو النَّذي حَثَّ أتباعَهُ على ترْكِ التَّقْليد) إلخ كلامه.

## والجـواب مِن وجوه :

أحدها: أنَّ دعواه أنَّهُ حنبليٌّ ، دَعُوى باطلة ، وإنَّما هو زيديّ مَعْروفٌ بذلك . وإنْ كان الضّابطُ في التَّمَدُّهُبِ: النّشأةَ ، فمذهبُ الزّيديّةِ أولى بهِ ، فلم ينشأ حنبليّاً .

والولادة بالمملكة فحسب: لا تُدْخِلُ أحداً في الحنابلة. مع أنَّ في المملكة المفلكة المملكة الأربعة وغنيْرَها فقهيّةً وعَقَدِيّة!

أمّا التَّعْليم: فإنْ كان قَصْدُه بالتَّعْليم: التَّعْليمَ النَّظاميَّ: فلم يكن تَعْليمُهُ النِّظاميُّ شَرْعيّاً حتَّى يُقالَ فيه: حنبليٌّ أو غير حنبليٌّ!

وإنْ كان قَصْدُه بالتَّعْليمِ: التَّعْليمَ في المَسَاجدِ في حَلَقَاتِ المُشايخِ: فهذا باطلٌ كذلك ، فَعَلَى مَنْ أخذ ؟ وعَمَّن تَلَقَّى ودَرَس؟ أمّا شُيُوخُ هذِه البلاد وعُلماؤُها: فلم يَعْرفُوه إلاّ بضَلالاتِهِ في كتبهِ بَعْدَ نَشْرِها!

الثّاني: أنَّ مَنْ يقومُ بالنَّقْدِ المُوَفَّق: لأبُدَّ أنْ يكونَ بصيراً عن ينقدُ ، أميناً لاجاهِلاً خائناً .

الثّالث: أنَّ أئمَّةَ الدِّيْن كمالكِ والشّافعيّ وأحمد وأبي حَنِيفة وغيرهم ، كانوا يَنْهونَ النّاسَ عن تَقْليدِهم في الفِقْهِ ، لأنَّهُ مَجَالُ أَخْذِ وَرَدٌّ ، ومُعَلَّقٌ بصِحَّةِ الأدلَّةِ وضَعْفِها .

أمَّا العقيدة : فسَلا ، فإنَّ الأمرَ فيها على التَّسْليمِ ، واتَّباعِ الكتاب والسُّنَّة على ما مَضَى عليهِ السَّلَفُ الصّالح .

ولم يكن بينهم ـ رحمهم الله ـ خلافٌ واختلافٌ فيها حتَّى يُنْظَرَ في التَّرْجيح ، وما يَسْنُدُه الدّليل وما هو خِلْوٌ منه ، بل أقوالهُم مُتوافقةٌ تَخْرُجُ مِن مِشْكاةٍ واحدة .

لهذا لرمّا خالفت المعتزلة الأُمّة بقولها بخلق القرآن ، واستدلّت لذلك واحتجّت له بزَعْمِها : لم يَعْدُرْهم أئمّة الإسلام ، بل كَفَّرُوهم وأجمعوا على كُفْرِهم ، وقد قرّمنا أسماء جُمْلة مِنْ مُكَفِّرِيهم في «المُقدّمة الثّالثة» أوَّلَ الكتاب . وخلط المالكيّ هنا مُتَعَمَّدٌ مَقْصودٌ! معْلومُ النّيَّة والهَدَف!

# فـصــل في بُطْلان حُكْم المالكيّ في التّمذهُب

## ثمّ أفتى المالكيّ! ص(١٠) فقال :

(فالإسلامُ يَجِبُ الانتسابُ إليه . وتَرْكُ الانتسابِ إليهِ : كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الانتسابُ إليه ، بل اللَّهِ بإجْمَاعِ المسلمين قاطبة . أمَّا المذهبُ : فلا يَجِبُ الانتسابُ إليه ، بل قد يَحْرُمُ إذا اقترن هذا الانتسابُ بِرَدِّ الحَقِّ المُخَالِفِ للمَدْهَبِ) إلخ كلامه.

#### والجـواب :

أنَّ هذهِ فتوى وحُكْمٌ لا حقيقةً له! فإنْ كان المالكيّ يَعْني بتركِ الانتسابِ إلى الإسلام: التّمذهبَ!: فغالبُ أئمَّةِ الإسلامِ والمسلمين على قَوْلِهِ: كُفَّارٌ! خارجون مِن الإسلام! لانتسابِهم إلى تلك المذاهب! وهي عِنْده ليست الإسلام!

وإنْ كان المَقْصُودُ بتركِ الانتسابِ إلى الإسلام: أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: «لَسْتُ بُمُسْلِم»: فهذا ليس بُمسْلِم أصللاً حتَّى نَحْكُمَ بخُرُوجِهِ مِن المِلَّةِ! وهل دَخَلَ فيها حتَّى يَخْرُجَ منها؟!

وإنْ كان مَقْصُودُه : الانتسابَ إلى المَذاهبِ العَقَدية : فالمالكيّ نَفْسُهُ كَافَرٌ ! فَقَد زَعَمَ فيما سَبَقَ : أنَّهُ مِن أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ، فلسماذا تَركَ الانتسابَ إلى الإسلام وانتسبَ إلى غيره ؟!

# فـصــل في بيان سَـبَبِ اختيار المالكيّ ، مَدْهَبَ الإمام أَحْمَد لِنَقْدِه

## قال المالكيّ ص(١٢ ـ ١٣):

(رابعاً: بدايتي بنَقْدِ الأخطاء في كتب الحنابلةِ ، لـ أسبابُ المذكورة في الكتاب. وهذا لا يَعْني: أَنْنِي أُقِرُ أخطاءَ المذاهبِ الأُخْرَى ، سواءً كانت سُنِّيَّةً أو غير سُنِّيَّةً .

وقد ذكرتُ هذا صَريحاً في الكتاب ، وذكرتُ أنتنِي سأقومُ بنقدِ مواطن الغُلُكُو في جميعِ المذاهبِ المشهورة ، إيْمَاناً مِنِّي بأنَّ بيَانَ الأخطاءِ وإيضاحِها يُسْهِمُ في وحدة المسلمين .

لأنّ كـُلُّ أصحابِ مذهبٍ لا يَعْرفون التّواضعَ إلاَّ إذا عرفوا أخطاءَ مذهبهم ، وهـذا التّواضعُ يدفعُ أصحابَ المذاهب لتصحيحِ مذهبهم قبلَ الانشغال بنقد الآخرين) اهـ.

## والجـواب مِن وجوه :

أحدها: أنسَّهُ اخستارَ المذهبَ الحنبليّ لِشِدَّةِ لُـزُوْمِهِ للسُّنَة ، وقيام الحنابلةِ بنُصْرة السُّنَة حتَّى أصبحَ ذلك عَلَماً عليهم ، مِنْ عَهْد إمامِهم وإمامِ أهل السُّنَة جميعاً ، الإمامِ أحمد رضي الله عنه ، حين نصَرَ السُّنَة وقامَ بها وصَدَعَ بالحَق ، ولسَقِيَ ما لتقي في سَبِيل ذلك مِن ثلاثةِ خلفاء مُبتدعةٍ ، أضلتَّهُم المعتزلة فحمَلُوا الأُمَّة على القول بخَلْق القرآن .

و إلا لو كان السّبَبُ ما رَآهُ مِن قصور وخَلَل : لَكَانَ مَدْهَبُ الرّافضة والمعتزلة والإباضيّة والزّيديّة ونَحْوهم : أَوْلى بالنَّقَد .

أمَّا الحنابلة: فمُعْتقدُهم مُعتقدٌ سَلَفيٌّ صحيحٌ هو الإسلامُ الخالصُ مِن غير شائبةٍ ، لاعتصامِهم بالوحيَيْن على فَهْم السَّلَف الصَّالح.

إلا أنَّ الحنابلة عند المالكيّ أولى بالنَّقُد مِن أولئك جميعاً ، لاحتجاجيهم بالأحاديث الموضوعة! والإسرائيليّات! والتّكفير والتَّبْديع ظُلُماً! كَمَا صَرَّحَ في غير مَوْضِع مِن كتابيه.

ولا أدري ما تلك الأحاديثُ التَّتي احتجَّ بها الحنابلةُ وكانت موضوعةً أو إسرائيليّة؟

أَوَ مَا عَلِمَ بكذبِ الرّافضةِ وتعمُّدِهم ذلك ، وقد طفحت كتبُهم بذلك؟! أَمْ لم يَعْلَمُ بتكفيرِهم خِيَارَ الأُمَّة ، كأبي بكر وعُمَر رضي الله عَنْهما؟! أَمْ أَنَّ هذا مِن جُملةِ إنْصافِهِ النَّذي وَعَدَ بِه؟!

النّاني: أنسّنِي أتَحَدَّى المالكيَّ - إنْ كان صادقاً -: أَنْ يَنْقُدُ مذاهبَ الرّافضةِ أو الزّيديّةِ أو الأشاعرةِ ونَحْوهم كَمَا صَنَعَ في كتابهِ هذا ، بهذهِ الوقاحةِ وهذه الصّفاقة . إذ أنسّهم حِزْبُهُ ورَهْطُهُ الأَدْنَوْن النّاصِرُون النّاصِرُون النّاصِرُون ، وإنْ حَاوَلَ ذرَّ الرّمَادِ في العُيُون بكلامِهِ هنا ، وفي بَعْض التّعْليقاتِ السّمجةِ في حواشي بَعْض الصّفَحاتِ ، كنَقُدهِ بَعْض مَسائل التّعْليقاتِ السّمجةِ في حواشي بَعْض فِرَق الشّيعةِ الغالية - كما يُسمّيها -: الشّيعةِ أو الزّيديّةِ ، كَاتّخَاذِ بَعْض فِرَق الشّيعةِ الغالية - كما يُسمّيها -: قَتْلَ السّنِيّ قُرْبة !

وكأنَّ هذه المسألة لم يَقَالُ بها إلا بَعْضُ الشّاذينَ مِن الرّافضة ، مع إجْمَاعِهم للله على تُحْريفِ القرآن ونَقْصِه ، واتّهامِهم أُمَّنَا أُمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وعلى مَسَائِلَ كثيرة يطولُ عَرْضُها ، كُلُهم مُجمِعُون عليها ، والسَّلَفُ مُجْمِعُون على كُفْر مَنْ قالَ بها .

وإنّما عَابَ المالكيّ على الرّافضة مسألة القَـتُل دون غيرها: لِـيُهون أَمْرَها بَعْدَ ذلك حين زَعَمَ: أنَّ جميعَ أهل المذاهب والعقائلا \_ كما يَرْعُمُ \_ يَسْتَجِلُونَ دماءَ المُخالِفين! كالرّافضة تَمَاماً! فَمَنْ عَابَ الرّافضة بهذا: لَـزِمَهُ عَيْبُ غَـيْرِهم! وها هم الحنابلة \_ ويَعْني بهم أهلَ السُّنَة \_ يَسْتَجِلُونَ دماءَ القائلين بخَلْق القرآن! وهكذا.

الثّالثة: قولُهُ بأنّ بيانَ الأخطاءِ وإيضاحَها يُسْهِمُ في وُحْدَةِ السّلمين ، فيهِ أمران:

- الأوّل: أنّ ذلك لا يَحْصُلُ إلا بنقدِ عالمِ عارفٍ بما يَنْقُد، وأنْ يكونَ ميزانُ نَقَدُهِ ميزانَ عَدْل وصِدْق. أمّا موازينُ المالكيّ: فباطلةٌ تَبْخَسُ النّاسَ أشياءَهم ولا تُوَفيهم كَيْلهم ، مع جَهْلِهِ وعَدَم مَعْرفتِه.
- النَّاني: أنّ قولَـهُ هـذا هـنا ، مُناقضٌ لِّمَا قرَّرَهُ في كتابهِ هذا مراراً ، مِن أمرهِ بتَرْكِ الاختلافاتِ ، والتّوحُّدِ على خطوطِ الإسلام العريضةِ!

فإذا نَقَدَ أَحَدُّ مذهبَ المالكيّ الفاسدَ : كان ذلك النَّقُدُ غَيْرَ مُنْمِرِ! مُفَرِقًا لوحدةِ المسلمين! ويَجِبُ تَرْكُ النَّقْدِ والاتِّحَادُ على خُطُوطِ الإِسلامِ العريضة!

أمّا إذا كان النّقْدُ لاعتقادِ أهل السُّنّة ، كان النّقْدُ صائباً! يُسْهِمُ في وحدةِ المسلمين!!

الرّابعة: قَوْلُهُ بِأَنّ بِيانَ الأخطاءِ وإيضاحَها ، يُسبّبُ تواضعَ المُخالفين حين يَرَوْنَ خَلَلَ مذهبِهم: \_ إنْ سَلَّمْنَا ذلك \_ فهو مَشْروطٌ بما سبق بالعِلْم والمَعْرفة ، وسلامةِ الميزان ، وقد قَدَّمْنَا تَعَدُّرَهَا جميعاً في المالكيّ وتَخَلَّفُها .

ثم إنه لم يَزَلْ أهلُ السُّنَّةِ يَرُدُّونَ على أهل البدع ولم نر منهم تواضعاً. بل إمّا مُتعصِّبٌ لبدعتِه ، يزيدُهُ الرَّدُ بَحْثاً لِجَمْعِ الشُّبَهِ ، والاستكثار بها ، وآخر رَأَى الحَقَّ فرَجَعَ عن مَذْهبِه جُمَلة .

وعلى كلا الحالين: ليس فيهما مُتواضعٌ لأخطاءِ مَدْهبهِ ، بل إمّا مُتعَصِّبٌ ، أو تاركٌ لِمَدْهَبِهِ إلى غَيْره.

# فـصــل في عَــدٌ المالكيّ كــتابَهُ هــذا وأمثالــَهُ ، مِنْ نِعَم اللهِ عَزّ وجَلّ على أُمَّـتِــه !!

قال المالكيّ - مُبيّناً نعمة اللهِ تعالى على أُمَّتِهِ بكتابهِ هذا ! - ص(١٣): (ولن نعرف الأخطاء التفصيلية إلاّ بمثل هذه الأبْحَاثِ التي تتناولُ مصادرَنا الثّانوية «كتب العُلماء» ، لا الأوليّة «القرآن والسُّنَّة» بالنّق لم العِلْميّ المَبْنيّ الواضح على الأدلةِ السّرعيّة) اهـ.

## والجواب مِن وَجْهَيْن :

أحدها: أنَّ كتابَ المالكيّ كتابُ ضلالةٍ لا عِلْمَ فيهِ ، يتضِحُ ذلك ببرهانه إذا شرعنا في بيان انتقاداتيهِ على عقائدِ الحنابلة .

النَّاني : أنَّ كتب العُلماءِ المُسْتندةَ على الوَحْيَيْن ِ، كُتُبُ أُوليَّةً : لِتَعَلَّق ِفَهُم الكتابِ والسُّنَّةِ عليها .

وهل يكون عالماً بالكتابِ والسُّنَّةِ: مَنْ لم يعرفْ مَعْناهما ؟! ولا المقصودَ بأحكامِهما ؟!

وكيف يكونُ الكتابُ والسُّنَّةُ مصادرَ أوليَّةً! وهي بهذه المَثَابة! مَجْهولة المَقَاصد والأحكام؟! وما فائدةُ جَعْلِها أوليَّة وهي غيرُ مَعْلومة؟!

# فـصـل في بـيان تَعْميمِ المالكيّ أحكامَهُ على جميع الحـنابلة ، وكذب زَعْمِه في نفي ذلك

## قال المالكيّ ص(١٣ \_ ١٤):

(خامساً: لم أقصد التعميم عندما أذكر كلمة «الحنابلة» أو «السلك مِن الحنابلة» . وقد صرّحت في أكثر مِن موضع: أنسي أريد الغُلاة فقط، أو مواطن الغُلك ، وإذا كان ما ذكرته مُتفرّقاً وغير واضح: فإنسي أؤكد الأمر الآن بأنسي أعرف أن الحنابلة كغيرهم مِن أصحاب المذاهب، فيهم المُعتدلون المُنصفون الذين يَحْرصُون على تَجَنّب الأحاديث الموضوعة والإسرائيليّات وتَجَنّب التّكفير أو التّبديع الظالم) اهد.

# ثمّ قال المالكيّ ص (١٤):

(لكن الخلاصة في هذه الفقرة : أنَّ مَنْ ظَنَّ أنَّنِي أُعَمِّمُ الأخطاءُ على كُلِّ الحنابلةِ أو كتبِهم ، فقد أخطأ ) اهـ.

## والجـوابُ مِن أربعةِ وجوه :

أحدها: أنَّ المالكيّ لا يَقْصُدُ بكلمة «الحنابلة»: الغُلاةَ منهم، ولا غُلاةَ فيهم أصلاً، بل يَقْصُدُ أهلَ السُّنَّةِ والجماعةِ والسَّلَفَ كُلَّهمْ. ودليل ذلك \_ أنَّهُ يعنى أهلَ السُّنَّةِ عامّةً والسَّلَفَ الصّالح \_:

ودليل دلك \_ الله يعني اهل السنة عامه والسلف الصالح \_ . ظاهر بين ، فإنه ذكر أقوالا نسبها للحنابلة ثم انتقدها ، وشنّع على قائليها وذم الحنابلة لأجلِها ، وهي في المصادر \_ التي نعَلَ عنها المالكي وغيرها \_: أقوالٌ لأئمَّةِ السَّلَفِ وكبار عُلماءِ الإسلامِ قَبْلُ أحمد وأصحابِه! كالفُضَيْل بن عِيَاض ومالك بن أنس وسُفيان التَّوريّ والأوزاعيّ وعبد الله بن المبارك وغيرهم. فدعواهُ هنا وزَعْمُهُ: كاذبٌ.

النَّاني: أنَّهُ عَدّ تكفيرَ المُخالفين كتكفير القائلين بخَلْق القرآن ، غلُكُ وَاللَّهُ عَدْمُ اللَّهُ الْمَحْمِعُون على كُفْر أولئك ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، فهم جميعاً غلاةً عنده . بل قد قدّمنا إجماع السَّلف كذلك على ذلك ، ويَلْحقُ السَّلفَ مَا لَحِقَ الحنابلة !

وقد عَـابَ المالكيُّ على غلاة الحنابلة \_ بزَعْمِه \_ مسائل مُجْمَعاً عليها بين الحنابلة كافّة ، لا خلاف فيها بينهم ، بل لا خلاف بين سلف الأمّةِ فيها.

ونحن نُطالِبُ المالكيَّ هنا \_ لِيَظْهَرَ كَذِبُهُ للنَّاس \_ : أَنْ يذكرَ لنا الحنابلةَ غير الغُلُلة ! السِّذين رَضِيَ المالكيُّ عَنْهم ! ورَضِيَ مَذْهبَهم وأقوالهمَ ! وكانوا مُعْتدلين عنده ! وما كتبُهم المرضيَّة في العقيدة؟!

التالث: أنّ الحنابلة لا يَحْتجُون إلا بالقرآن والسُّنَة الصّحيحة ، أمّا ما في كتبهم مِن الموضوعات ـ كما يُسمِّها المالكي ، دون حُجَّة أو دليل ـ أو الإسرائيليّات: فأمرُها مُخْتلفٌ ، ولم يذكروها رحمهم الله احتجاجاً ، وإنّما ذكرُوها لسببيْن :

١ - أحدهما: لبيان جميع ما وَرَدَ في ذلك الباب الواردة تَحْتَهُ ،
 وهذه طريقة الأئمَّة في جَمْع الأحاديث والآثار في باب مُعَيَّن ، إذا لم
 يشترطوا الصِّحَة .

وقد فعل ذلك كثيرٌ مِن الحُفّاظِ مِن غير الحنابلةِ ، كالحافظ البيهقيّ في كتابه «الأسماء والصّفات» وهو أشعريّ ، بل مِن أئمّةِ الأشاعرة ، أوْرَدَ في كتابهِ سَالف الذّكر شيئاً مِن الموضوعات ، وشيئاً آخر مِن الإسرائيليّات ، قاصداً بيَانَ جَميع ما في الباب مِمّا حَفِظ .

قال شيخ الإسلام وعَلَمُ الأعلام ، أبوالعَبَّاس ابن تيمية رحمه الله في «الحِلْية» وغيرُه مِن «مِنْهاج السُّنَة» (٧/ ٣٨ ـ ٣٩) فيما رواه أبو نُعَيْم في «الحِلْية» وغيرُه مِن أحاديث صحيحة وضعيفة ومُنْكرة: (وكان رجلاً عالماً بالحديث فيما يَنْقلهُ ، لكن هو وأمثاله يَرْوُوْنَ ما في الباب لِيُعْرَفَ أنَّه رُويَ ، كالمُفسَر الدي ينقلُ أقوال النّاس في التّفسير، والفقيهِ النّدي يذكرُ الأقوال في الفقه ، والمُصنّفُ الذي يذكرُ حُجَجَ النّاس ، لِيَدْكُرُ ما ذكرُوه ، وإنْ كان كثيرٌ مِن والمُك لا يَعْتَقِدُ صِحّتَهُ ، بل يَعْتقد ضَعْفَهُ ، لأنّه يقول «أنا نقلتُ ما ذكرَ غيري» فالعُهْدة على القائل لا على النّاقل.

وهكذا كثيرٌ مِمَّنْ صَنَّفَ في فضائل العبادات وفضائل الأوقات ، وغير ذلك : يذكرون أحاديث كثيرةً وهي ضعيفة ، بل مَوْضوعة باتِّفاق أهل العِلْم) .

ثم قال رحمه الله (٧/ ٣٩): (وهذا وأمثالُهُ: جَرَوْا على العَادَةِ المَعْروفة لأمثالُه على العَادَةِ المَعْروفة لأمثالِم مِمَّنْ يُصَنِّفُ في الأبواب: أنَّهُ يَرُوي ما سَمِعَهُ في هذا الباب) اهـ.

٢ ـ السّبَب الـثاني : أنَّ غالب ما يُـوْدِدُه الأئمَّةُ مِـن أخبار بني إسرائيل ، لم يَأْتِنَا شَرْعُنا بتكذيبه ، وهو :

- إمّا أنْ يكونَ لـــهُ مِنْ شَرْعِنا ما يؤيّدُه ،
  - أو يكون مَسْكوتاً عنه .

وهـذا مِـنْ حَيْثُ الإذنُ بذكرِه والتّحْديثُ بـه : مَأَذُونٌ فـيه قَـدْ نُصَّ النّي ﷺ على ذلك حين قال: (وَحَدُّثُواْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجٌ » .

وكثيرٌ مِن الإسرائيليّاتِ والأحاديثِ الضّعَيفةِ المذكورة في كتبِ أهل العِلْم ، خَاصّةً كتب العقيدة : لها أَصْلٌ صحيحٌ قَدَّمُوهُ قبل ذكرِها ، مِنْ آيةٍ أو حديث .

والخُـُلاصَةُ : أنَّ مقصودَهم مِن روايتِهم لها :

- إيرادُ ما وَرَدَ في ذلك البابِ مِن صحيحٍ وضعيف .
- والاستدلال ـ مِن حَيْثُ الجملة ـ بالقَدْرِ المُشْترَكِ بين الأحاديثِ
   الصِّحَاح وَغيْرها مِن الضِّعَافِ والإسرائيليّات ، لا بِمَا انفردتْ بهِ .

ثم إنَّ رواية تلك الأحاديثِ الضّعيفةِ والإسرائيليّات: لا يَلْزَمُ منها التشْبيةُ حتى لو قيلَ بصِحَّتِها. فإنّ السُّنِّيَّ المُهْتدي: يُمْضِي فيها اعتقادَ السَّلَيُّ المُهْتدي: يُمْضِي فيها اعتقادَ السَّلَفِ في بابِ الأسماءِ والصّفاتِ مِنْ غير تَشْبيهِ ولا تكييف، تُمرَّ كما جاءت، وليست بأعجب مِن بقيّةِ الصّفاتِ الثّابتة.

وإنّما يكونُ المَحْـذورُ في هذا \_ إنْ أثبتَ صفةً بحديث لم يَصِحَّ ـ : في إثباتِ صفةٍ لم تثبتْ ، لا في التّشبيهِ والتّجْسيم .

ولا يَجْعَلُ مُجَرَّدَ إِثباتِ الصَّفَاتِ تشبيهاً أَو تَجْسيماً ، إلا مُضطربٌ في بَابِ الصَّفَات .

وثبوتُ الحديثِ في الصّفَاتِ وصِحَّتُه : لا يُـزيلُ عـن الْمُشَـبِّهِ التّشْبية ، كـَمَا أنَّ ضَعْفَ الحديث : لا يُثْبِتُ التّشْبية لأحـد .

وكذلك المُؤوِّلُ إذا أخذ بحديثٍ في الصّفاتِ لم يَصِحَّ: فإنَّه يُعْمِلُ فيه قانونَ التَّاويل فيُؤوِّلُهُا ، ويَصْرِفُهَا عن ظاهرِها بمحامل اللَّغَةِ ، كما يَفْعَلُ في بقيّةِ بَابِ الصّفات .

وبالجملة : لم يَشُدَّ هذا ولا هذا عن قواعدِ مُعْتقدِه وأُصُولِهِ بروايةِ هذه الأحاديث ، والله المُوفِّق .

الوجه الرّابع ـ وقد أشير إليه ـ وهو: أنّ زَعْمَ المالكيّ هنا: أنّ لِغُلاةِ الحنابلةِ ـ كما يُسمّيهم ـ حِرْصاً على الأحاديثِ الموضوعةِ والإسرائيليّات، فيروونها ويَحْتجُون بها! وعندهم ـ كذلك ـ تكفير وتبديع ظالم، فيروونها ويَحْتجُون بها! وعندهم ـ كذلك ـ تكفير وتبديع ظالم، فلذلك رَدَّ عليهم! : زَعْم باطل، ولو ـ سَلّمنا له بذلك ولا نُسلّم ـ فإنّ الرّافضـة أولى بذلك، فما رَوَوْهُ مِن الموضـوعات والمكذوبات في كتابهم «الكافي» ـ أصح كتبهم عندهم، بيل أصَح عندهم مِن القرآن! ـ كتابهم «الكافي» ـ أصح كتبهم عندهم، بيل أصَح عندهم مِن القرآن! يفوق جميع ما رَوَاهُ الحنابلة في جميع كتبهم في المُعْتقد. فضلاً عَمّا رَوَوْهُ في كتبهم الأخرى مِن أحاديث وآثار مكذوبة كـ «الاحتجاج» وغيره.

مع ما في تلك الرّوايات مِن طعن في النّبيّ ﷺ ، وفي آل بَيْتِه وصَحَابتهِ وأُمَّهاتِ المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً ، وغير ذلك . فـَـلِمَ لـم

يُوَجِّه المالكيُّ نَقَدْهُ إليهم؟!

وإنْ كان عَمْدُ المالكيّ إلى الحنابلة ، لوجودِ التّكفير والتّبْديع عندهم : فما واللهِ كَفَّروا مُسلما قط ، حاشا للهِ ، وإنّما كَفَّروا مَنْ حَكَمَ الله ورسولُهُ بكفره ، وحَكَمَ السَّلَفُ عليه بما حَكَمَا .

وأَيْنَهُ مِن الرّافضةِ وقد كَفَّروا صحابةَ رسول الله ﷺ ولَعَنُوهم، الآنفراً قليلاً آثروهم بالغَمْز واللَّمْز دون التّكفير!

ومِمّن صرَّحوا بتكفيره وجاهروا به : أبو بكر وعُمَر ، وابنتاهما عائشة وحَفْصة ، وعبد الله وعُبيد الله ابنا العبّاس بن عبد الـمُطلب ، ومعاوية بن أبي سُفيان ، وأبوه ، وأمُّه هِنْد بنت عُتْبة ، وعَمْرو بن العاص ، وغيرهم . وكَفَّروا كذلك بني أُمَيَّة إلاَّ عُمَر بن عبد العزيز ، فإنَّهم معه على استحياء !

فَ مَنْ أَوْلَى بِنَقْدِ المالكيّ ، مُكَفِّرُوا الجهميّةِ والرّافضة؟ أم مُكفِّروا الصَّحَابةِ وأُمَّهاتِ المؤمنين ؟!

# فصل في حال الحنابلة المُعاصرين عند المالكيّ

## قال المالكيّ ص(١٤):

(لكن الذي أراه: أنّ مُعظم الحنابلة اليوم، ليس على تكفير أبي حنيفة وأصحابه، ولا تكفير الأشاعرة، ولا تكفير الشّيعة مِن إماميّة وزيديّة، ولا الإباضيّة، ولا غيرها من طوائف المسلمين) اهـ.

## والجـواب مِن وجوه :

أحدها: أنَّ الأصل أنَّ مُتأخِّري أصحاب كُلِّ مَدَّهب على مَدَّهبِ مُتقدِّميهم ، ولا يُنْقَلُون عنه إلا بحجّةٍ وبُرْهان ، لا بهوى وكذب وبهتان .

فإذا كان مُتقدِّمو الحنابلةِ على ما ذكر المالكيّ في كتابه: فإنّ مُتأخِّريهم \_ المُفتخرين بما كان عليه أسلافُهم \_ عليه كذلك .

الثّاني : أنَّ الحنابلة لم يُكفِّروا أبا حنيفة رحمه الله كما سيأتي تفصيلُه في فصل قادم (ص١٣٧–١٤٢) عند ذكر المالكيّ له .

الثّالث: أنَّ قَـرْنَ الأشاعرةِ بالرّافضةِ والإباضيّة: ظُـلُمُ ، فهم على بدعتِهم - خيرٌ مِن أولئك ، والرّافضةُ الإماميّةُ: قَـدْ أَجَمعتْ عَلَى جُمْلةِ مُعْتقداتٍ ، قَـدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى كُفْر قَـائل ِ آحادِها .

وأمّا الزّيديّةُ والإباضيّةُ: فمُعتزلة ، يقولُون بخلَتْق القرآن ، وجُمْلةِ أُمور قد أَجْمَعَ السَّلَفُ على كُفْر قائلِها.

# فصل في زَعْم المالكيّ غُلُو بَعْض الحنابلة المُعاصرين في ذمِّ أبي حنيفة

## قال المالكيّ ص(١٤) :

(لكن المشكلة أن الغُلُو أيضاً له وجود قوي نشعر به ، ويكفي أن هناك كتبا وأبحاثاً مُعاصرة ، لا زالت على ذم أبي حنيفة وتبديعِهِ وتضليلِه) اهـ.

#### والجواب:

أنسًا لا نريدُ مِن المالكيّ دليلاً على صِدْق كلامِه ، إلاّ كتاباً واحداً فقط ، لحنبليّ مُعاصر في ذمّ أبي حنيفة ! مِن تلك الكتب ! والبُحُوثِ ! المُعاصرة التي زَعَمَها !

ولا يَـنْسَ أَنْ يكـونَ صاحبُ الكـتابِ حنبلـيّاً! لكونِهـم المُنـتقدين لا سواهم ، فليتنبّه ! ونَحْنُ بالانتظار!

#### فصل

# في زَعْمِ المالكيّ غُلُو كثير مِن الحنابلة المُعاصرين في تكفير المسلمين! والرّد عليه ، وبَيَان كَـنْدِبـِه

## قال المالكيّ ص(١٤):

(ولا زالَ كثيرٌ مِن الحنابلةِ المُعاصرين على تكفير سائر المسلمين ، مِن الطّوائفِ الأُخْرَى ، كالشّيعة والمعتزلة ، بلا تفريق بين المُعْتدلين والغُلاة. وتضليل سائر الأشاعرة والصّوفيّة ، وهم مُعْظمُ المُنْتسبين لأهل السُّنَة والجَمَاعة اليوم) اهـ.

## والجواب مِن وجوه:

أحدها: مُطالبةُ المالكيّ بالتّفريق بين مُعْتدلي الشّيعةِ والمعتزلة ، وغُلاتهم! وهذا يُرَتِّبُ أمرَيْن ِ:

- الأول : إقرارُهُ بتكفيرِ غـُلاةِ الشّيعة والمُعْتزلة وغـُلاة غيرهم ، دون مُعْتدلِيهم ! وفي هذا إقرارٌ لِمَبْدإ تكفيرهم ، بغنض النسّظر عن سَببه.
- الثّاني: أنسّا نطالبُهُ ببَيان الفُرُوق الجَوْهَ رينة بين غُلاةِ الشّيعةِ والمعتزلة ومُعْتدليهم! التي لأجلِها جَازَ تكفيرُ غُلاتِهم! وحَرُمَ تكفيرُ مُعْتدلِيهم! فإنْ وَجَدَ فُرُوْقاً: فَمَا هي؟

وإنْ لم يَجِدْ: فلأيِّ شيءٍ فَرَّقَ بَيْنَهم ؟! ولأيِّ شيءٍ مَنْعَ تَعْميمَ الحُكْم عليهم جميعاً ؟!

الوَجْهُ النَّاني : أنَّ احتجاجَهُ بالكثرة على الهداية : حُجّة باطلة فاسدة ، بالقرآن والسُّنَّة وإجماع المسلمين قاطبة ، مِن أهل السُّنَّة وغيرهم .

أَمَّا القرآن : ففي مثل قوليه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وقوليه سبحانه: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ ﴾.

وأمّا السُّنَة: ففي مثل قولِه ﷺ: «يَقَوُلُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : أُخْرِجْ بَعْثَ فَيَقُولُ : أُخْرِجْ بَعْثَ النّارِ قَالَ : مِنْ كُلّ أَلْفٍ : تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعُونَ . فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ».

ثمّ قال النّبي ﷺ في آخره: «مَا أَنْتُمْ فِي النّاس ـ يَعْنِي أُمّّتَهُ ـ إِلاّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرِ أَبْيَضَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ». رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٢٣)، والبخاري في «صحيحه» أسُودَه». (٢٢٢) و مسلم (٢٢٢) .

ومن السُّنَة:حديثُ أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَنِي إسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتُرِقُ عَلَى إِسْرَائِيْلَ افْتَرَقَتَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتُرِقُ عَلَى عِلْمَا فِي النّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَهِيَ الجَمَاعَة». عَلَى ثِنْتَيْن وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَهِيَ الجَمَاعَة». رواه ابن ماجَه (٣٩٩٣) عن هشام بن عَمّار عن الوليد بن مُسْلم حدّثنا أبو عَمْرو حَدّثنا قتادة عن أنس به. وهذا إسناد رجاله رجال البخاري.

وفي بَعْض روايات إلى الله وَسَبْعِيْنَ ، والمَقْصُودُ: كَشَرةُ المُخالفين مع قِلَّةِ المُتَّبعين المُهْتدين .

أمَّا الإجْمَاع: فقد أجْمَعَ أهلُ السُّنَّةِ على صِحَّة اعتقادِهم، وضلال ِمَنْ خَالَفَهم مع كثرةِ مُخالِفِيهم.

وكذلك الأشاعرةُ زَمَنَ أبي الحَسَن الأشعريّ وبَعْدَهُ وكانوا قِلَّةً ، ولم تَمْنعُهُم كثرةُ مُخالفِيهم مِن أهل السُّنَّةِ والمعتزلةِ والرّافضةِ وغيرهم ، مِن التَّمَسُّكِ بمذهبهم .

وكذلك الحالُ في جَميعِ الفِرق والطوّائف، وإنْ كان بَعْضُها اليوم له كشرةٌ وسوادٌ، فقد كانتْ ولا سَوَادَ لها ولا كتشرة، ولم يَمْنَعْها ذلك مِن البَقاءِ على مَدْهبِها وطريقتِها.

ثمّ لو كان الحسَقُ مُستَعَلِقاً بالكثرة ، وكانتِ الكثرة دليلاً عليه : للكَان اعتقاد أهل السُنّةِ أولى بالاتباع ، فهو اعتقاد المسلمين جميعاً زَمْنَ السّنيّ عليه ، وزَمَن أصحابِه في صَدْرِ الإسلام . وكلُ اعتقادٍ مُخالفٍ لاعتقادِهم : فهو أمْر مُحْدَث ، لم يكن عليه إلا صاحبه ، ثمّ تتابع الضّلال عليه ، فبدأوا قِلّة ، وإنْ حصلت هم أخيراً كثرة .

#### فصل

# في زَعْم المالكيّ أنَّ بَعْض الحنابلة ، يطعن في بَعْض أئمَّة أهل البَيْت !!

## قال المالكيّ ص(١٤):

(ولا زَالَ بَعْضُهم على ذمّ بعض أئمّةِ أهل البَيْت البريئين مِن غُلُوّ الأتباع ، مع المبالغة في مَدْح ملوك بني أُمَيَّة ، وتبرير مظالِهم ، وقد ذمَّتُهم الأحاديثُ الصّحيحة ، والآثارُ الصّحابيّةُ والتّابعيّة ، ولبيان هذا موضع آخر) اهـ.

## والجوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنّا لا تعرف حنبليّاً قط، ذمَّ أحداً مِن أهل البَيْت، مِن المُهتدين المُقتدين بسُنَّة جَدِّهم ونبيّهم محمّد ﷺ، فلا يُعْرَفُ في الحنابلة ناصبيٌّ قط حاشاهم.

ولهذا لم يستطع المالكيّ هنا أنْ يُسمِّي أحداً ، بل اكتفى بقول: «بَعْضهم» ، ولم يُسَمِّ كذلك المُطعونَ فيه ، واكتفى بقولهِ «بَعْض أئمّةِ أهل البَيْت»! فَمَن الطَّاعن؟! ومَن المُطعونُ فيه؟! ولا أظنّ ذِكْرَ المالكيّ لهما ، سيطيلُ الكتاب! ويزيدُ حَجْمَهُ هذا! لِيمُصْبحَ أضعافاً!

أَمَّا مَنْ ضَلَّ مِن آل البَيْت:فلا يُغْنيهِ نسبُهُ ، قال تعالى لنبيّهِ وخيرتهِ مِن خَلْقِه:﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ﴾.

وقال النّبي ﷺ : «مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه» رواه الإمامُ أحمد في «مسنده» (٢/٢٥٢) ومسلم في «صحيحه» (٢٦٩٩)

وأبو داوود (٣٦٤٣) والـتّرمذيّ (٢٩٤٥) وابـن ماجَـهْ (٢٢٥) كُـُلُـهُم مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد زَعَمَ المالكيّ في غير موضع ، غير هذا: أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ وشيخنا العلاّمة ، العالم العامل ، بقيّة السَّلَف ، وخِيْرة الخَلَف ، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: ناصبيّان ، ولم تُسْعِفْهُ شُبَهُهُ الشَّيْطانيّة ، وتلبيساتُهُ الغبيّة ، أنْ يأتي عَلَى ذلك ببيّنةٍ .

النَّاني: أنَّ خُلفاء بني أُمَيَّة مِن خيار مُلُوكِ المسلمين ، ولا أَدَلَّ على ذلك ولا أظهر مِنْ كثرةِ فتوحاتِهم ، وما خَصَّهم الله عزّ وجلّ به مِن نشر الإسلام ، وتمكينه في الأرض ، حتَّى أصبحَ المسلمُ عزيزاً ، لا تُجْرؤُ أُمَّةٌ على انتقاص قَدْرِه أو هَضْمِ حَقَّه ، وسيأتي تفصيلُ القَوْل ِفيهم في فصل قادم (ص٢١٢-٢٣٤) .

#### فصل

في بَـيَان الفِكْر المُنْحرف الـّـذي يَجِبُ مُحاصرتُهُ عند المالكيّ ، وما يُتْرَك !

## قال المالكيّ ص(١٦):

(بمعنى : يَجِبُ أَنْ يكون عندنا نظرة استشرافيّة للمستقبل، وتُفكِّر في الإلحاد القادم، وعقيدة إبطال النّبوّات، والتّنْصير، والعِلْمانيّة بتَعْريفِها الصّحيح لا المُتوهَم.

فهذا هو الفِكْر الذي يَجِبُ مُحاصِرتُهُ، وإعدادُ الدّراسات والبُحُوثِ لحمايةِ أبنائنا منه ، وقد بَدَتْ بوادرُ هذه المصائب بين أبنائنا) اهـ.

## والجـوابُ عن هذا مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هذا الكلامَ الباردَ لا يَغُرُّ ذا لُبٌ ، فإنَّ المالكيّ قد بَيْنَ \_ هنا \_ الأخطارَ المُحيطةَ بالإسلام ، بل زَادَ على ذلك : شهادته برؤية بوادرِ تلك الأخطار في الخروج بين أبنائنا ! ثمّ بَيَّنَ العلاجَ ، وهو إعداد الدّراسات والبُحُوث لحمايةِ أبنائنا منها ، وتَرْكُ الاختلافاتِ الخارجةِ عَمَّا سبق ، كما بَيَّنَهُ فيما مَضَى، وسيُعيدُه فيما يأتى .

ثمّ لم نَـرَهُ فـَعَلَ تـجـاه هـذه المخاطر العظيمة شيئا قط ، فبُحُوثُهُ كُلُهُا ، وكُتُبُه ورسائلُهُ ودراساتُهُ : لم تتعرَّضْ لشيءٍ مِمّا سبق وَصْفهُ ، وإنّما هـي مَحْصورةٌ فيما نهى عن الاشتغال به ! فلم تَخْرُجْ عَمّا حَدَثَ بين الصّحَابةِ رضي الله عنهم مِن فتن مَعْروفةٍ في كُـتُبِ التّواريخِ وغيرها ، وعن

الطُّعْن في أهل السُّنَّةِ ، ورَمْيهم بالنَّصْبِ والتَّعَصُّبِ وغيرها مِن الجَهَالات كَحَال كتابِهِ هذا .

وأنا أذكرُ هنا مُؤلَّفاتِهِ وكتبَهُ وبُحوثَهُ التي نَشَرَها ، أو وَعَدَ بنَشْرِها ، لِيَطَّلِعَ القارئُ الكريم على مَدَى كذبِ هذا الرِّجل ، وقِلَّةِ حيائهِ ، فذكر المالكيُّ أنّ له مع كتابهِ هذا المَرْدودِ عليه :

- ٢ ـ نُحُو إنقاذ التّاريخ الإسلامي .
  - ٣ \_ الصُّحْبة والصّحَابة.
- ٤ \_ مع الشَّيْخ عَبْد الله السَّعد ، حَوْلَ الصُّحْبةِ والصَّحَابة.
  - ٥ ـ مع سُليمان العَلْوان ، حَوْلَ الصُّحْبةِ والصّحَابة.
  - ٦ \_ مع سُليمان العودة ، في مَوْضوع عبد الله بن سبإ .
- ٧ مع الشيّخ عبد المُحسن العَبّاد ، حَوْلَ الصُّحْبةِ والصّحَابة.
- ٨ \_ مع الشَّيْخ ناصر العَقْل بين حِرَاسَةِ العقيدة ، وحِرَاسَةِ الإيمان.
- ٩ \_ نقض كشف الشُّبُهات [للإمام المُجدِّد مُحمَّد بن عبد الوهَّاب].
  - ١٠ \_ مَعْنى الإمساك عَمَّا شَجَرَ بين الصَّحَابة.
    - ١١ ـ نكفد التقريب.
  - ١٢ ـ بَيْعَة عَلِيّ بن أبي طالب ، في ضوء الرّواياتِ التّاريخية (مُشْترك).
- ١٣ ـ القَعْقَاع بن عَمْرو حقيقة أم أسطورة (مقالات كثيرة نُشِرَتْ في الصّحافة) وغيرها.

فأين هو من المخاطِرِ التي وَصَفَ عِظَمَ خَطَرِها ، وظهورَ شرِّها ؟! ألا يكون لهذه الأفكار الفاسدة ، والمفاسد المقيمة ، نصيباً في بحوثه ومؤلّفاته ، ولو واحداً من عشرة؟!

ثانياً: نسألُهُ لِمَاذا يَرَى خَطَرَ ما سبق أَنْ ذكر؟

فإنْ قال : لخطرها على الدِّين ، ولـَرُبُّمَا أزالتِ اعتقادَ المسلمين .

قلنا: هذا حَقُّ أردت بيه باطلا ، فإنّ ما خَافَهُ أَئمَّةُ الإسلامِ على المسلمين \_ مِن تَجَهُّم ورفض واعتزال واعتزال ونحوها \_: هو ما تزعمُ أنت خَوْفَه .

إلا أنَّ له يُضافُ لِمَا خشوه : خفاءُ ظهوره على كثير مِن الأغمار ، لتلبيسهم شَرَّهم بمتشابه القرآن ، واغترارهم بما ألقاه في قلوبهم الشيَّطان ، وكما قال الإمام أبو عبد الله ابن قيِّم الجوزية في «نونيّته» :

وَالنَّاسُ أَكُنْدُرُهُمْ فَأَهْلُ ظَوَاهِر تَبْدُو لَهُمْ لَيْسُوا بِأَهْل مَعَانِي

وإلا فإنَّ مَآلَ أتباعِ الحزبَيْن ، ومصيرَ الفريقَيْن ـ أعني الجهميّة وأذنابَها ، وبقيّة أعداء الدِّيْن ـ واحدٌ ، وهو الكُفْر ، غيْر أنّ الأوّلين يتسمّون وينزعمون الإسلام ، والآخرين لا يَدَّعونه . وهذا الفَرْقُ قد أَضَلَّ كثيراً مِن الجُهّال .

ثالثاً: أنسّالم نسر أحداً قسام لِدَحْض شُهِ أولئك الملاحدة الذين طلَبَ المالكي الملاحدة الذين طلَبَ المالكي المالكي المسلّبة الذين طلب المالكي المالكي فيهم، ووصَفهم بكل نقيصة وجريرة، ولم يَرْتَض تسميتَهم إلاّ بـ «العقائديّين»!

رابعاً: قولُهُ: (وقد بدت بوادر هذه المصائب بين أبنائِنا): هذا الأمر نتيجة تصدر هذا المسئبو المفتون وأمثاله ، فإنه لما كان عُلما الأُمّة الرّبانيّون هم المتصدّرين للتّأليف والتّعليم والتّوجيه: لم نر شيئاً مِن بوادر ذلك . فإنْ حَصَلَ: كَفَوْا المسلمين شَرّه ، ببيانَ خَطر بالعِلْم النّبوي، لا بالكتابات الصّحفيّة ، والمقالات الارتجاليّة !

\* \* \* \*

#### فصل

# في زُعْمِه وجودَ آراءٍ إلحاديّة عند بَعْض طُـُلاّبِ الجـامعاتِ السّعوديّة! والرَّدّ عليه

## قال المالكيّ في حاشية ص(١٦):

(أخبرني أحدُ أساتذة العقيدة بإحدى الجامعاتِ السّعوديّةِ: أنّ الآراءَ الإلحاديّة لها وجودٌ عند بَعْض الطلاب ، أثناء فَتْح بابِ الحوارِ معهم ، وهم مِن طَلَبَةِ الأقسام الشّرعيّةِ ، فضلاً عن غيرها) اهـ.

## والجواب:

أنَّ هـذا كذبٌ وإسنادُهُ تالف، فالمالكي كذّاب! بـَـيَّنَا كَـذِبَهُ في غير موضع، وسيأتي ذِكْرُ العشرات، ومَنْ نـَقـَلَ عنه المالكيُّ: مَجْهولُ عين وعَدَالة!

# ومِمَّا يَدِلُ عَلَى كَـذَبِ خَبِّر المَالَكِيِّ أَمَّـرَانَ :

أحدهما: أنَّ العادة تُحِيْلُ دراسة العُلُومِ الشَّرعيَّة عن الملاحدة وأشباهِهم ، خاصَّة بمثل جامعاتِنا بكُلُّ يَاتِها الشَّرعيَّة ، لِغَيْرُةِ كثيرٍ مِن المشايخ المُحاضرين بها ، وتَمَسُّكِ غَالبِ الطلابِ الدَّارسين فيها.

الثّاني: عَدَمُ بَيَان المالكيّ مُرادَهُ بالآراءِ الإلحاديّة ، فإنْ صَدَقَ في زَعْمِه السّابق - ولا يَصْدق - فمُرَادُهُ بها جَزْماً: القَوْلُ بتكفير القائلين بخَلْق القرآن! ومُنْكري الرّؤية! ومُعطّلي الصّفات!

# فصل في إبطال زَعْم المالكيّ أنَّه سُنِّيّ ! سَلَفِيّ ! حَنْبليّ !

قال المالكيّ ص(١٧):

(وأخيراً ، فيجبُ أَنْ أَوْكَدُّ أَنَّنِي مُسْلَمٌ ، سُنِّيّ ، سَلَفِيّ ، حَنْبِليّ ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّنِي أَنتمي لِمَدُّهبٍ آخر : باهلتُه .

وهـذا لا يتناقضُ مع نقدي لأخطاءِ المسلمين ، أو السُّنَة ، أو السُّنَة ، أو الحنابلة) إلخ كلامه .

والجوابُ مِن وجهَيْن :

أحدهما: أنَّ انتسابَ رجل لِمَذهبِ ما ، أو جَمَاعةٍ ما: لا يَصِحُّ إلا بدليلِه ، خاصّة إذا اقترنَ بتلك الدَّعْوَى أمران:

١. كذب المُدَّعِي، وشهرتُهُ به،

٢. وإتيانُهُ بنواقض دَعَاوَاه .

وأيُّ سُنَّةٍ أو سَلَفِيَّةٍ يَدَّعِيها المالكيّ ، وهو يُقرِّرُ في كتابهِ هذا ، أنواعاً مِن البدع والضّلالاتِ ، تكفي آحادُها لتضليل أُمَّة !

وَبِهِمَ أَصِبِحَ حَنبِلَيّا؟! أبطعنِهِ في مُعْتقداتِهم ؟! أم تكذيبهِ لجُـُمْلةٍ مِن أَئمَّتِهم وانتقاصِهم؟! ألا يَخْجَلُ ويَسْتحي؟! ولكن :

يَعِيْشُ المَرْءُ مَا اسْتَحْيًا بِحَيْرٍ وَيَبْقَى الْعُوْدُ ، مَا بَقِيَ اللَّحَاءُ فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْسِ خَيْرٌ وَلاَ اللَّانْيَا ، إذا ذهَبَ الْحَيَاءُ

النّاني: أنسّهُ لا حاجة له في مُباهلةِ أحد، إنْ زَعَمَ أنسّهُ ليس بسَلَفي أو ليس بسَلَفي أو ليس بحنبلي ! وإنّما إنْ كان المالكي صادقاً ، فليقلْ : مَنْ زَعَمَ أني لسَتُ بحنبلي سَلَفي : أقمتُ عليه الحُجّة ، وأظهرتُ له صوابَ دَعْوَاي . وأنا أختصرُ الأمرَ على المالكي فأقول :

قد زعمتَ أنتك سُنّي سَلَفي حَنْبلي ، ولا نقبلُ دعواك \_ إنْ أردتَ قبولها \_ حتّى تُبَيّنَ لنا اعتقادَك في أبوابِ المُعتقد ، فإنّ ما ظَهَرَ لنا منك الآن : يُخالِفُ اعتقادَ أهل السُّنَّة !

وقد بيّنا سابقاً ضلالَ المالكيّ ، ومُخالفتَهُ لاعتقادِ أهل السُّنَّةِ حنابلة وغيرهم في أبوابٍ كثيرة ، سَبَقَ شيء منها ، وسيأتي الكثير، وإنَّما قلنا ما قلنا : مِن بابِ إرغامِه .

#### فصل

# في طلَبَهِ الاقتصارَ على أَمُور الإيمان الكُلِيّة دون تفصيل! وبيان مُرادِه وإبطاله

## قال المالكيّ ص (٢٠):

(كان المسلم في عَهْد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، يتعلَّمُ الدّينَ كُلَّهُ ، إيْماناً ، وأحكاماً ، وأخلاقاً ، وأوامرَ ، ومَنْهيّاتٍ ، جُمْلةً واحدةً ، لا فصل للإيمانيّات «العقيدة» فيها ، عن الأخلاق والأحكام «العَمَليّات».

وكان ما يُسمَّى بالعقيدة ، لا يَعْدُو أركانَ الإيمان المعروفة ، مِن الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورُسُله ، واليوم الآخر ، والقضاء ، والقدَدَر خيره وشَرِّه.

بل حتَّى هذه الأُمُور السِّتَّة ، أُصُولُ الإِيْمَانِ: لم يكن لها تلك التّفصيلاتُ المُحيّرةُ التي استحدثتْ في أزمنةِ الصّراعاتِ الكلاميّة .

وإنسما كان يُؤمِنُ بها الصّحَابةُ على وَجْهِ الإجمال ، دون الدّخُول في تفصيلاتٍ جُزْئيّةٍ ، وتشقيقاتٍ كَلاميّة ، تُشيرُ الاختلافاتِ والشُّكُوك ، ولا يكون لها ذلك الأثرُ الإيْجَابيّ عَلَى العَمَل والسُّلُوك) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنّا لا نُلْورُمُ أحداً دَخَلَ في الإسلام بغير ما سَبَقَ مِن أركان الإسلام الخمسة ، وأركان الإيْمَان السّيَّة .

أمّا إذا اعتقد المسلمُ أُمُوراً مُخالفةً لِمَا جَاءَ به الشّرْعُ ، سواءً كانتْ في الأُصُول أو في فروع تلك الأُصُول : فيَجِبُ رَدُّهُ إلى حظيرةِ الإسلامِ ، وبَيَانُ ما وَقَعَ فيهِ مِن مُخالفاتٍ ، لِيَسْلَمَ له إسلامُهُ ، وَلِيُؤَمِّنَهُ في الآخرةِ إيْمانُه.

الثنّاني: أننّا \_ كذلك \_ لا نَفْصِلُ بين أُمُورِ الإيمان وبقيّةِ أُمورِ الشّرْعِ العُمَليّة ، مِن حَيْثُ وجوب الإتيان بها ، واتنّفاق مَصْدر تشريعِها ، وأننّها شَرْعٌ مُطلَهً رّ مِن رَبِّ العَالمين .

أمّا مِن حَيْثُ ما يَدْخُلُ الرّجلُ بهِ في الإسلام ، وما يَبْقَى في دائرتهِ إذا تركه: فههنا نُفَرِقُ ، لكي لا يُدْخَلَ في الإسلام أحدٌ مِن غير أَهْلِه ، ولا يُخْرَجُ منه أحدٌ مِن أَهْلِه . ففي التّفْريق بين الاعتقاداتِ والعَمَليّاتِ مِنْ هذا الوَجْهِ: مَحْضُ الخير للمؤمنين ، وعَدَمُ التّفْريقِ، فيه الشّرُ كُلُهُ .

الثّالث: أنَّ جميعَ أُمُورِ وتفاصيل عقائدِ أهل السُّنَّة: مَرْجِعُها إلى أركان الإيْمَان السِّئَة. فَمَا آمَنَ باللهِ \_ جَلّ وعَلا \_ حَقّاً وصِدْقاً ، رَجُلً وهو يَجْحَدُ صفاتهِ ، وقد أثبتها سبحانه لنفسهِ ، وأثبتها له رسولُهُ ﷺ ، أو أخرجَها بالتّأويل أو التّشبيهِ عن حقيقتِها .

ولم يُؤْمِنْ بهِ \_ عَزّ وجَلّ \_ مَنْ يُنْكِرُ كَلامَهُ الذي أَثبتَهُ لنفسِهِ ، أو أَنكرَ شيئاً مِمّا أَثبتَهُ الله وأَمَرَ به . وما آمَنَ بمحمّدٍ ﷺ رجلٌ أنكرَ شيئاً صَحَّ عنه ، مِمّا حَكَمَ بهِ أو أخبرَ عنه .

وكذلك القولُ في بقيّةِ أركان الإيْمَان ، وإنْ كُـنّا لا نُلْـزِمُ النّاسَ إلاّ بالإيْمَان بها جُمْلة ، إلاّ أنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ الحَـنّ لِمَنْ اعتقدَ ضلالةً أو خطأً في بَعْض فُرُوع ومَسَائل تلك الأُصُول .

الرّابع: أنَّ جميع أُمُور وتفاصيل عقائد أهل السُّنَّة: مِمَّا جَاءَ بها الشَّرْعُ ، ونَصَّ عليها القرآنُ الكريم ، أو السُّنَّةُ المُطَهَرة .

له ذا تَجِدُ أَئمَة السَّلَف إذا استدلُّوا لتلك الفروع مِن هذِه الأُصُول: استدلُّوا عليها بالكتابِ والسُّنَّة، وهذا يَجْعَلُ الإيْمانَ بها لِمَن بلغتُهُ واجباً.

أرأيت أنّ أركانَ الإسلامِ خسةٌ (الشّهادتان والصّلاة والصّيام والحبَجّ والزّكاة) وأنّ النّاسَ \_ كانوا ولا زالوا \_ يُؤْمَرُون بها جميعاً: لكن هل دَلّ ذلك على قَبُول الله تعالى ، صلاة مَنْ لم يُقِمْ أركانَ صَلاتِهِ وشُرُوطَها، وهي أُمُور لا يَتِمُّ هذا الرّكنُ إلاّ بها ، ولم يَأْتِ تفصيلُها في حديثِ أركان الإسلام ، وقد أَجْمَعَ المسلمون قاطبةً على ذلك .

وقــُلُ مــثلَ ذلــك في الصّــيَامِ والحـَـجّ والزّكـَاة ، وكذلك ــ بلا شكّـــ الشّــهَادتان .

أمَّا مَنْ أَرادَ فِعْلَ هـنِّهِ الأركان دون بقيّةِ ما يَسْتقيمُ بهِ حَالُها: فقد رُدَّتْ عليه ولم تُقْبَلْ.

الخامس: أنَّه إذا تقرَّرَ واستقرَّ: أنَّ مَرْجِعَ عقائدِ أهل السُّنَة: الوحيان، عُلِمَ وظَهَرَ أنَّ كُلَّمَا زَادَ عِلْمُ الرِّجلِ بِأمورِ العقيدة، كُلَّما زادَ إيْمَانُهُ وزادت بصيرتُه، لِزيادةِ عِلْمِه باللهِ تعالى، وبرَسُولهِ عَلَيْهِ.

وكذلك كان السَّلَفُ الصَّالحُ الذين تُقِلَتْ عنهم عقائدُ أهل السُّنَّةِ أَمْتُ فِي الوَرَعِ والزُّهْدِ والصَّلاحِ والعبادةِ والعِلْم وكمال أُمور الإسلام فيهم.

خلافاً للمبتدعة مِن أربابِ الكلامِ وغيرهم ، الذين لا يَزِيْدُهم عِلْمُ الكلامِ إلا بُعْداً عن الإسلامِ وحقيقتِه ، حتَّى قال كبيرُهم ، وقد عَانَى الكلامَ خَمْسين عاماً :

فَلَمَ أُحْصُلُ عَلَى بَرْدِ الْيَقَيْنِ فَأَعْلَمُ عَامِضَ السُّرُّ الْمَصُونِ

طَلَبْنُكَ جَاهِداً خَمْسِيْنَ عَامَاً فَهُلُ بَعْدَ النَّمَمَاتِ بِكَ النَّصَالُ

\* \* \* \*

في رَمْي المالكيّ السَّلَّمَ الصَّالح ، بالتَّكفير الظَّالم ! والتُّبْديع ! والتَّضْليل !

# قال المالكيّ ص(٢١ ـ ٢٢):

(ويظن بَعْضُ النّاس: أنَّ هذه الأمراض التي دخلت في كتب العقائد، وفي عقول المسلمين، مِن التّكفير الظّالم أو التّبْديع والتّضْليل دون استنادٍ على أدلّة وبراهين صحيحة ، مع نشر الأكاذيبِ على النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كان في الأزمنة المتأخّرة فقط.

وهذا نتيجة لِعَدَمِ الاطلاعِ على كتبِ المُتخاصمين في القرن الثّالثِ وهي والرّابع ، ففيها الكثير مِن هذا التّكفير الظّالم والتّبديع والتّفسيق. وهي الكتب التي يتحاكم إليها العقائديّون المُعاصرون ، تاركين نصوص القرآن والسُّنَة ، ومُحتجِّين بما لا حُجَّة فيه ، بأنّ السَّلَف الصّالح !! كانوا يُكفرّون ويُفسّقون ويُضلّلون ويُفحشون القول ويُفتون بقتل مُخالفِيهم ، واستحلال دمائِهم وأموالهِم وأعراضِهم.

ويقصدون بالسّلَفِ الصّالحِ مَنْ كان على مذهبِهم في الخُصُوماتِ، فمَنْ كان منهم، فهو مِن السَّلَفِ الصّالح، وإنْ كان كاذباً فاجراً! ومَنْ كان منهم، فهو مِن السَّلَفِ الطّالح!! وإنْ كان مِن أعبدِ النّاس وأصدقِهم) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هـذا كـلامٌ كـَـذِبٌ مَحْضٌ، والمـالكيّ ـ كـَعَادتهِ ـ يُلْقِي الاتّهاماتِ بلا دليل ولا تمثيل! ويَرْمي غَـنْرَهُ بعَدَمِ الاستدلال ِمع استدلالهِ. ومِنْ هذا: زَعْمُه هنا، فـَمَا مثالُ زَعْمِه ودليلُه؟

التَّاني: ما الأحاديثُ المكذوبةُ التي نشرَها الحنابلة؟ وكيف كان نشرُهم لها؟ إنْ كان بُمجرّدِ روايتِهم لها ، فهذا جائزٌ بالإجماعِ ، إنْ رَوَوْهَا بأسانيدِها ، وعلى هذا عَمَلُ المسلمين مِن جميع الطّوائف ، وإنْ كان غيرَ ذلك ، فَلْيُبُيّنُه .

الثّالث : أنَّ كتب أئمَّةِ الدِّين في العقيدة في القرون الفاضلة المُنفضَّلة السُّلاثة الأُولى ، هي حُجّة عُلماءِ المسلمين المُستقدِّمين والمُستأخِّرين ، لا المُعاصرين فحسب كما يَزْعُمُ المالكيّ ! وهذا مِن جَهْلِه بحال أئمّةِ الإسلام ، أو تلبيسِه .

أمّا مَنْ لم يَحْتَجَّ بها ، ويرجعْ إليها : فهي حُجَّةٌ عليه ، ولا يَرُدُّهَا إلاّ رَادُّ الكتابِ والسُّنَّة ، فليس فيها إلاّ آيةٌ أو حديثٌ ، أو أثـرُ صَحَابيٌ ، أو تابعيّ ، أو إمام هُدَىً ، مِمّن جَاءَ بَعْدَهم ، يُبيّنُ مَعْنى الوَحْي .

أمّا سَلْخُ المالكيّ آياتِ الكتاب، وأحاديث الرّسول ﷺ مِن فَهُمِ أهل العِلْم - مِن أهل القرون الثّلاثةِ المُفضَّلة، أو مِمّن قَفَى أثرَهم، وكان على مِنْهاجهم -: فهي دَعْوَى فاسدة، مِنْ جنس قول الخوارج مُنازعي على مِنْهاجهم عنه في الفّهم وغيره، لاضطرابِ هذا البابِ عِنْدَهم، حين عَلِيّ رضي الله عنه في الفّهم وغيره، لاضطرابِ هذا البابِ عِنْدَهم، حين

قالوا له: «لا حُكُم إلا للهِ ، وَقَدْ حَكَّمْتَ الرَّجِالَ في دِيْنِ الله»! وهكذا كان في في هُمُهم للوَحْي ، ولهذا أشارَ ابنُ قيم الجوزيّة في «نونيّتِه» حين قال في وصْف حَالِم :

وَلَهُمْ نُصُوْصٌ قَصَّرُوا فِي فَهُمِهَا فَأَتْدُوا مِنَ التَّقْصِيْرِ فِي الْعِرْفَانِ

الرّابع: أنسّنا تُمنَزِّهُ السسَّلَفَ الصّالحَ ، مِمّا رَمَاهم ووَصَفَهم بِهِ المالكيّ ، بأنَّهم يُكفِّرون! ويُفسِّقون! ويُضلِّلون! ويُفحشون القول! ويُفْتون بقَـتْل مُخالفيهم ظُلُماً! واستحلال دِمائِهم، وأموالهِم، وأعراضِهم!

نعرفُ لهم فَضْلَهم ، وعِلْمَهم ، وسابقتَهم فى الإسلام ، ونَشْرَهم لِعُلُومِهِ ، وأَشْرَهم عن لِعُلُومِهِ ، وإظهارَ المُنْدرس مِنْ رُسُومِهِ ، ومُنافحتَهم عنه ، وذبّهم عن حياضِه ، حتَّى بقي صافياً ، فَجَلَّ وَعَلا مَنْ أقامَهم لحفظِ دِينْنِه.

ولا يستقيمُ إسلامُ رجل غَمَطَهم حَقَهم ، أو رأى ضلالَهم ! فالإسلام الحَقُ ما كانوا عليه ، والإيْمَانُ الصّالحُ ما كانوا يَدْعُون إليه.

فَ مَنْ أَفْتُوا بِكُفْرِه وضلالِه : فهو كافرٌ ضالٌ ، ومَنْ حكموا بردَّتِه وأوجبُوا قَ تُلْلَهُ : فهو خُ كُمُ اللهِ فيه ، فَ مَا حَكَمُوا في أحدٍ قط بغير الوَحْى ، ولا تَحَاكَمُوا وحَاكَمُوا أحداً إلاّ إليه ، حَيًّا كان أو مَيّتاً.

وخِلافُ هؤلاءِ الأئمّةِ مع أولئك المُكَفَّرين الضّالين مِن الأُمَّة: مِنْ جِنْس ِخلاف النّبيّ ﷺ مع مُشْركي وَقَاتِه.

فَمَا كَانَ تَصْلَيْلُهُمْ أَو تَكَفَيرُهُمْ لأَحَدِ لهُوى أَو دُنيا ، أَو نزاعٍ شخصي ونحوه، حاشا للهِ أَنْ يُقَالَ ذلك في حَمَلةِ الإسلامِ وهُدَاةِ الأنام.

ومَنْ كَفَّرُوه أو ضَلَّلُوهُ لقول قاله ، فكُلُّ مَنْ قال ذلك عندهم : ضالٌ هالك ، لا تَتَبَدَّلُ أحكامُهم بتَبَدُّل حُكَّامِهم ، ولا تُغَيِّرُ فتاواهم تَغَيُّرُ فالله ، لا تَتَبَدَّلُ أحكامُهم بتَبَدُّل حُكَّامِهم ، ولا تُغَيِّرُ فتاواهم تَغَيُّرُ أَحَامُهم وأعوامِهم . قولهم ثابت ، وحُكَمْهم مَاض ، إنْ جُلِدُوا فَهُمْ عليه ، وإنْ قُبِلُوا فمصيرُهم إلا الله تعالى ليس إليه.

أَوَ لَهُ يُجْلَدُ أَحمد ، لِيَقتُولَ ما لا يُحْمَد ، فَهَا تزعزَعَ قولُه ، ولا خَـَالفَ حُكَـْمَ اللهِ وما جاءَ بهِ رسولُه، بل كان شامخاً كالجبل ، ثابتاً على الحَـنِّ النَّذي أُوتيه ، كالأنبياءِ والرُّسُل ، حتَّى عادت السُّنَّة ، وسَلِمَتِ الْأُمَّة ، وارتفعتْ عن الإسلام وأئمَّتِهِ الغُمَّة. فللهِ دَرُّهم ، لا تفارقُ خشيةُ الله قلوبَهم ، ولم تَجُفُّ مِنْ وَجَلِهم عيونُهم ، رحماءُ بالمؤمنين ، هداة قداة للمسَّبعين ، حسَّى إذا كادَ المُبْطِلون للدِّيْن ، وأرادوا حِمَاهُ الحصين ، هَبُّوا لِنُصْرَتِهِ أَسْداءَ قاسين ، لا يَعْرفُ الضَّعْفُ إليهم مَسْلكا ، ولا الوهنُ منهم موضعا ، وصدق الله \_ وهو أصدق القائلين \_ حين وَصَفَ محمّداً ﷺ ومَنْ مَعَ ـــ أُن الْمُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُم ٓ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآهُ بَيْنَهُم ۗ تَرَعْهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا للهِ عَرِضُونَا للهِ عَلَى مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُم فَثَازَرَهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

فكُلُّ مَنْ أبغضَ أئمَّةَ الإسلامِ الأبرار: كان نصيبُه مِن هذه الآيةِ ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾.

الخيامس: أنَّ المقصودَ بالسَّلَفِ الصَّالِحِ عندنا: الصَّحَابة رضي الله عنهم جميعاً ، والتَّابِعون لهم بإحسان ، وأتباعُهم على ذلك.

وهـذا مُنْضبطٌ غـير مُضْطرب، وهم مَقْبولون عند جميعِ المسلمين، عَدَا عُبّاد الضّلالةِ مِن الرّافضةِ والجهميّةِ ونحوهم.

فهـوَلاءِ هـم سَـلَفُنا الصّالحُ: الصّحَابةُ والـتّابعون وتـابعُوهم، لا مَـنْ زَعَـمَ المالكيّ! وَلْيَـدُّكُرْ لنا ـ إنْ كان صادقاً ـ : مَن ِالكدَّابون النّذين أدخلناهم في السَّلَف الصّالح وليسوا منهم؟!

أمّا السئّلَف الطّالح: فهم مَنْ تلبّسَ بالبدع المُخالفةِ للشّرْعِ الحنيف، وأحدثوا في الدّيْن ما ليس منه، كانوا مَنْ كانوا.

في رَمْي المالكيّ المسلمين كافّة ، بـأنَّ ضَابط الصّلاحِ عندهم ، هو المذهبيّة والتَّعصُّب لها ، لا الالـتـزام بالشَّرْع !

# قال المالكيّ ص(٢٢):

(فضابطُ الصّلاحِ عند كُلِّ فرقةٍ مِن فرق المسلمين بلا استثناء ، هو المذهبيّة والتَّعصُّب لها لا غير، وليس الالتزام بأوامر الله عَزَّ وجَلَّ ، واجتناب نواهيه) اهـ.

## والجـواب :

أنّ كلامَ المالكيّ هنا عن المسلمين: إنْ كان حَقيّاً \_ وكان ضابط الصّلاحِ عند فرق المسلمين بلا استثناء ، هو المذهبيّة والتَّعصُّب \_ : فهو الصّواب ! لإجماعِ المسلمين \_ بلا استثناء مِن جَميعِ الفرق والمذاهب \_ عليه، وأُمَّةُ محمّدٍ عليه لا تجتمعُ على ضلالة ، ويكون على ذلك ضابط الصّلاحِ : هو المذهبيّة والتَّعصُّب !

وإنْ كان ذلك باطلاً ، وضابطُ الصّلاحِ : هـو مـتابعةُ الوَحْيَـيْنِ، والاستقامةُ عليهما ـ فإنّ الأُمَّة لم تَجْتمعْ ، ولن تَجْتمعَ على خِلافِهِ ـ فكلامُ المالكيّ كَذِبٌ مَحْض.

وقد بيننا فيما سبق مَنْ هم السَّلَف الصَّالَح ، فمَنْ سَارَ على نهجهم، واقتدى بهم، فهومُهتد صالح ، ومَنْ خالفهم، فهو ضَالٌ طالح .

في اضطراب مَعْنى «السّلَف الصّالح» عند المالكيّ ! باختلافِ المُراد به عند أهل المذاهب والفِرَق ، وبَـيَان مَعْناه الصّحيح ، والـرّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(٢٢):

(فسلفُ الحنابلةِ يختلفُ عن سَلَفِ الأحنافِ والشّافعيّةِ والمالكيّةِ والظّاهريّة وسَائرِ الأشاعرة . وسَلَفُ هؤلاء ، يختلفُ عن سَلَفِ المعتزلةِ والشّيعة . وسَلَفُ هؤلاء ، يَخْتلفُ عن سَلَفِ الإباضيّة والنّواصب .

وهكذا أصبح المصطلح \_ مُصطلح السَّلَف الصَّالح \_ مُصطلح عائم (١) يدورُ مع المذهبيَّةِ أينما كانت ، وليس مع الصَّلاح .

وأصبحَ هذا الصّلاحُ يُضْبطُ بمعاييرِ المذهبيّة ، وليس بالقرآن الكريم ، ولا بما صَحَّ مِن السُّنَّةِ النَّبويَّة.

فَ مَنْ كان معنا: فهو العالم الصّالح ، الثّـقةُ الزّاهد ، الحريصُ على دينه إلخ .

ومَنْ خالفنا في اجتهادٍ: فهو المشكوك في كلامِهِ ، وفي نيَّتِهِ ، بل وفي دينهِ! وعلى هذا ، فهو الكذّابُ المُتعصِّبُ المُبْتدع إلخ)اهـ

١ ـ هكذا هي في كتاب المالكي (مُصطلح عائم) ! والصّواب : (مُصطلحاً عائماً) ، خبر أصبح
 منصوب وصفتُه ، ولعلّ المالكيّ استغنى عن نصبها بنصبه !

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ سَلَفَ أهل السُّنَّة باختلافِ مذاهبِهم: مُتَّفقٌ واحدٌ ، قد قدَّمنا مَنْ يدخلُ فيهم عندنا ، وَمَنْ يَخْرجُ ، وذكرنا بَعْضَ أعلامِهم قبل نشوء المذاهب الفقهيّة وبَعْدَ نشوئِها.

والمالكيّ لجهلِه ، يخلطُ بين المذاهبِ الفقهيّةِ والمذاهبِ العقديّة! فيذكرُ المذاهبَ الفقهيّةَ الأربعة ، مع الأشاعرةِ والمعتزلةِ والشّيعةِ والإباضيّةِ والنّاصبة!! وهذا شيء وذاك آخر.

الثّاني: أنَّ مُشاركة أهل البدع لأهل السُّنَة في تسمية أسلافِهم بالسّلف الصّالح ، لا يَجْعَلُ في هذا المصطلح اضطراباً ، فلا تكادُ تجد مُصطلحاً أو لفظاً إلا وجماعات مُتباينة تدَّعيه وتزعمه ، والعبرة في ذلك مُصطلحاً أو لفظاً إلا وجماعات مُتباينة تدَّعيه وتزعمه ، والعبرة في ذلك كُلّه بالحنق لا بمُجَرَّد الدَّعوى . فاليهودُ قد زعموا أنّ إبراهيم ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ سَلفهم، وكذلك زعموا في موسى ـ عليه السّلام ـ فكذّبهم الله تعالى في مزاعمِهم تلك ، فقال: ﴿ مَا كَانَ إِنرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِكاً فَكَذّبهم الله تعالى في مزاعمِهم تلك ، فقال: ﴿ مَا كَانَ إِنرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِكا فَكَذّبهم الله تعالى في مزاعمِهم تلك ، فقال: ﴿ مَا كَانَ إِنرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِكا فَلَا كَانَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

ولَـمّـا رَأَى النّبِيُّ ﷺ اليهودَ بالمدينةِ تصومُ عاشوراء وتقول: إنَّه يومٌ نَجَّى الله فيه موسى مِـن الغَـرَق، فنحنُ نصومُهُ شكراً للهِ، قال النّبي ﷺ: «نَحْنُ أُولُى بِـمُوْسَى مِنْهُمْ " فَـصَامَهُ وأَمَـرَ بصيامِه.

والثّالث : أنَّ السَّلَفَ الصَّالحَ رحمهم الله ، كانوا مُستقيمين على الكتابِ والسُّنَّة ، ولهذا رضيهم أهلُ السُّنَّة سَلَفَاً .

وكيف يكون سلف أهل السُنَّة، مرتبطاً ومتعلَّقاً بالمذهبيّة، وقد وُجِدُوا قبل أنْ تُخْلَقَ المذاهب وأصحابُها.

والرّابع: أنَّ المُخالفات الاجتهاديّة الفرعيّة: قد حَصَلَتْ في الصّدْر الأوّل وما بَعْدَهُ ، ولم تُوجِبْ نزاعاً بينهم ولا بين مَنْ بَعْدَهم كما زَعَمَ المَالكيّ.

أمّا الأُمـُور الاعتقاديّة: فلا يَسُوْعُ فيها الاجتهاد، وإنّما هو الاتباعُ لا الابتداع. ومَنْ خَالفَ: فهو مُبْتدعٌ، إلاّ أنَّهُ لا يكونُ عند أهل السُّنَّة كاذباً بذلك إلا إنْ كَدَبَ، خِلافَ زَعْم المالكيّ الكَدُوب.

دليلُ ذلك: رواية أئمّةِ أهل السُّنَة حنابلة وغيرهم، عن جماعةٍ مِن أهل البدع لِصِدْقِهم في روايتِهم مع ابتداعِهم، فلو كان سَبَبُ التّوثيق عندهم وقبول الرّواية : المذهبيّة ! لَرَدُّوْا حديثَ أولئك، وجعلوهم كذّابين! ولَمَا تركوا الرّواية عن جماعةٍ مِن أهل السُّنَة وَضَعَّفُوهم، لِضَعْف حِفْظِهم أو اختلاطِهم ونحو ذلك.

وطعَن المالكيّ هنا في أهل السُّنة ، وأنَّ ضابط التعديل والتّجْريح عندهم في رواة الحديث: التّعصب والمذهبيّة ، لا إتقان الرّاوي: لم ينفرد به المالكيّ ، بل هو طعن طعن طعن به أسلاف من أهل البدع زيديّة وغيرهم في أهل السُّنة ، ومِن أولئك: عَلمَ أعلامِهم ، وأطول أقزامِهم ، مَرْجِعُهم في المُشكلات ، ومُضِلتُهم في الواضحات الجليّات: عَلِيّ بن مُحمّد بن أبي القاسم بن مُحمّد بن جَعْفر الصّنعانيّ (ت٧٣٥ه)، كتَبَه في كتابٍ مَشْهور ، وأظهرَه إظهارَ مُجَاهر مَعْرور،

فَرَدَّ عليهِ الإمامُ العلامةُ مُحمّد بن إبراهيم الوزير رحمه الله ، فلم يُبْق له مِن شُبُهاتهِ لا قليلا ولا كثيرا ، في كِتَابَيْن صَنَّفَهما رَدَّا عليهِ ، أوَّهما : "العَواصِم والقواصم" ، ومُختصرُه "الرَّوْضُ الباسم ، في الدَّبِّ عن سُنَّةِ أبي القاسم عَلَيْهِ" ، تَجِدُها في المختصر في (١/ ١٩٥) .

\* \* \* \*

في طعن المالكيّ في الإمام ابن أبي يَعْلَى ! ورَمْيهِ للعقائديّين كما يَزْعم، بِأِنَّ مقياسَهم في الرّجَال مُبتدَع ! والرَّدّ عليه

# قال المالكيّ في حاشية ص(٢٢):

(يقول ابنُ أبي يعلى: «ما أَحَبَّ أحدٌ أحمد بن حنبل مِن مُحِبِّ صادق ، أو عَـدُو مُـنافق ، إلا وانتفتْ عـنه الظّـنُون ، وأُضيفتْ إليه السُّنن» . انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يَعْلَى (١/ ١٥) .

وهذا دليلٌ على إهمال العقائديّين لمقياس الإسلام ، وإعمالهِم للمقياس المُبْتَدَعِ المتمثل في الثّناءِ على المُوافق ، ولو كان مُنافقاً كاذباً فاجراً ، بل يُصبح ما يقولُهُ سُنّة !!) إلخ كلامه .

## والجوابُ مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: أنَّ الإمامَ الكبيرَ الحافظ أبا الحُسين محمّد بن أبي يَعْلى محمّد بن الفَرَّاء الحنسبليّ محمّد بن الحُسَين بن محمّد بن خَلَف ابن الفَرَّاء الحنسبليّ البَغْدادي (٥١هـ عهد ٢٥هـ) رحمه الله رحمة واسعة: لم يَضَعُ مقياساً للسُّنَة والاتّباع ، وإنّما يَحْكي حَالَ النّاس وعُلماء المسلمين مع مُحِبِّ أحمد ومُبغِضِه ، فيقول: إنّه لِحُبِّ النّاس للإمام أحمد وقيامِهِ بالسُّنَّة، حتَّى أصبحَ إمامَ أهلها في عَصْرِه بإجماعِ أئمة الإسلام: قد ارتضوه وجَعَلُوه مِحْنة واختباراً، يَعْرفون بِحُبِّهِ المُهتدي، كما يعرفون بيبُعْضِه الضّالُّ الرَّدِي.

فليس في أحمد - رضي الله عنه وأرضاه - شيء يُبْغَضُ لأجلِه ، سوى تَمَسُّكِهِ بالسُّنَّة ونُصْرَتِهِ لها ، فإذا رأى النّاسُ مُحبّاً له - سواء كان صادقاً في حُبِّهِ ، أو مُنافقاً أرادَ خداعَ النّاس بذلك - : انتفتْ عنه ظنونهم أنْ يكون مُبتدعاً ، أو مُتلبّساً ببدعة ، وأضيفتْ إليه السُّنَن ، أي إلى اتّباعها . لا كما يَهْدُو به المالكيّ : أنَّ ما يقولُهُ مُحِبُّ أحمد يُصبحُ سُنَّة !

النَّاني: أنَّ ما ذكرَهُ الإمامُ ابنُ أبي يَعْلى: لم ينفردُ بهِ ، بل قالـهُ وذكرَهُ جَمَاعةٌ مِن أئمَّةِ الإسلام وحُفّاظِهِ الكِبـَار، مثل:

- قَـوْل أبي عَبْدِ الله مُحمَّد بن إدريس الشّافعيّ الإمام (ت ٢٠٤هـ): «مَنْ أَجْمَدُ بْنَ حَنْبُلٍ: فَقَدْ كَفَر».

- وقَـوْل قِنْتَيْبَة بن سَعِيْد بن جَمِيل الثَّقَفيّ (ت ٢٤٠هـ): «أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل إِمَامُنَا ، مَنْ لمْ يَرْضَ بِهِ : فَهُوَ مُبْتَدِعٌ».

وقال قُتيبة أيضاً: «إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّة».

- وقسَوْل أحمد بن إبراهيم الدُّوْرقيّ (ت٢٤٦هـ): «مَنْ سَمِعْتُمُوه يَذكُرُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ بِسُوْءٍ: فَاتَّهِمُوْهُ عَلَى الإسْلام».

- وقَوْل سُفيان بن وَكِيْع بن الجَرَاح (ت٢٤٧هـ): «أَحْمَدُ عِنْدَنَا مِحْنَة"، مَنْ عَابَ أَحْمَدُ عِنْدَنَا : فَهُوَ فَاسِقٌ »اهـ .

- وقَــَوْل مُحَمَّدِ بن يَحْيى الأزديّ البَصْريّ (ت٢٥٢هـ): ﴿إِنَّا نَقُوْلُ بِقَـوْلِ مِ وَلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَد بْـن ِحَنْـبل ، وإنَّـهُ إمـامُــنا ، وَهُــوَ بـَقِـيَّةُ المُؤْمِنِيْنَ ،

وَلا نُخَالِفُهُ ، وَقَدْ رَضِيْنَا بِهِ إماماً [فيما] فيهِ خُلْفٌ مِن العُلمَاءِ ، وَنتَبَرَّأُ مِمَّنْ خَالَفَهُ ، فَلَيْسَ يُخَالِفُهُ إلا مَخْدُوْلٌ مُبْتَدِعٌ».

- وقرَوْل أبي داوود سُليمان بن الأشعث السُّجِسْتَاني صَاحب «السُّنَن» (ت٢٧٥هـ): ﴿إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبل : فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّة».

- وقَوْل أبي حَاتم مُحَمَّد بن إدريس بن المُنْذر الرَّازيِّ (ت٢٧٧هـ): «إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ المُنَّةِ ، وَهُوَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ المُنَّةِ ، وَهُوَ الْحِنةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ البِدَعِ».

\_ وَأنشدَ إسماعيلُ التّرمذيّ مادحاً الإمامَ أحمد رضي الله عنه:

فَأَحْمَدُ مِنْ بَيْنَ المَشَايِخِ جَوْهَرُ فَيُعْتَبَرُ السُّنِيُّ فِيْنَا وَ يُسْبَرُ

إذا مُيِّزَ الأَشْيَاخُ يَوْماً وَحُصِّلُوْا هُوَ الْمِحْنَةُ اليَوْمَ التَّذِي يُبْتَلَى بهِ

- وقرن الحافظ الإمام الكبير، أبي جَعْفر مُحمَّد بن جَرِيْر الطّبريّ (ت ٢١٠هـ)، صَاحِبِ «التّفسير»: «وَأَنَا أَتَّبِعُ فِي هَذَا قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللهِ رحمه الله فِي جَمِيْعِ مَا تَكَلَّمَ فِيْهِ النّاسُ مِنْ هَذِهِ المَعَانِي، وَخَاضُوا فِيْه. وَهُوَ الرِّضَا عِنْدَنَا، وَالإمَامُ فِي كُلِّ مَا قَالَ،

وَمَنْ حَادَ عَنْهُ : فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَدِيءٌ .

ومَنْ قَصَدَهُ بِعَيْبٍ ، أَوْ ذَكَرَهُ بِسُوْءٍ ، أَوْ بَبُغْضٍ ، أَوْ أَحَداً مِن أَوْ أَحَداً مِن أَوْلِيَائِهِ ، وَأَثْبَاعِهِ ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ : فَهُو رَدِيءٌ خَبِيْثٌ .

لأنَّهُ الشَّيْخُ الإِمْامُ السَّذِي ارْتَضَاهُ أَهْلُ الإسلام ، وَأَهْلُ الدِّيْنِ وَالسُّنَّةِ وَالْجِهَاعَة اله.

- وقَــَوْل عَلِيّ بَـن أَحمد الطَّرْخَابَاذِي: «أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل مِحْنَةٌ ، بِهِ يُعْرَفُ المُسْلِمُ مِنَ الزِّنْدِيْقِ».

\_ وأَنْشَدَ غَيْرُ واحدٍ مِن أَئمَّةِ أهل السُّنَّة هَذَيْنِ البَّيْتَيْنِ الشَّهيرَيْنِ:

أَضْحَى ابْنُ حَنْبَلَ مِحْنَةً مَـأْمُوْنَةً وَبِحُبِّ أَحْمَدَ يُعْرَفُ الْمُتَنَسِّكُ فَإِذَا رَأَيْتَ لأَحْمَدِ مُتَنَقِّصاً فَاعْلَمْ بِأَنَّ سُتُورَهُ سَتُهَا كُ

- وَأَنشَدَ الحَافظُ أَبِو مُزَاحِم مُوْسَى بِن عُبَيْد اللهِ بِن يَحْمَى الخاقانيّ (ت٥٢٥هـ):

جَـزَى اللهُ ابْنَ حَنْبَلِ التَّقِيا

فَقَدْ أَعْطَاهُ إِذْ صَبَرَ احْتِسَاباً وَ جَاءَ بِصَادِقِ الآثار حَتَّى فَأَحْمَدُ جَامِعٌ وَرَعَاً وَ زُهْدَاً وَ أَحْمَدُ كَانَ لِلْفَتُوْيِ إِمَامٌ وَ أَحْمَدُ مِحْنَةٌ لِلنَّاسِ طُـرًّا

وأنشدَ أيضاً رحمه الله : لَقَدُ صَارَ فِي الآفاقِ أَحْمَدُ مِحْنَةً تَرَى ذا الهَوَى جَهْلاً لأَحْمَدَ مُبْغِضَاً

عَن ِ الإسلام إحْسَاناً هَنِيّا عَلَى الأَسْوَاطِ إِيْمَاناً قَوياً أَقَامَ بِدَلِكَ الدِّيْنَ الرَّضِيّا وَعِلْمَا نَافِعاً حَبْراً تَقييًا رضَى لِلْمُسْلِمِيْنَ مَعَا وَقِيّا نَمِيْ زُبِهِ المُعَوَّجَ وَ السَّويا

وَأَمْرُ الْوَرَى فِيْهَا لَيْسَ بُمُشْكِلِ وَتَعْرِفُ ذَاالتَّقَـْوَى بِحُبِّ ابْن ِحَنْبَل ِ فَمَا ذَكْرَهُ الإمامُ ابن أبي يَعْلَى : حَقٌّ لا رَيْبَ فيه .

ولا ينفردُ الإمامُ أحمدُ ـ رضي الله عنه ـ بذلك ، بل يشاركُهُ في ذلك كُلُّ إمام عُرفَ بنُصْرةِ السُّنَّة والقيام بها ، والرَّد على أهل البدع .

وكَمَا نَعرَفُ أَنَّ مُحِبَّ الشَّيخَيْنِ أَبِي بكر وعُمَر ـ رضي الله عنهما ـ ومُقَدِّمَهما على سائر الصَّحَابة في الفَضْل: بريءٌ مِن الرَّفْض في الظّاهر.

وكَـمَـا نعـرفُ أنَّ مُحِـبَّ عَلِـيّ ـ رضي الله عنه ـ ومُقدِّمَهُ على سَائر الصَّحَابة عَدَا الثَّلاثة قَـبْلــَهُ : بَريءٌ مِن النَّصْب .

وكَمَا نعرفُ أنَّ مُحِبَّ مُعاوية بن أبي سُفيان \_ رضي الله عنهما \_ وكَمَا نعرفُ أنَّ مُحِبَّ مُعاوية بن أبي شُكِيَّ : عنهما \_ والمُرَضِّي عنه ، ومُجتنبَ الطَّعْن ِفيه ، لصُحْبَتِهِ رسولَ اللهِ ﷺ : سالمٌ مِن مُعْتقداتِ الرّافضة في الصَّحَابة ، وأقوالها المُنكرة .

كذلك نعرفُ الْمُتَّبِعَ المُهتدي ، بِحُبِّه لأهل السُّنَّة ، وبُغْض مَنْ يُبْغِضُهم .

وعَكُسُ مَا تَقَدَّم : عَكُسُه ، فمُبغضُ أَحَدِ الصَّحَابَةِ \_ رضي الله عنهم جميعاً \_ : رافضيُّ خبيث .

ومُحِبُ عبد الرّحن بن مُلْحِم ، أو عِمْران بن حِطّان ، أو أحمد بن أبي دؤاد ، أو الجهم بن صفوان ، أوالجعد بن درهم ونحوهم مِن أئمّة الضّلال ، مِمّن لم يُعْرَف إلا بضلالة وشَرِّ: هو ضَالٌ مُضِلٌ مُبْتدع.

فَالْحُبُ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ عَزَّ وجَلَّ ، أعظمُ عُرَى الإِيْمَان.

وما سبق دليل واضح صادق ، لِسَلامةِ الرّجل واستقامتِه ، أو بدعته وضلالتِه ، وقد قال الإمام أبو عبد الله القحطاني الأندلسي في «نونيّتِه» الشّهيرة:

لا يَمْدَحُ الْبِدْعِيُّ إِلاَّ مِثْلُهُ تَحْتَ الرَّمَادِ تَأَجُّجُ النَّيْرَانِ تَنْبِيه

قد تلاعب المالكيُّ عَمْداً بكلام ابن أبي يَعْلَى \_ رحمه الله \_ ولم يُتِمَّهُ ، ولو أتَمَّهُ لنقض كلامه ! وأفسدَ مُرادَه !

وأنا أذكر كلام ابن أبي يَعْلَى تامّاً لِيَظْهَرَ تلاعبُهُ ، قال الإمامُ أبو الحُسَين محمّد بن أبي يَعْلَى رحمه الله في «طبقات الحنابلة» (١/ ١٥) : (إنّهُ مَا أَحَبَّهُ أَحَدَّ إمّا مُحِبُّ صَادِقٌ ، وَإِمّا عَدُوٌ مُنَافِقٌ \_ : إلاّ وَانْ تَفَتَ عُنْهُ الظُّنُونُ ، وَأُضِيْفَتْ إليه السُّنَن .

ولو ذكرَهُ لكانَ الشّافعيُّ رحمه الله : أولى بالنّقْ لهِ والطَّعْن والرَّمْي بالتَّعصُّبِ مِنْ ابن أبي يَعْلَى! كيف لا؟! وهو يَجْعَلُ مُبْغِضَ أَحْمَـدَ كافراً؟!

في أسباب نكسات المسلمين عند المالكيّ ، وبيان فسَاد طريق السّلامة منها عنده!

# قال المالكيّ ص(٢٥):

(لو تتبّعنا أسباب نكسات المسلمين في الماضي ، كسقوط بغداد ، واحتلال الشّام ، وفلسطين مِن قبل الصّليبيّين ، وسقوط الأندلس: لوجدنا أنَّ السّبَب الظّاهر للخاصة والعامّة ، هو تفرُّق المسلمين .

ولو نظرنا لِسَبَبِ هذا التّفرّق: لوجدناه يكمنُ في الاتّهامات المتبادلة، بالضّلالة والبدعة والكفر، مع الاستغلال السّيَاسي لهذه الطـوائف. إذ أصبحت كُلُّ فرقةٍ تَرَى أنَّ اليهودَ والنّصَارى والصّليبيّن والمغول، أقربُ لها مِن الطّائفة الأُخرى التي تلتقي مَعَهَا في الأُصُول العَامّة للإسلام) اهـ.

## والجواب:

أنَّ هذا قياسٌ مَنْطقيٌ صحيحُ المُقدَّمات ، فاسدُ النّديجة ! فإنَّ سَبَبَ نكساتِ المسلمين في الماضي والحاضر، هو التّفرّق ، وعلاجُ ذلك وحَلُه ، هو الاعتصامُ بحبل اللهِ كما أمرَ سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاتُهُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَعَالَى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَفَالَ عن وجلّ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَ . فالحال والعلاج : هو الاعتصامُ وَلَا تَنْبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . فالحال والعلاج : هو الاعتصامُ

بحبل اللهِ جَلَّ وعلا ، واتسِّباعُ ما أنزلَ في كتابهِ وأتى بيهِ رَسُولُهُ ﷺ ، لا مُجَرَّد الاجتماع والاتفاق الظيَّاهريّ ! وكما قال الأوّل :

وَإِذَا الْجُرْحُ رُمُّ عَلَى فَسَادٍ تَبَيَّنَ فِيْهِ تَفْرِيْطُ الطَّبيْبِ وَلِي الْجُرْحُ رُمُّ عَلَى فَسَادٍ وَلَا يَصْلُحُ حَالُ آخر هذه الأُمَّةِ إلاّ بما صَلَحَ بِهِ أوّلُهَا ، كما قال إمامُ دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه .

والمسلمون ليسوا قِلَّة كي تكونَ قُوَّتُهم في اجتماعِهم وتَجَمُّعِهم لِيكُونوا كثرة ، وإنما عِلَّتُهم القاتلة : بُعْدُهم عن الوَحْي والاعتصام بدينِهم ، فكانت كثرتُهم وحَالهُم هذه كالغثاء ، كما أخبر النَّي ﷺ حين قال: «تَتَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَتَدَاعَى الْأَكلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا» قالوا: أمِن قِلَّة نَحْنُ يَا رَسُولُ اللهِ يَوْمِئذٍ؟ قال: «لا ! أثتُم كَثِيرٌ لكِنْ غُنْاةً كَعَنْمُ اللهِ يَوْمِئذٍ؟ قال: «لا ! أثتُم كَثِيرٌ لكِنْ غُنْاةً كَعَنْمُ اللهِ يَوْمِئذٍ؟ قال: «لا ! أثتُم كَثِيرٌ لكِنْ غُنْاةً كَعَنْمُ اللهِ يَوْمِئذٍ؟ قال: «لا ! أثتُم كَثِيرٌ لكِنْ غُنْاةً

ولم يُسْقِطْ دُولَ المسلمين ويُسَلِّطْ عليهم أعداءَهم إلاَّ فُشُوَّ المعاصي فيهم ، والبدعُ والضّلالاتُ ، واللَّهْو والمُجُون .

وأمّا سُقُوط بُغداد: فلم يكن سَبَبُهُ تقريبَ اليهودِ والنّصَارى ، وإنّما كان سَبَبُهُ تقريبَ المُبتدعةِ والضُّلال ، حَتَّى إذا تَمَكَّنُوا مِن وزارة الحُلافةِ العَبّاسيّة: كشفوا أسرارَها ، وأظهروا لِعَدُو المسلمين عَوَارَها ، وشجَّعُوه على حين غِرّة ، فقتلوا وشجَّعُوه على النَّيْل منها ، فَقَدِمَتْ جُيُوشُهم على حين غِرّة ، فقتلوا الخليفة والعُلماء والقُضاة ، وكثيراً مِن عَامّة المسلمين ، حَتَّى ذكر بَعْضُ العُلماء: أنّ القَتْلى مِن المسلمين بلغوا ألف ألف نَفْسٍ ، أو نحو ذلك.

وكان ذلك بسَبَبِ استوزار آخر خُلفاءِ بني العَبّاس المُستعصم لابن العَلْقمي الرّافضي ، النَّذي كان يُرَاسِلُ هولاكو قائدَ جُيوش المَغُول ، ويُشجعهم على غَـزُو دار الخِلافةِ بغداد ـ مع إكرام المُسْتعصم له ، وثقتِهِ الكبيرة به ، ومَنْزلته في دَوْلته \_: فَقَدِمَتْ جيوشُ المغول ، وأسقطتْ الخلافةَ الإسلاميّةَ فيها ، وأبادوا أهلَها ، فَشَفَى هذا اللَّعينُ نفسَهُ الخبيثةَ مِن المسلمين ودَوْلتِهم ، وساندَهُ في ذلك رفيقُ دينهِ وشبيهه الرَّافضي الآخر المُسَمَّى بالنَّصير الطُّوسيّ ، فكان مُنجّماً مُقرَّباً عند هو لاكو ، وكان هو لاكو يستشيرهُ قبل هَمِّهِ في كثير مِن أُموره ، فأشارَ عليهِ الطُّوسيُّ بقَتْل العُلماءِ والقُضَاة وأهل الحلل والعَقد، ولا يُبْقِى فيها أحداً سِوَى أهل الصَّنائع والحِـرَفِ فحسب! فأخذ هولاكو بمشورتهِ ، وأنفذ وصيَّتَهُ ، فأبادَ أهلَ بغداد ، وأتلفَ غالبَ كتبيهم الشَّرْعيَّة ، بل بَلَّغَ القَّتْلُ بالنِّسَاء والأطفال ، فَتَبَدُّلُتَ بغدادُ على عارفيها ، وأصبحتْ أثراً بَعْدَ عَيْن ، فهل يَعْتبرُ المسلمون اليوم؟!

قال الإمامُ أبو عَبْد الله ابن القيِّم في «نونيّته» ذاكراً ذلك: وَكَذَا أَتَى الطوْسِيُّ بالحَرْبِ الصَّرِيْد حِ بِصَارِمٍ مِنْهُ وَسَلِّ لِسَانِ

مِنْ أُسِّهِ وَقَوَاعِدِ البُنْيانِ وَأَتَى إِلَى الإسْلام يَهْدِمُ أَصْلَهُ عَمَرَ المَدَارسَ لِلْفَلاسِفَةِ الأُلْي كَ فَ رُوا بِدِين ِ اللهِ وَالْقُ رْآن وَأَرَادَ تَحْويْلَ «الإشـَارَاتِ» الـَّتِـي هِيَ لابن سِينا مَوْضِعَ الْفُرْقَانِ لَكِنَّهُ عَلِمَ اللَّعِيْنُ بِأَنَّ هَ لنس في المتعندور و الإمكان إلاّ إذا قَتَلَ الخَلِيْفَةَ وَ الْقُصْا ة وَسَائِرَ الْفُقَهَاءِ فِي الْبُكْدَانِ فَسَعَى لِدَاكَ وَسَاعَدَ المَقْدُورُ بِالْ أَمْرِ النَّذِي هُـوَ حِكْمَةُ الرَّحْمَنِ فَأَشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّتَارُ سُيُوْفَهُمْ في عَسْكَر الإيْمَانِ وَالْقُهُرْآنِ نْياً لأَجْل مصالِح الأبدان لَكِنَّهُمْ يُبْقُونَ أَهْلَ صَنَائِعِ اللَّهُ فَعْنَدَا عَلَى سَيْفِ التَّتَارِ الأَلْفُ فِي مِثْل لَهَا مَضْرُوْبَةٌ بِوزَانِ مَضْرُوْبَةً بِالْعَدِّ وَ الْحَسْبَانِ وَكَنْدًا تُمَان مِئِيْنِهَا فِي أَلْفِهَا حَتَّى بَكَى الإسلامَ أَعْدَاهُ الْيَهُوْ دُ كَنَدًا الْمَجُوْسُ وَعَابِدُ الصُّلْبَانِ فَشَفَى اللَّعِيْنُ النَّفْسَ مِنْ حِزْبِ الرَّسُوْ ل ِ وَ عَسْكَر الإيْمَان ِ وَ الْقُرْآن ِ

> وقال رحمه الله في موضع آخر منها : وَكَنَدَلِكَ الطُّوْسِيُّ لَـمًا أَنْ غَــدًا

> > قَــَتُلَ الخَــَلِيْفــَةَ والقـُضَاةَ وَحَامِلِي الْـــ

ذا قُدْرَةٍ لَـمْ يَخْشَ مِنْ سُلْطَان ِ قُرْآن ِ وَالْفُـقـَهَاءَ فِي الْـبُــلــُدَان ِ إذ هُمْ مُشَبِّهَة مُجَسِّمة وَمَا دَانُوا بِدِیْن ِ أَكَابِرِ الْیُونَان ِ وَمَا زال الرّوافضُ يحيكون المكائد بالمسلمين ، ويسعون لِمَا سَعَى الله نصيرُ الكفر الطُّوسيّ ، كادهم الله ، وجعل النّار مثواهم ومثواه .

وما زالت الروافض يعد ون مكائد الطوسي تلك ، مِن مَحاسِنِه ومناقبه ، قال السيّد حُسين الموسوي ، أحدُ عُلماء النّجَف ، وخريج الحوزة العِلْميّة النّجفيّة الشّيعيّة ، في كتابه «كشف الأسرار ، وتبرئة الأئمّة الأطهار» ص (٩٠) : (وتُحَدِّثُنا كتبُ التّاريخ ، عَمّا جَرَى في بغداد عند دخول هولاكو فيها ، فإنّه ارتكب أكبر مَجْزَرة عَرَفها التّاريخ ، بحيث صَبَغَ نهر دجلة باللّون الأحمر ، لكثرة مَنْ قـتَلَ مِنْ أهل السّنة .

فأنهارٌ مِن الدّماءِ جَرَتْ في نهر دِجْلة ، حتَّى تغيَّر لونـُهُ فَصَارَ أَحمر ، وصُبيغَ مَرَّة أُخرى باللَّون الأزرق ، لكثرةِ الكتب الّتي أُلقيتْ فيـه .

وكان ها بسبب الوزيرين: النّصير الطّوسي، ومحمّد بن العَلَقميّ، فقد كانا وزيريْن للخليفة العبّاسي، وكانا شيعيَّيْن، وكانت تجري بينهما وبين هولاكو مراسلات سرّية، حيث تمكّنا من إقناع هولاكو بدخول بغداد، وإسقاط الخلافة العبّاسيّة، الّتي كانا وزيريْن فيها.

وكانت لهما اليدُ الطُول في الحكم ، ولكنّهما لم يرتضيا تلك الخلافة ، لأنها تدين بمذهب أهل السُنّة .

فدخل هولاكو بغداد، وأسقط الخلافة العبّاسيّة، ثمّ ما لبثا حتَّى صارا وزيرَيْن ِ لهولاكو، مع أنَّ هولاكو كان وثنيّاً). ثمّ ذكر الموسويّ

بَعْضَ مَنْ كان يَتَرَضَّى عن الطُّوْسِيِّ وابن العَلْقَمِيِّ مِن الرَّافضة ، لأعمالهِم تلك ، ويَعُدُّونَها مِن أعظم الخِدْماتِ الجَلِيْلَةِ للإسْلام !

ثم قال السّيّد الحسين الموسوي بَعْد ذلك: (وأختم هذا الباب، عنول السّيّد نعمة الله بكلمة أخيرة، وهي شاملة وجامعة في هذا الباب، قنول السّيّد نعمة الله الجزائري في حُكْم النّواصب، أهل السّيّة فقال: "إنهم كُفّارٌ، أنجاسٌ، بإجماع عُلماء الشّيعة الإماميّة، وإنهم شَرٌ مِن اليهود والنّصارى. وإنَّ مِن علامات النّاصبي، تقديم غَيْرِ عَلِي عليه في الإمامة» "الأنوار النّعمانيّة» (٢٠٦ ـ ٢٠٦)) اهد كلام الموسوي، وقد كان مِن كبار عُلماء شيعة العراق، ومِن المرضيّين عندهم.

إلا أنه لم المها ظهر له الحق ، وظهر له فساد اعتقاد الشيعة ، وأنهم صنيعة يهودية مجوسية ، رَجَع إلى السُنّة ، وكتب كتابه هذا - المنقول منه - مُبيّنا مكيدة الشيعة بالإسلام وأهله ، وما رآه - هو - منهم مِن فساد وإفساد وضلال وحقد على المسلمين جميعا ، وعزا ذلك كله إلى كتبهم المشهورة المعتبرة عندهم - وهو الخبير المُقدَّم فيها - ووعد بكتابة غيره ، وفضحهم ، إلا أنهم عاجلوه بالقتل - قتلهم الله - فمات شهيداً في نحو شهر رجب عام (١٤٢٢هـ) رحمه الله رحمة واسعة ، وأبدل سيئاته حسنات.

وهـذا الأمـرُ \_ أعني حُدُوثَ البدع ، وظهورَ المبتدعةِ \_ هو سَبَبُ كُلِّ الفتن والمِحَن ، مِن أوّل فتنةٍ حَدَثَتْ في صَدْر الإسلام إلى هذا اليـوم .

فبسببهم \_ لعنهم الله \_ قُرْتِلَ عُثْمان رضي الله عنه ، واستُحِلَّ دَمُـهُ

الطاهر الشريف.

وبسَبَبِهِم خَرَجُوا على أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقاتلوه في النَّهْروان وغيرها ، وهكذا سَارَ رَكْبُهم ، ينقضُ بناءَ الإسلام ، ويَنْخُرُ في جَوْفِ أعمدتِه العِظام .

فَمَنْ تَـولاً هم ، أو دَافَعَ عنهم ، أو زَيَّنَ ما هم فيه : فقد كَادَ الإسلام ، وسَعَى في هَدْمِه ، هَدَمَ الله أركانه .

\* \* \* \*

# في إبطال المالكيّ الانتسابَ إلى السَّلَف الصَّالَح! لِتَرَدُّدِ مَعْناه عند أهل الفِرَق، والرَّدِ عليه

# قال المالكيّ ص(٢٥ ـ ٢٦):

(والغريب: أنَّ كُلُلَّ الفرق الإسلاميّة ، دعواها واحدة ، فكُلُّ فرقة تزعم أنسها امتداد للسّلف الصّالح ، وللمنهج الصّحيح!! وأنّ الفرقة الأخرى ، هي المبتدعة ، المبتعدة عن الطّريق الصّحيح.

وأصبحت كلُلُ فرقة ، تَسْرُدُ أسماءَ بعض عُلماء الصّحابة والتّابعين في سلفها الصّالح!! ثمّ تدلّل على ذلك بأقوال مُوهمة لهذا الصّحَابي ، أو هذا التّابعي .

وأغلب تلك الأقوال أو الآثار ، تكونُ ضعيفةً أو موضوعة ، وإنْ صَحَّتْ تكونُ دلالتُها موهمةً ، أو غير صريحة) اهـ.

# والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: تقدَّمَ أوَّلَ الكتاب في «المقدِّمة الثنّانية» (ص١٣-١٤) ، وأنَّ العبرة بصواب وصِدْق الادّعاء ، وموافقة الوَحْي ، لا بمجرَّد وجُوْدِه .

ولو اطَّرد هذا الشَّكُ والحيرة عند المالكيّ: لَفَسَدَ الإسلامُ عينده ، فإنَّ أهلَ الأديان ، يَدَّعُونَ في أديانِهم وصِحِّتِها ، ما تَدَّعيها أهلُ الفِرَق فِي صِحَّةِ مَدَاهبِها ، فاليهودُ والنَّصَارى ، يَدَّعُونَ أنَّهم على

دين اللهِ الذي ارتضاه لعبادِه ، وأنَّهم أتباعُ الأنبياء والرُّسُل!

الثّاني: زَعْمُ المالكيِّ، أنّ كُلُّ فرقةٍ تَـزْعُمُ أنَّها امتدادٌ للسَّلَفِ الصَّالح: باطل، فمنها: مَـنْ يدَّعي ذلك، سواءٌ صَـدَقَ في دعواه، أم لم يَصْدق. ومنها: مَـنْ لا يدَّعيها! ولا يتشرَّفُ بنسبتهِ إليهم! كرؤوس المعتزلةِ، وكبار أئمَّة الاعتزال، عَمْرو بن عُبَيْد ومَنْ بعده.

الثالث: أنا - بحمد الله - قاطعون جازمون بلا شك ولا رَيْب، بعِلْم ضَروري قطعي : أنَّ الصَّحَابة - رضي الله عنهم - والتّابعين لهم بإحسان، وتابعيهم على ذلك: كانوا على عقيدة أهل السُّنَّة.

رَوَى مُعتقداتِهم ، بأسانيدِها الصّحيحة العالية : أئمَّة الإسلام في مُصنَّفاتِهم ، المُفُردَةِ في العقيدة ، أو العَامَّة السِّي تطرقوا فيها إلى مسائل الاعتقاد .

فأمَّا المُفردةُ الَّتِي صَنَّفَهَا أَئمَّةُ السَّلَف : فزادتْ على المائتين .

وأمّا مُصنّفاتُهم العامّة في التّفسير ، والحديث ، والفقه ، وغيرها التي تطرقوا فيها لجملةٍ مِن مَسَائِل الاعتقاد : فهي أكثرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى . قال الإمام ابن قيَّم الجوزية في «نونيته» :

وَانْظُرْ إِلَى السُّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ الْهُ وَانْظُرْ إِلَى السُّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ الْهُ وَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ ، مِنْهَا مُفْرَدٌ مِنْهَا لَأَحْمَدَ : عِدَّةٌ مَوْجُودَةٌ وَالنَّلاءِ فِي ضِمْن ِ التَّصَانِيْف ِ النَّي

عُلْمَاءُ بِالآثَارِ وَالقُرْآنِ الْحَدْرَآنِ الْحَدْرَآنِ الْحَدْبَانِ الْحَدْبَانِ فِي الْحَدْبَانِ فِي الْحَدْبَانِ فِي الْحَدْوَانِ فِي الْحُوانِ فِي الْحُوانِ فَيْنَا رَسَائِلُهُ إلى الإخُوانِ شُهِرَتْ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَى حُسْبَانِ

فَكَثِيْرَةٌ جِلدًا فَمَنْ يَكُ رَاغِباً أَصْحَابُهَا هُمْ حَافِظُوْ الإسْلامِ لاَ وَهُمُ النُّجُوْمُ لِكُلِّ عَبْدٍ سَائِر وَسِوَاهُمُ وَاللهِ قَاطَاعُ الطَّ مَافِي النَّذِيْنَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ آنِفاً مَافِي النَّذِيْنَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ آنِفاً بَلْ كُلُلُّهُمْ وَاللهِ شِيعَةُ أَحْمَدٍ وَبِدَاكَ فِي كُتْبِ لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوْا وَبِدَاكَ فِي كُتْبِ لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوْا

فِيْهَا يَجِدْ فِيْهَا هُدَى الْحَيْرَانِ الْمُحْدَرانِ الْمُحْدَرانِ الْمُحْدَرانِ الْمُحْدَرانِ الْمُحْدَرانِ الْمُحْدَرانِ يَبْغِي الإلَهَ وَجَنَّة النَّحَيَوانِ حَرِيْقِ أَيْمَة تَدْعُو إلى النَّيْرَانِ حَرِيْقِ أَيْمَة تَدْعُو إلى النَّيْرَانِ مِنْ حَنْبَلِي وَاحِدٍ بِضَمَانِ مِنْ حَنْبَلِي وَاحِدٍ بِضَمَانِ فَأُصُولُهُمْ سِيَّانِ فَأُصُولُهُمْ سِيَّانِ وَأَصُولُهُمْ سِيَّانِ وَأَصُولُهُمْ سِيَّانِ وَأَحْدُو النَّعَمَانِةِ مَا لَهُ عَيْنَانِ وَأَحْدُو النَّعَمَانِةِ مَا لَهُ عَيْنَانِ

فمَن ِادَّعى غيرَ ذلك ، كانتْ دعواه كاذبة ، مُحتاجةً إلى دليل ، لا قُدْرة َ له عليه ولا سُلطان .

أمّا زَعْمُ المالكيّ: أنَّ أقوالهم مُوهمةُ الدّلالة ! ضعيفةُ الأسانيدِ غالباً! : فكبقيّة مزاعمِه ، لا وجودَ لها إلاّ في مُخيّلتِه وذِهْنِه ، لذا لم يأتِ عِثال ، ولو كان مثالا يتيما!

في تنازع الفِرَق رجالاً مِن أئمَّة السَّلَف كُلُنُّهم يَدَّعيهم ، مِمَّا يَدُلُّ على بُطُلُان دَعَاوَاهم جميعاً عند المالكيّ ! والرَّدِ عليه

# قال المالكيّ ص(٢٦):

(والغريب: أنَّ الفرق تتنازع أسماءً مُعينة ، فرجل مثل عليّ بن أبي طالب مثلاً ، يذكرونه في سَلَفِهم ، وكذلك المعتزلة يذكرونه في سَلَفِهم ، ويذكرُه الشَّيعة في سَلَفِهم وهكذا .

وكذلك الحال في الحسن البصري ، وجعفر الصّادق ، وزيـد بن عَلِيّ ، والشّافعي ، وأبي حنيفة ، وغيرهم مِن العُلماء المشهورين .

إذ تُحاول كــُـلُ فـرقة ، أنْ تجعلـــهُ عــلى مـنهجِها ، وتدَّعِي أنَّه مِن سَلَفِها الَّذين تسيرُ على خُطاهم !!) اهــ كلامه.

## والجواب:

أَنَّ زَعْمَ المعتزلةِ والشّيعةِ أَنَّ عَلِيًا \_ رضي الله عنه \_ مِن أسلافِهم! كدعوى السيهود في إبراهيم \_ عليه الصّلاة والسّلام \_ فهي دعوى باطلة ، لا دليلَ لها ، ولم تُخْلَق ِ المعتزلةُ إلا بعدَه ، فأينَهُ وأينَهُم ؟!

أمّا دعوى أهل السُّنَّةِ فيه: فصحيحة ، لا رَيْبَ فيها ولا مرية ، با بني هو وأُمّي رضي الله عنه وأرضاه ، فقد تواتر عنه أنَّه خَطَبَ في الكوفة مركز الشّيعة \_ وتَوَعَد مَنْ فَضَّلَهُ أو قَدَّمَهُ على الشّيخَيْن ِ أبي بكر وعُمَر

رضى الله عنهم ، بأنْ يَجْلِدَهُ حَدَّ المفتري .

ولَمَّا سَأَلَهُ ابنُّهُ محمّد: مَنْ أفضلُ النَّاس بعد النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؟

قال رضى الله عنه : «أبو بكر ثمّ عُمَر» وهذا في «صحيح البخاري».

فَ مَنْ أَيْنَ تَصِحُّ دَعُوى الشَّيْعَةِ فَيْهِ؟! وَلَمْ يَتَرَكُوا لَهُ ، أَمُّراً إِلاَّ خَالِفُوهُ ، وَلا نَهْيَاً إِلاَّ ارتكبُوه؟!

أَوَ لَـمْ يُخْبُر \_ رضي الله عنه \_ بنَسْخِ نكاح المتعة ، وأنَّهُ آخـر الأمر ، فَلِمَ خَالفُوا أَمرَهُ ، ورَدُّوا خَبَرَه؟!

وسِرُّ دَعُواهِم في عَلِيّ ـ رضي الله عنه ـ مَعْروفٌ ظاهرٌ ، وإنْ خَفِيَ على الأغمار ، فَمَا السّذي وجدتْهُ الرّافضة فيه ، ولم تجدْهُ في إخوانه مِن الصّحَابة السّابقين؟!

وإنّما القومُ أرادُوا الكيدَ بالإسلام ، وقد رَوَى الإمامُ الكبيرُ أبو سعيد عُثمان بن سعيد الدّارميّ في «الرّدّ على الجهميّة» (٣٨٢) عن الإمام الحافظ أبي الرّبيع الزّهراني ـ وهو أحدُ شيوخه الثّقات ـ أنّه قال : (كان مِن هؤلاء الجهميّة رجلٌ ، وكان الذي يَظْهُرُ مِن رأيهِ التّرفّضُ ، وانتحالُ حُبِّ عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال رجل مِمّن يُخالِطهُ ويعرفُ مذهبَه : قد عَلِمْت أنّكُمُ لا ترجعونَ إلى دِيْن الإسلامِ ، ولا تعتقدونَهُ ، فَمَا النّذي حَمَلَكُمْ على التّرفيض ، وانتحال حُبِّ عَلِيّ؟! ولا تعتقدونَهُ ، فَمَا النّذي حَمَلَكُمْ على التّرفيض ، وانتحال حُبِّ عَلِيّ؟! وقال: "إذا أصدُقُك أنا ، إنْ أظهرنا رأينا النّذي نعتقدُه ، رُمِيْنا بالكُفْر والزّندقة ، وقد وجدنا أقواماً يُنتحلونَ حُبَّ عَلِيّ ويظهرونَهُ ، ثمّ

يقعون بَمَنْ شَاؤُوا ، ويعتقدون ما شاؤُوا ، ويقولون ما شاؤُوا ، فنُسِبُوا إلى التّرفُّض والتّشيّع ! فلم نَرَ لمذهبنا أمراً الطفَ مِن انتحال حُبِّ هذا الرّجل ! ثمّ نقول ما شِئنا ! ونعتقدُ ما شِئنا ! ونقعَ بَمَنْ شِئنا ! فَلأَنْ يُقلَالُ لَنَا : رافضة "، أو شيعة "، أحَب إلينا مِن أنْ يُقلَالَ : زنادقة "كُفّار . ومَا عَلِي عندنا أحسن حالاً مِن غيره ، مِمّنْ نَقعُ بهم ") اهـ.

وهذا المعنى ، ذكرة غمير واحد من الأئمة ، بل مَنْ طالع كتب الرّافضة : وقصف على غمن وهم لآل البَيْت ، بل لأئمة الآل رضي الله عنهم : كعلي بن أبي طالب ، وزوجه فاطمة بنت رسول الله علي ، والحسن والحسن والحسن ابني علي ، وعبد الله بن عبّاس ، وجعفر الصّادق وتسميتهم له بالكاذب! وزيْد بن عَلِي ، وموسى الكاظم ، وزين العابدين عَلِي بن الحسين ، ومحمّد الباقر . ومحمّد القانع طعنوا في نسبه ، وشكّكوا فيه! أكان ابناً للرّضا ، أم ابن زنا!!

بل لم يسلم منهم النَّبيُّ عَلَيْ نفسُه ، فرموه في زوجه ، ونسبوها إلى ما بَرَّأَهَا الله منه ، حين قال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُوْ لاَ تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُ مَا بَرُّأَهَا الله منه ، حين قال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُوْ لاَ تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُ لَمُ عَذَابُ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ امْرِي مِنهُم مَّا الْكَشَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱللَّذِي قَالَوْ مِنهُمْ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ لَنَي لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالُواْ هَالَمَا إِنْكُ عَظِيمٌ لَنَي لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِنْكُ بِأَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَا لُواْ هَالُواْ هَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

فكانت الرّافضة كُلُها مِمَّنْ تُولَتَّى كِبْرَهُ ، وحَقَّ عليها ، ما حَقَّ على سَالِفِهَا.

وارتقى طعنهم في النبي على فوق ذلك ، فقال عالِمُهم ، ومُقدَدَّمُ جُهّا لهِم عَلِي خَرَوِي ، أحدُ أكبر عُلماء حَوْزتِهم: (إنَّ النبي على لابُدَّ أنْ يَدْخُلُ فَرْجُهُ النبار ، لأنه وَطِيء بَعْضَ المُشْرِكات) يُريد بذلك أمَّي المؤمنين : عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق ، وحفصة بنت عُمَر رضى الله عن زوجات رسول الله على وأرضاهُن .

وهل خَفِيَتْ مكيدتُهم بابن رسول الله ﷺ وسِبْطِه ورَيْحَانتِه: الحُسَين بن عَلِيّ رضي الله عنهما ، حين غَرَّرُوا به ، فبايعَهُ منهم عشرون ألفاً ، حَتَّى إذا لَقِيَ خَصْمَهُ ، تركوه يُقْتَلُ وَأَهْلُه !

وقد اعترفوا بذلك! في كبار كتبهم وأصولهم، فذكر صاحب «الاحتجاج» (٢٨/٢) \_ وهو أحد صحاح كتبهم عندهم \_ : (أنَّ فاطمة الصَّغْرى رضي الله عنها ، خطبت في أهل الكوفة فقالت : «يا أهل الكوفة ، إنا أهل الكوفة بها الغدر والمتكثر والخُيلاء ، إنا أهل البيت ، ابتلانا الله بكم ، وابتلاكم بنا ، فَحَجَعَلَ بلاءَنا حسناً . فكفَّرتُمونا ، وكذّبتمونا ، ورأيتم قتالنا حسلالاً ، وأموالنا نه باً . كما قتلتم جَدَّنا بالأمس ، وسيوفكم تقطر من دمائِنا أهل البَيْت .

تَ ــبًا لكــم، فانــتظروا اللَّعْـنة والعَــداب، فكـأنْ قــد حَـل بكـم... ويذيق بَعْض كم بَأْسَ بَعْض، ثمَّ تَخْلُدُونَ في العـذابِ الأليم يوم القيامة، بما ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين.

تَبِيّاً لكم يا أهلَ الكوفةِ! كم قرأتُ لرسول اللهِ صلّى الله عليه وآلمه قبلكم ، ثمّ غدرتم بأخيه علييّ بن أبي طالب ، وجَدِّي ، وبنيهِ، وعترتهِ الطّيّبين».

فَرَدَّ عليها أحدُ أهل الكوفة مُفتخراً فقال: «نَحْنُ قتلنا عَلِيّاً ، وبني عَلِيّ ، بسُيُوفٍ هنديّة ورماح ، وسبينا نساءَهم سَبْيَ تُركٍ ، ونطحناهم فأيّ نطاح») اه.

بل كتب الرّافضة المعتمدة ، مليئة مِن شكوى آل البَيْت مِن شيعتهم ، وأذاهم لهم ، وانتقاص هؤلاء المتشيّعين لهم .

وقد أعرضتُ عن ذكرها لكثرتِها ، ولئلا يطولَ هذا الموضع ، فيخرج عن المراد ، ومَنْ أرادَ أنْ يَرَى ذلك مجموعاً في كتاب ، فليُطالِعْ كتابَ «كشف الأسرار ، وتبرئة الأئمَّة الأطهار» للحُسَين الموسوي (ص١٤-٣٢) .

ومَنْ وَقَفَ على هذا الكتاب ونحوه ، أو كلام أئمّة الإسلام والسُّنَة : قَطَعَ بأنَّ الرّافضة ، مَزيجٌ مِن المَجُوس الفُرْس ، واليهود الطّبرسِيّين وغيرهم . جَمَعَهُم الكيدُ للإسلام ، فلم يُبْقُوا للإسلام رُكْناً إلاّ سَعَوْا في هَدْمِهِ ، فطعنوا في القرآن بالنقيْص ! وفي السُّنَة برواية النّواصب لها ! وأنّهم كُفّارٌ ، لا يَصِحُ الاحتجاجُ بأقوالهِم .

ثمّ عَمَـدُوا إلى رسـول اللهِ ﷺ ، وزوجاتـهِ ، وأصـحابهِ ، وآل بَيْتهِ ، فنفوا عنهم كُلّ فضيلة ! وألصقوا بهم كُلّ رذيلة !

فجميعُ دعاوى الرّافضةِ في آل البَيْت، أو الصَّحَابة، أو عُلماء الإسلام الصَّالحين: دعوى باطلة، وإنها سَلَفُهم اليهودُ والصّابئون.

وكيف تُصِحُّ دعوى المعتزلةِ في عَلِيّ رضي الله عنه ، وهم مُقِرُّونَ أنَّ ما أمروا النَّاسَ به ، وحَمَلُوهم عليه : لم يدعو النَّبيُّ ﷺ إليه ، ولا أحدٌ مِن الصَّحَابة؟!

وإنّما المالكيّ رجلٌ أعمى الله قلبَهُ وبصيرتَهُ ، وتلبَّسَتْهُ الفِتَنُ والشُّكُوك ، حتَّى غَدَا في ليل مِن الشّك مُظْلم ، فَمَا يدري ما الصَّحيحُ مِن السَّك مُظْلم ، فَمَا يدري ما الصَّحيحُ مِن السَّقيم ، ولا السَّمينُ مِن ذي الوَرَم ، نسأل الله السّلامة والعافية .

وقـُلْ مـثلَ ذلك ، في دعـوى هـؤلاء المبتدعة في الحَـسَن البصري ، وأبي حَنِيفة وغيرهم.

أمّا الشّافعيّ: فَمَا نصيبُهم منه ، إلاّ حُكْمُهُ فيهم بضَرْبِهم بالنّعَال والجسريد ، وأنْ يُطسَافَ بهم في القُسرَى والهبجسر ، ويُسنَادَى عليهم : هذا حُكْمُ مَنْ تَرَكَ كتابَ اللهِ إلى عِلْم الكلام .

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ المستفيدَ مِن كتب اعتقاد المسلمين ، هم أعداء الإسلام ! وإيجابه الاقتصارَ على الإيْمَان الجُهُمْليّ بأركان الإيْمَان السِّتَّة ! والإتيان بالواجبات الكُبرى ! لِيتَّحِدَ المسلمون ، وبيان الكُبرى ! لِيتَّحِدَ المسلمون ، ويكونوا صَفيًا واحداً ! والرَّد عليه ، وبيان أنَّ هذا باب الزَّندقة

# قال المالكيّ ص(٢٧):

(وأكثر المستفيدين مِن التّراث العَقدَدي ، المليء بالتّكفير والتّفسيق والتّبديع ، هم أعداء الأُمّة الإسلاميّة ، مِن أهل الإلحاد ، واليهود والنّصارى .

واستفادتُهم لم تكن مؤامرة منهم ، وإنّما بمبادرة منّا نحن المسلمين ، الذين رضينا أنْ نعيش في الصّراعات المزمنة ، وننسى المهمّة الكبرى ، التي يجب أنْ نقوم بها ، مِن الاعتصام بحبل الله ، والالتقاء على الأصول الجامعة ، مِن الإيمان الجُمُلي ، بالله ، واليوم الآخر، والرّسل ، والكتب ، والأنبياء ، والقضاء والقدر .

وفعل الواجبات الظاهرة: مِن صلاة ، وصيام ، وحَج ، وزكاة . والأخلاق الواجبة: من عَدْل، وصِدْق، وأمانة، ووفاء، وتعاون إلخ. وتَـرُك المُحـرَّمات المعـروفة: مِـن ظـلم ، وسـرقة ، ونهب ، وغِش ، وزنا ، وشرب للخمر ، وكذب ، وخيانة ، إلخ . فهذه الإيمانيّات الكبرى ، والواجبات الكبرى ، والمنهيّات الكبرى : علامات بارزة ، لِمَن أراد الهداية والاستقامة ، وكان له حَظٌ مِن تدبّر وتعقل .

وهـذه الإيمانـيّات ، والواجـبات ، والمنهـيّات ، كُـلُّ لا يتجزّأ ، وهي التي يتّفق عليها جميع المسلمين.

فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى ، مع الاتفاق بين المسلمين ، كانت خيراً للمسلمين ، مِن التّركيز على الفرعيّات والجزئيّات ، التي لا يمكن الاتفاق فيها ، مع ما يُسبّبه هذا ، مِن التّفرّق ، والاختلاف بينهم ، فما نكرهه في الاجتماع ، خيرٌ مِمّا نحبّه في الفرقة) اه كلامه .

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنا لا نسلم أنَّ المستفيد مِن كتب العقائد السلفيَّة السُّنَيَّة ، هم أعداء الأُمَّة الإسلاميَّة! ولا وَجْهَ لذلك.

بل أعداء الأُمّة هم المستفيدون مِن تركها ، لِيَدْخُلَ في المسلمين غيرُهم مِن الكفرة والملحدين ونحوهم ، مِمّن تتضمّن عقائدُهم ، مُزَعْزِعَاتٍ في العقيدة الصّحيحة ، في الله جَلّ جلاله ، أو في دلالة الكتاب والسُّنَة ، أو صِحّتهما ، ونحو ذلك .

التّاني: أنَّ الإيمان الجمهُ مليَّ بأركان الإيمان السّبَّة: بالله، وملائكته، ورُسلِه، وكتبه، واليوم الآخر، والقددر خيره وشرّه: لا يَصِحُ ولا ينفعُ صاحبَه، إذا خالطه شيء مِمّا يُبْطِلُه، أو لم يُؤْمِنْ ببَعْض فروع

تلك الأُصول ، إذا بلغته فَرَدُّها .

فهل يكونُ مؤمناً بالله جَلَّ وعلا: مَنْ أَنكرَ أَسماءَه وصفاتِه؟! أو آمَنَ ببعض وكفرَ ببَعْض؟! أو رَدَّ شيئاً مِن كلام الله تعالى؟!

وهل يكون مؤمناً بنبيّنا محمّد ﷺ: مَنْ رَدَّ ما ثبت عنه بغير وَجْهِ حَقّ ، بل بأمور بدعيّة مُحْدثة ، لم يعرفها المسلمون في سالف عصرهم؟!

وهل يكون مؤمناً بكتب الله سبحانه: مَنْ زَعَمَ أنها ليست كلام الله حقيقة وأنّ القرآن لم يتكلّم به الله على الحقيقة وإنّما خلقه كسائر مَخْلوقاته؟! وهل يكون مؤمناً باليوم الآخر وما فيه: مَنْ أنكر أحوالهُ التي وصفها الله سبحانه لنا ، أو وصفها رسولُه على أو بَعْضَها ، كالميزان حقيقة ، ووزن الأعمال به ، ومخاطبة الله سبحانه لعبيده في ذلك اليوم العظيم ، ورؤيتهم له ، وإتيانه إليهم ، والصراط ونصبه ، والحوض ، وغير ذلك مِمّا صَحَ وثبت؟!

وهل يكون مؤمناً بالقدر خيره وشرّه: مَنْ يقول بالجبر أو ينفيه؟! فالإيمان بأركان الإيمان السّابقة ، دون معانيها المذكور شيء منها سابقاً ، هو إيمان بألفاظٍ لا يُدْرَى معناها الحَقُّ! وماذا يتضمّن ذلك اللّفظ من مَعَان ، يَجِبُ فيها ، ما يَجِبُ في أَصْلِها .

وأمّــا الاقتصــار عــلى الإتــيان بالواجــبات الكــبرى ــ كمــا يُســمِّيها المالكيّ ــ وتجنُّب المنهيّات الكبرى : فهو باطل كذلك .

وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ .

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيجُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِّبِهِ ﴾ .

وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاًلًا ثُمِينًا ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وقى ال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْنَكَارُّمَا كَاكَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبُحْنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِلَايات في هذا، والأحاديث كثيرة مَعْلومة.

فبأي حُجَّةٍ أو دليل ، يَرُدُّ المالكيّ أمرَ الله وأمرَ رسولِه ﷺ؟! إلاّ بزندقة يُرَادُ منها ، أنْ تُؤتَى معاصي الله ، وتُجْتنب مراضيه ، بحجّة اجتماع النّاس!

ألا يأمرُهم أيضاً ، بترك ما أبقاه لهم مِن طاعات ، حتَّى يكونَ الجَـمْعُ أكبر؟! ويَدْخلَ فيهم اليهود والنّصَارى والصّابئون؟!

أليستِ الكثرةُ مقصداً صحيحاً عنده؟! فهكذا أكثر! والجمعُ أكبر! وأبى الله إلاّ أنْ يَمْلاً جهنّم .

الثالث: أنّ المالكيّ يأمر النّاسَ أنْ يقتصروا على الإيمان الجُمْليّ بالكليّات، والإتيان بالطّاعات الكبرى! واجتناب المعاصي الكبرى! وهو - مع بُطْلان هذه المزاعم وفسادِها كما سبق - يُناقض نفسَهُ! ويخالف أمرَه! فلماذا لا يلتزم بما نصح به، ودعى إليه، ويترك البَحْثَ في عدالة الصّحابة ؟! ومَنْ يُصِحُ أَنْ يُسَمَّى منهم صحابياً، ومَنْ لا يَصِحّ! وهل القَعْقاع بن عَمْرو التّميمي، رَجُلٌ له حقيقة ووجود ؟! أو مُخْتلق مفقود؟!

ولماذا لايترك الطبعن في عقائد السبكف الصالح ، تحت ستار الطبعن في عقائد الحنابلة ؟! ويترك النصب والنواصب؟! والبحث في عبد الله بن سبإ ؟! وهلم جررًا .

أم أنَّ ه أصبح يراها مِن الإيمانيّات الكبرى ، التي لا يَصِحُّ الإسلام إلاّ بها! فَمَنْ لم يعتقد أنَّ القعقاع بن عَمْرو رجل مُخْتلق ، فهو مُرتدُّ لا يَصِحُّ إسلامُه؟!

في زَعْم المالكيّ أنَّ كتب عقائد المسلمين ، فيها باطل كثير ! وحَقّ قليل ! والرّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(٢٨):

(وكتب العقائد رُغْمَ ما فيها مِن حَقّ قليل ، إلا أنّ فيها الكثير مِن الباطل ، بل هو الغالب عليها ، لِمَا فيها مِن الأحاديث المكذوبة على النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، والإسرائيليّات المشكّكة للمسلم ، والـتّكفير للمسلمين ، وزَرْع بذور الشّقاق ، والتّباغض ، والتّنازع بين المسلمين ، وغير ذلك مِن الهوى والظّلم والجهل ، سواء كان ذلك في كتب العقائد عند الشّيعة ، أو السُّنَة ، أو الإباضيّة ، أو الصّوفيّة ، أو غيرهم) اهـ.

# والجـوابُ مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: أنَّ هذا كلامٌ باطل بإجماع المسلمين كافّة ، بجميع فرقهم ، فكُلُهُم يسرى أنَّ مذهبه فيه الهدى والخير كُلُه ، فالمسلمون في الجملة ، مُجْمعون على صِحَّة كتبهم في المعتقد ، كُلُّ فرقةٍ في كتبها ، ولا يرى أحدٌ منهم ، ما يراه المالكيّ: أنَّ في كتب العقائد عامّة ، حقاً قليلاً ، وباطلاً كثيراً.

الثّاني: أنَّ عقائد أهل السُّنَّة كُلَّها ، خير وحَق ، لا باطلَ فيها أبداً ، لاعتمادِها على الوحيَيْن ِ ، وعلى أئمة السَّلَف والإسلام ، في فهم معانيهما.

لذلك لم يستطع المالكيّ - مع كذبه - أنْ يأتي بدليل على صحّة كلامِه ، أو يضربَ مثالاً ، وكأنْ كلامَهُ المُجرَّد ، دليلٌ بنفسِه يُستدلّ به لا له!

أمَّا عقائد غَيْرِهم : فلا يُصِحُّ منها ، إلاَّ ما وافق الوحيَيْن ِ .

\* \* \* \*

في رَدٌّ دَعْوى المالكيِّ : أنَّهُ لم يَسْلم مِن كتب العقائد ، إلاَّ شيء قليل جبدًا

## قال المالكيّ ص (٢٨):

(ولم يَنْجُ مِن كثير مِن ذلك ، إلا بعض كتب الجتهدين في الماضي أو الحاضر ، وهي قبلة ، نسبة إلى هذه الكثرة).

# ثمّ بَيَّنَ المالكيّ في حاشية تلك الصّفحة مَنْ يعني فقال:

(كالإمام ابن الوزير في كتابه «إيثار الحَقّ على الخَلْق» ، والإمام المقبلي في كتابه «العَلَمَ الشّامخ ، في تفضيل الحقّ على الآباء والمشايخ» ، وابن الأمير الصّنعاني في كتابه «إيقاظ الفكرة» ، وجمال الدّين القاسمي في كتاب «تاريخ الجهميّة والمعتزلة» ، و«الجَرْح والتّعْديل» ، وغيرهم مِن العلماء ، الذين حاولوا التّخلّص مِن المذهبيّة العقديّة والفقهيّة ، والعودة لأصول الإسلام الجامعة ، والابتعاد عن الجزئيّات المفرّقة ، مع إعذار مَن الجتهد فأخطأ مِن سائر الطّوائف الإسلاميّة) اهـ.

### والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: تقدَّم ببيان نجاة أهل السُّنَّة جميعاً ، مِمّا وَصَمَهم به المالكيّ ، لاعتصامِهم بالوَحْي . وتقدَّمَ كذلك ذِكْرُ شذوذ المالكيّ بقوله هذا ، وأنه مُخالفٌ لإجماع المسلمين كافّة ، باختلاف طوائفِهم .

النتاني: مُطالبتُه ببيان الفروق ، التي مَيَّزَت كتب المُجْتهدين السّابقين \_ كما وَصَفَهم المالكيّ \_ عن كتب غيرهم مِن أهل العِلْم .

فإنْ قال - كما زَعَمَ سابقاً - : مُحَاولتُهم التّخلُص مِن المذهبيّة العقديّة والفقهيّة ، والعودة لأصول الإسلام الجامعة ، والابتعاد عن الجزئيّات المُفرِّقة ، وعذر المُجتهد إنْ أخطأ مِن جميع الطّوائف .

قلنا: هذا غير صحيح! وكتبُهم كُلُها تدلُّ على خلاف ذلك، فابن الوزير - وهو إمام مجتهد بحرَق لم يعذر شيخه عَلِيّ بن محمّد بن أبي القاسم (ت٨٣٧هـ) عندما صَنَف كتاباً عاب فيه على أهل السُنّة والحديث أموراً، وتنقيّص بَعْضَ الأئمّة، وطعن في بعض الأحاديث، وقال بمعتقدات مُخالفة. وردَّ عليه ابنُ الوزير في كتابه الكبير «العواصم والقواصم، في الذّب عن سُنتَ أبي القاسم عَنْ وهو في بضعة مجلدات.

ثمّ زاد في إيجاع خَصْمِهِ باختصاره المسمَّى «الرَّوْض الباسم» ، وبيَّن منزلة المردود عليه العلميَّة ، وتنقيَّصَه تنقيَّصاً بالغاً ، وسَفَّهَ ما جاء به .

أمّا الْمَقْبَلِيّ: "فالعَلَم الشّامخ" ، دليلٌ ظاهر على عَدَم إعذاره لأي مُخالفٍ له ، فحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية حملة كبيرة بغير حَقّ ، وحمل على القائلين بعُلُو الله سبحانه على خَلْقِه ، وتكلّم في حَقّهم بكلام عظيم ، يَدُلُ على أنّه إمام ! لكن في الضّلالة .

وكذلك حَمَلَ على الزّيديّة، وسَفَّة أقوالهُم وأحلامَهم، حتَّى قال قائلُ الزّيديّة فيه (وهوالحَسَن الهَـبَل ت٧٩١هـ)، ضِمْنَ أبياتٍ جائرة:

الْمَقْبَلِي نَاصِبِي أَعْمَى السَّقَا بَصَرَهُ الْمَقْبَلِي وَأَخِيبُ وَأَخَيْبُ وَأَخَيْبُ وَأَخَيْبُ وَالْمَا الْمُطَلَقَ وَالْمُطَلَقَ وَالْمُطَلَقَ وَالْمُطَلَقَ وَالْمُطَلَقَ وَالْمُطَلِقَ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فلم يَعْذر الْمَقْبَلِيُّ أحداً مِن مُخالفيه ، ولم يَخْلع رِبْقة التّبعيّة للمذاهب الضّالة ، بل خَلعَ رِبْقة مذهب فاسد - أعني الزّيديّة - إلى مثله ! وكتابُه السّابق ، يَدُلُّ على ذلك .

أمّــا الصّـنْعانيّ : فمثلهم ، لم يَعْـدُرْ أحداً خالفَـهُ في أُصول الدِّيْن ِ ، وكتبُه شـاهدة بذلك ، وحسبنا قصيدته التي بَـيَّنَ فيها ضلال عُـبّاد القبور ، وكان مَطْلَعُها في مَدْح الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله ، ومنها :

عَلَى البُعْدِ لاَ يُجْدِي وَإِنْ كَانَ تَسْلِيْمِي عَلَى الْبُعْدِ لاَ يُجْدِي وَاسْقَى الْجَاءِ الرَّعْدِ وَبَاهَا بِقَهْ الرَّعْدِ وَبَاهَا بِقَهْ الرَّعْدِ وَبَاهَا بِقَهْ الرَّعْدِ وَالْ سَرَتُ الْاَيَا صَبَا نَجْدٍ مَتَى هُجْتِ مِنْ نَجْدِ لَا سَرَاكِ وَجْدًا عَلَى وَجْدِي لَكُ اللَّهُ وَجْدًا عَلَى وَجْدِي لَكُ اللَّهُ وَجْدًا عَلَى وَجْدِي لَكُ اللَّهُ وَجْدًا عَلَى وَجْدِي مَلْ اللَّهُ وَجْدًا عَلَى وَجْدِي حَلَّ سُوْحَهَا لا يَهْ يَهِ يَهْ تَدِي مَنْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرُّشْدِ حَلَّ سُوْحَهَا بِهِ يَهْ تَدِي مَنْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرُّشْدِ فَلَ سُوْحَهَا لاَيْ اللَّهُ وَكُولُ وَجْدًا الْهَادِي، وَيَا حَبَّذَا الْهَادِي وَالْمَادِي وَيَا حَبَّذَا الْهَادِي وَالْمِنْ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ وَلَا وَلَوْلِ وَالْمَالُولُ وَالطَّرُ وَالطَرْدِ وَاللَّهُ وَلَا وَالْمَارِي اللَّهُ اللَّالُ وَالْمَالُولُ وَالْمِي الْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِي وَالْمَالُولُ وَالْمُولِي وَالْمِي الْمَلَاقُ السَّرُونَ اللْمُسَالِكُولُ الْمُعْلِي الْمَالِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُسْتُولُ اللَّهُ السَّرُونُ اللَّهُ السَّلَا السَّرُ عَلَا السَّرُ عَلَا السَّرُونَ الْمُ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِلُ السَّرُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

سَلاَمٌ على نَجْدٍ وَمَنْ حَلَّ فِي نَجْدِ لَقَدْ صَلَرَتْ مِنْ سَفْحِ صَنْعًا سَقَى الحَيَا لَقَدْ صَلَرَتْ مِنْ سَفْحِ صَنْعًا سَقَى الحَيَا سَرَتْ مِنْ أَسِيْرٍ يَنْشُدُ الرِّيْحَ إِنْ سَرَتْ يُدَكِّرُنِي مَسْرًاكِ نَجْدًا وَ أَهْلَهُ يَدِكِّرُنِي مَسْرًاكِ نَجْدًا وَ أَهْلَهُ قِفِي وَاسْأَلِي عَنْ عَالِم حَلَّ سُوْحَهَا مُحَمَّدٌ الْهَادِي بِسُنَّة أَحْمَدٍ مُحَمَّدٌ الْهَادِي بِسُنَّة أَحْمَدٍ لَقَدْ أَنْكَرَتْ كُلُّ الطَّوَائِفِ قَوْلَهُ وَمَا كُلُّ قَوْل بِالْقَبُوْل مِقَابَلٌ وَمَا كُلُّ قَوْل بِالْقَبُوْل مِقَابَلٌ وَقَال مَا الْعَبُول مَقَابَلٌ وَقَال مَا الْعَالَ عَنْهُ بِإِنَّه وَقَال مَا الْعَبُول مَقَابَل وَقَال مَا عَنْه بِإِنْ عَنْه بِأَنَّه وَقَال مَا الْعَنْهُ وَلَا مَقَابَل وَقَال مَا الْعَنْهُ وَالِهُ مِقَابَل وَقَال مَا عَنْه بِإِنْهُ عَنْه بِإِنْهُ وَقَالَه وَقَالُه وَقَال مُقَابَلُ وَقَالَة وَقَالَه وَاللّهُ عَنْه بِأَنْهُ وَقَالَه وَقَالَة وَقَالَهُ عَنْه الْعَنْهُ وَاللّه عَنْه بِأَنْه فَا فَا الْعَلْمُ وَقَالُ وَقَالُهُ عَنْهُ الْعَالَ وَقَالُهُ عَنْه بِإِنْهُ الْعَلْمُ وَقَالُ الْعَلْمُ وَلَا عَنْهُ بِأَنْهُ وَقَالُهُ وَقَالَة وَقَالُهُ عَنْه مِنْ الْعَنْهُ وَالْمُ الْعَلْمُ عَنْه بِإِنْهُ الْعِلْمُ وَالَهُ الْعُنْهُ فِي الْعَلْمُ وَالْمُ الْعَلْمُ الْعَالُمُ وَالْمُ لَا عَلْمُ الْعَالُولُ عَنْهُ عِلْمُ الْعَلْمُ وَقَالَه الْعَالَة عَلَام الْعَلْمُ وَعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ وَالَاع الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلُولُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

وَيَنْشُرُ جَهْراً مَا طَوَى كُلُّ جَاهِلِ وَيَنْشُرُ جَهْراً مَا طَوَى كُلُّ جَاهِلِ وَيَغْمُرُ أَرْكَانَ الشَّرِيْعَةِ هَادِمًا أَعَادُوا بِهَا مَعْنَى سُواعٍ وَ مِثْلُهُ وَعَادُوا بِهَا مَعْنَى سُواعٍ وَ مِثْلُهُ وَقَدْ هَتَفُوا عِنْدَ الشَّدَائِدِ بِاسْمِهَا وَكَمْ عَقَرُوا فِي سُوْحِهَا مِنْ عَقِيْرَةٍ وَكَمْ عَقَرُوا فِي سُوْحِهَا مِنْ عَقِيْرَةٍ

وَكَمْ طَائِفٍ حَوْلَ الْقُلُبُوْرِ مُقَابِّلِ وَحَرَّقَ عَمْداً لِلدَّلاَثِلِ دَفْتَرًا غُلُوُّ نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ وَفِرْيَةٌ غُلُوُّ نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ وَفِرْيَةٌ أَحَادِيثُ لاَ تُعْزَى إلى عَالِمٍ وَلاَ وَصَيَّرَهَا الجُهَّالُ لِلذَّكْرِ ضَرَّةً لَقَدْ سَرَّنِي مَا جَاءَنِي مِنْ طَرِيْقِهِ

وَمُبْتَدِعٍ مِنْهُ فَوَافَقَ مَا عِنْدِي مَشَاهِدَ ضُلَّ النَّاسُ فِيْهَا عَن ِالرُّشْدِ يَغُوثُ وَ وَدِّ بِئْسَ ذَلِكَ مِنْ وُدِّ يَغُوثُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الْفَرْدِ كَمَا يَهْتِفُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الْفَرْدِ أُهِلَّتْ لِغَيْرِ اللهِ جَهْراً عَلَى عَمْدِ

وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بِالْأَيْدِي أَصَابَ فَفِيْهَا مَا يَجِلُّ عَنِ الْعَدِّ بِلاَ مِرْيَةٍ فَا تُرُكْهُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَهْدي بُسَاوِي فُلَيْسًا إِنْ رَجَعْتَ إِلَى النَّقْدِ تُرَى دَرْسَهَا أَزْكَى لَدَيْهَا مِنَ الْحَمْدِ وكُنْتُ أَرَى هَذِي الطَّرِيْقَةَ لِي وَحْدِي

فإنْ قال المالكيّ: قد تراجع الصّنْعانيّ عن هذه القصيدة ، لـمّا بلغَهُ عن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله ، أُمورٌ تُخالفُ مايعتقدُه هو ، ونظرَمَ فيه قصيدةً ثانيةً ذمَّهُ بها .

قُلْنا: جـواب هـذا مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: أنّ قصيدته التي دُكِرَ أنَّه تراجع فيها: إنّما تراجع فيها عن مَدْحِهِ للشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب فحسب ، ولم يتراجع عن اعتقادِه في فساد معتقدات القبوريّين ، وذمّ بدعهم المُحْدثة ، مِمّا سبق ذكر شيء منه ،

ومَحَلُّ الشَّاهد مِن قصيدتِه الأُولى ، هو ذمَّهُ لأهل البدع المخالفين ، وعدم إعـذارِه لهـم بمخالفاتِهم ، لا مَدْح الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهّاب ، وإذا تقرَّرَ هذا ، فمَحَلُّ الشَّاهدِ سالمُ مِن الاعتراض والانتقاض .

الثّاني: إنْ صَحَّ تراجعُه ، فهو دليل لنا لا علينا ، فإنَّ الصَّنْعانيُّ مع موافقتِه الحُمْليّة ، للشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله في توحيد العبادة ، إلاّ أنَّه لَمّا بلغَهُ عنه شيءٌ يُخالفُه ، لم يَعْدُرْهُ ، ونظم قصيدةً في ذمّهِ ، والتّحْذير منه .

وتمسُّك الشَّيْخِ الإمام المُجَدِّد ، محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله بالكتاب والسُّنَّة ، واشتهارُه بنصرتِها ، وتحمَّلُه الأذى لِدَبِّهِ عنها : قد أغناهُ الله به ، عَنْ مَدْح الصّنْعانيّ أو ذمِّهِ .

أمّا جمال الدّين القاسمي: فلا أظنُّ أحداً يجعله مجتهداً! وأيُّ عِلْم بلغ القاسميُّ الاجتهادَ فيه؟! كما أنَّهُ لم يسلمْ من تبعيّةِ المذاهبِ العقديّة! فقد كان أشعريّاً، صوفيّاً، خَلُوتيّاً، كتب ذلك بخط يده عند إتمامِهِ نَسْخَ كتاب «الفوائد الجليلة، في مُسَلْسَلات ابن عَقِيْلة» فقال: (مَّ كتابة ، على يد الفقير إلى الله تعالى: محمّد جمال بن الشيّخ محمّد سعيد بن الشيخ قاسم، الشهير بالحلاق الدّمشقيّ موطناً، الشّافعي مَدْهباً، والخَلُوتيّ طريقة ، والأشعريّ مُعْتقداً، غفر الله له، ولوالديه، ومشايخه، والمسلمين أجمعين.

وذلك في يـوم الأحـد، في الضّـحُوة الكـبرى، الواقـع في أربعـة وعشرين مِن شهر مُحرَّم الحرام، سنة اثنتين وثلاثمائة وألف ١٣٠٢هـ) اهـ

وصورة خَطّه هذا ، في صفحة (٤٨) مِن طبعة الكتاب ، التي نشرتها «دار البشائر الإسلاميّة» عام (١٤٢١هـ) .

وكتاباهُ اللَّذان ِذكرَهما المالكيّ ، دليلان ِكافيان عَلَى عَدَمِ تحقيقهِ في العِلْم عَامَّةً ، والعقيدةِ خاصّة .

وقد ذكر بَعْضُ أهل العِلْمِ: أنَّ القاسميَّ كان على ذلك أوَّلَ حياتهِ ، ثمّ رَجَعَ عنه آخرَها ، وتأثّر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّمِ الحنبليَّيْن ِ، وعَكَفَ على مُطالعتِها ، فصلحت عقيدته ، واستقامت طريقته ، ودلسَّلوا على ذلك بما في «تفسيره» وبعض رسائلهِ المتأخّرةِ الأُخرى ، مِمّا يُخالفُ ما كان عليه أوَّل حياتهِ مِمّا تقدَّم ، والله أعلم.

الوجه الرّابع: أنَّ المالكيّ اختطَّ مَنْهجًا ، لم يَسِرْ عليه أحدٌ قط غيرُه! ولم يستطع أنْ يُمَثِّلَ عليه هو بمثال واحدٍ صحيح فقط. بل أعجب مِن ذاك وأغرب: أنْ يُلْزمَ النَّاسَ به ، ثمّ يكون أوّلَ مُخالفيه!

فأين الـتزامُهُ بأمره بالاقتصار عـلى الإيمانـيّات الكُـلـيّة ، وبحوثُـه لم تَـخْرجْ قـط عن باب الصُّحْبة والصّحَابة ، والنَّصْب والنّواصب ، وأخطاء الحنابلة ، ونحوها مِن أُمور لا يَرَاهَا هو داخلةً في أركان الإيمان السِّـتَّة؟!

بل أين إعذارُه \_ هو \_ للمُخالِف ، وهو يطعن في جَمْع مِن أئمة الإسلام ، ولا يَعْذرُ أحداً منهم ، كالمرودي ، وعبد الله بن الإمام أحمد ، والبربهاري ، وابن بَطّة ، وابن أبي يَعْلى ، وابن تيمية ، وابن القسيم ، والفوزان ، وغيرهم مِمّنْ سلّط لسائهُ السّليط ، في أعراضهم المصونة؟!

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ المُصنِّفين أقحموا في كتب العقيدة مَبَاحثَ ليستْ منها ، كمَبْحث الصَّحَابة ، والدّجّال وغيرها ! وإبطال زَعْمِه ، والـرّدّ عليه

# قال المالكيّ ص(٢٨):

(إضافة إلى ذلك ، فإنّ المؤلسّفين في كتب العقائد: لم يرضوا بهذا ، حتَّى أدخلوا في العقيدة أموراً أخرى ، ووَسَّعُوا جانب العقيدة ، مع تشدّد على المخالفين ، فأدخلوا مباحث الصّحابة ، والدّجّال ، والمهدي المنتظر ، والمسح على الخفسين ، والجهر بالبسملة ، وغير ذلك مِن الأخبار ، أو المواعظ ، أو الأحكام. فعَشلاً عن التّكفير ، والتّبديع ، ونشر الأكاذيب . أدخلوا كئلٌ هذا وزيادة في العقيدة ، وأصبح المُخالِف في شيء مِن ذلك ، مُبتدعاً عندهم) اهـ.

## والجوابُ عن هـذا الهـذيان :

أنّ لَمّ كان مِن أصول الإيمان ، ومعاقد الإسلام المُجْمع عليها : الإيمانُ بما جاء عن الله عزّ وجلّ ، وصَحَّ عن نبيه على ايماناً مُجْملاً ، ومُفصّلاً بما بلك المسلم منها . وكان كُلّما خرجت طائفة وفرقة ، كذّبت بشيء مِمّا جاء عن الله جّل وعلا ، أو عن رسولِه على المراه الإسلام ـ مقابل ذلك ـ على الإيمان بذلك الأمر خصوصاً ، والإيمان عُموماً بكُل ما جاء ، خلل هذا الإيمان الكُليّ ، بعدم الإيمان بجزء مِن فروعه.

لِذَا لا تراهم نَصُّوا على الإيمان بشيء مِن فروع تلك الأصول ، إلا بعد ظهور مَنْ يُكذّب بها ، ألا ترا أنَّ الصَّحَابة رضي الله عنهم ، لم يكتفوا بالأمر بالإيمان بالغَيْب وأُمور الآخرة على الإجمال ، وصرَّحوا بوجوب الإيمان بأمور فرعيّة منها ، لَمّا ظنَهرَ التّكذيب ببعض فروعِها في عَهْدِهم في القَرْن الهجري الأوَّل ، وضَلَّلوا مَنْ لم يُؤمنْ بها وبَدَّعُوه ، كعبيد الله بن زياد لَمّا كذّب بالحوض ، أخبروه بصِحَّة الأحاديثِ فيه ، وأغلظوا عليه القول ، وزجروه ، وبَدَّعُوه ، ومنهم : أبو بَرْزَة الأسلمي ، وزيْد بن أرقم ، والبراء ، وعائذ بن عَمْرو وغيرهم رضي الله عنهم جميعا .

وذكر بَعْضُ أهل العِلْم أنَّ ابنَ زياد رَجَعَ عن ذلك ، لِمَا رواه الإمامُ أهد في «مسنده» (٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣) أنَّ أبا سبرة حَــدَّثَ ابنَ زياد عن عبد الله بن عَمْرو أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقول : «مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي» ، فقال ابنُ زياد : (أشهدُ أنَّ الحوضَ حَقّ) .

وكان ابنُ زياد ضالاً ظالما مُبتدعا ، جَمَعَ إلى النَّصْبِ الرَّفْضَ ، وَلِيَ البَصْرة سنة (٥٥هـ) ، وله ثنتان وعشرون سنة ، ووَلِيَ خُرَاسان ، وقُبِلَ يوم عاشوراء سنة (٦٧هـ) . وصَحَّ عند التّرمذي (٣٧٨٠) بإسناد صَحَّحَه أنّه لَمّا جِئَ برأس ابن زياد قتيلاً ، أتتْ حَيَّةً فدخلتْ في مِنْخَرِه ، فمكثت هُنَيْهَةً ، ثمّ خرجتْ وغابتْ ، ثمّ عادتْ ففعلتْ ما فعلتْ ، مَرَّتين أو ثلاثاً .

قـال الذهبي في ترجمـته في «ســير أعــلام النـّبلاء»(٣/ ٥٤٥-٥٤٥): (كـَان جَمِيْلَ الصّورة ، قـَبيحَ السَّريرةِ .... وقــد جَرَتْ لعُبَيْد اللهِ خُطُوبٌ ، وأبغضة المسلمون لِمَا فَعَلَ بالحُسين رضى الله عنه)اهـ.

أمّا حِفْظُ حَقِّ الصّحَابة رضي الله عنه ، ومَعْرفة فضل الأربعة الخلفاء الرّاشدين على ترتيبهم ، والإمساك عَمّا شَجَرَ بينهم ، وذكر فَضْلِهم ، وكَفَ اللّسان عن غَمُطِهم : فمِن الإيمان بلا شَكٌ ، وقد أمر الله ورسولُه بذلك .

وأجمعت الأُمّة كُلُها ، سنّة ومُبتدعة ، على أنَّ مَبْحث الصّحَابة رضي الله عنهم مَبْحَثٌ عقديٌّ ، ولم تَخْلُ كتب مُعتقداتِهم باختلافِ مذاهبهم منها ، فالمهتدون يعتقدون فيهم ما سبق ، والضّالون المُضِلُّون يعتقدون خلافه .

وإنْ كان المالكيّ لا يَرَى مباحثَ الصّحَابة داخلةً في العقيدة ، وقد أمرَ المسلمين \_ لِيَتَّحدوا \_ بالاقتصار على الإيمان بالأركان السِّتَّة ، إيماناً جُمْليّاً: فَلِمَ كَتَبَ في مَبْحَثِهم وهو غير عقديّ عنده ، وترك مباحث الاعتقاد الجُمُليّ الكُلِيِّي؟!

وكذلك الإيمانُ بالمسيح الدّجّال : قد تواترت أحاديثُه ، ولا يردُّها إلاّ ضالٌ استبانَ ضلالُه .

والمهدي : قد تُبَتَتْ أحاديثُه وصَحَّتْ ، بـل قـال جماعةٌ مِن أهل العِلْم : إنها متواترة ، منهم :

- محمّد بن عبد الرّسول البَرْزَنجي (ت١١٠٣هـ)،
- ومحمّد بن أحمد بن سالم السّفّاريني الحنبلي (ت١١٨٨هـ)،

- ومُحُمَّد بن عَلِيّ الشّوْكاني (ت١٢٥هـ)،
- ومحمد بن جَعْفر بن إدريس الكَــتّاني (ت١٣٤هـ)،
   وقد أفرد جماعةً مِن أهل العِلْم المهديّ بالتّصْنيف ، منهم :
- أبو بكر أحمد بن زُهَيْر بن حَرْب ، ابن أبي خَيْثمة (ت٢٧٩هـ)،
  - وأبو الحُسَين أحمد بن جَعْفر ابن الـمُنَادي(ت٣٣٦هـ)،
    - وأبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٢٥٦هـ)،
      - ومحمّد بن يوسف الكنجى الشّافعى(ت٢٥٨هـ)،
      - ويوسف بن يحيى السّلمي الشّافعي(ت٦٨٥هـ)،
  - وإسماعيل بن عُمر ابن كَثِير القُرشي الشّافعي(ت٤٧٧هـ)،
    - وعبد الرّحمن بن أبي بكر السُّيُوطيّ الشّافعي (ت٩١١هـ)،
      - وابن كمال باشا أحمدُ بن سُليمان الحنفي(ت ٩٤٠هـ)،
    - ومحمد بن علي ابن طُوْلُون الصّالحيّ الحنفي(ت٩٥٣هـ)،
- وأحمد بن محمّد ابن حَجَر الهَــيْتَميّ المكّي الشّافعي(ت٩٧٤هــ)،
- وعَلِيّ بن حُسَام الدّين الْمُـتّقِيّ الهِنْدي (ت٩٧٥هـ)، لـه فـيه كتابان ،
  - وعَلِيّ بن سُلطان القاري الحنفي(ت١٠١٤هـ)،
  - ومَرْعي بن يوسف الكرامي الحنبلي (ت١٠٣٣هـ)،
  - ومحمّد بن إسماعيل الصّنْعاني، ابن الأمير (ت١١٨٢هـ)،
    - ومُجُمَّد بن عَلِيِّ الشُّوْكاني (ت١٢٥هـ)،
  - وأحمد بن محمّد بن الصّدّيق الغُمَاري المغربي(ت١٣٨٠هـ)،

- وحمود بن عبد الله بن حمود التّويجري الحـنبلي (ت١٤١٣هـ)،
- وعبد العليم بن عبدالعظيم البستوي (مُعاصر) في كتابَيْن ِ ، أحدهما في الأحاديث الصّحيحة التي وردت فيه ، وأقوال العلماء ، والآخر في الأحاديث الضّعيفة ، وهما كتابان نافعان .

هذا طرف مِمّنْ صَنَف فيه مِن أهل العِلْم، وأثبته ، مِن أهل المناهب الأربعة وغيرهم، وهم أكثر مِن هؤلاء، ولكن ما سقته ، فيه خير ، ويُغْني ذا البصيرة ، ومَنْ أرادَ الهداية والحَق . أمّا الْمُبْطل : فقد قال فيه سبحانه : ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْآينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

قال الحافظ أبو الحسن محمّد بن الحُسَن الآبري السّجزي (ت٣٦٣هـ) في كتابه «مناقب الشّافعي»: (وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ﷺ، بذكر المهديّ، وأنّه مِن أهل بَيْتِهِ، وأنّه يَمْلك سَبَعَ سنين، وأنّه يَمْلأ الأرضَ عَدْلاً، وأنّ عيسى عليه السّلام يَخْرجُ فيساعدُه على قَتْل الدّجّال، وأنّه يَؤُمُّ هذه الأُمّة، ويُصلِي عيسى خَلْفَهُ، في طول مِن قِصّتِه وأمره) اهـ.

واستشهد الأئمّة بكلام الآبري رحمهم الله جميعاً ، مُقِرِّينَ بما قالـهُ ، ومنهم :

- محمد بن أحمد الحَزرجي القُرطي (ت٦٧١هـ) في «التذكرة»
   (٧٢٣/٢) ،
  - وأبو الحَجّاج يوسف بن عبد الرّحمن الْمِزّي الشّافعي (ت٧٤٧هـ)،

- ومحمّد بن أبي بكر ابن قيرِّم الجَوْزيَّة الحنبلي(ت ٧٥١هـ) في «المنار المنف»،
- والحافظ أحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقلاني الشّافعي (ت٢٥٨هـ) في
   «فتح الباري» (٦/٤٤)، و «تهذيب التّهذيب» (٩/١٤٤)،
- ومحمّد بن عبد الرّحن السّخاوي الشّافعي (ت٩٠٢هـ)
   في «فتح المُغيث» (٣/ ١٤)،
- والجلال عبد الرّحمن بن أبي بكر السُّيُوطي الشّافعي (ت٩١١هـ)، في غير كتاب،
- وأحمد بن محمّد ابن حَجَر الهَيْئَمي المكّي الشّافعي (ت٩٧٤هـ)
   في «الصّواعق المُرْسَلة» (ص٩٩) وغيره،
  - وعَلِيّ بن سُلْطان القاري المكّي الحنفي(ت١٠١٤هـ)،
    - ومَرْعِيّ بن يوسف الكرّمي الحنبلي (ت١٠٣٣هـ)،
      - ومحمّد بن عبد الرّسول البَرْزنجي(ت١١٠٣هـ)،
- ومحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرْقاني (ت١١٢٢هـ)، وغيرهم.
   وقد أنكرَهُ بَعْضُ أهل البدع ، ومنهم ابنُ خُلْدون في «تاريخه» ،
   ولم يكن مِن أصحاب هذا الشائن .

بل مع إنكاره ، أو تشكيكه في صبحّة أحاديث المهدي : اعترف بشهرة أمر المهدي بين أهل الإسلام كافّة ، فقال في «تاريخه» (١/ ٥٥٥): (اعلمُ أنَّ المشهور بين الكافّة مِن أهل الإسلام على مَمَرّ الأعصار : أنَّه لا بُدَّ في

آخر الزّمان مِن ظهور رَجُل مِن أهل البَيْت ، يُؤَيِّدُ الدِّيْن ، ويُظْهِرُ العَدْل ، ويتبعه المسلمون ، ويستولي على الممالك الإسلامية ، ويسمَّى المهديَّ ، ويتبعه المسلمون ، ويستولي على الممالك الإسلامية ، ويسمَّى المهديَّ ، ويكون خروجُ الدّجّال وما بَعْدَه \_ مِن أشراط السّاعة الثّانية في الصّحيح \_ على أثره . وأنَّ عيسى يَنْزلُ مِن بعده ، فيَقْتُل الدّجّال ، أو ينزل معه فيساعدُه على قَتْلِه ، ويَأْتَمُ بالمهديّ في صلاتِه) اهـ.

وهذا بابٌ يطولُ فيه التّفْصيل ، ويُغني عنه ما تقدَّم مِن الإجمال والتّجْميل ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَثَمْرَ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾.

\* \* \* \*

# في إنكار المالكيّ مُصْطلح «العقيدة»! وزَعْمه أنَّهُ لفظة مُبْتدعة! ليستْ في الكتاب والسُّنَّة! فيجب ترْكُها! والرَّدِ عليه

قال المالكيّ ص(٣٠) تُحْتَ عنوان: (أولا: مُصطلح العقيدة بين السُنّة والبدعة).

ثمّ قال: (مع أنتني استخدم مُصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرُها ، إلاّ أنَّ عند تعريفي لعنوان المحاضرة «قراءة في كتب العقائد»، لفت نظري عَدَمُ وجود كلمة «عقيدة» في النّصوص المتقدِّمة ، لا في القرآن ، ولا كتب السُّنَّة ، ولا المؤلَّفات المشهورة في القرون الثَّلاثة الأُولى.

فكانت هذه أوّل فائدة ، وفي الوقت نفسه كانت أكبر مصيبة ، إذ لا يَتِمُّ التَّنْبيه على ذلك ، مع حرصنا فيما نزعم ، على هجران المصطلحات البدعية المستحدثة ، التي لا أصل لها في الكتاب والسُّنَة!!) اهـ.

## ثمّ قال في حاشية هذه الصّفحة:

(والغريب أننا ننكر على بعض الطوائف الأُخرى كالأشاعرة ، استحداثهم الفاظا لم تَرِدْ في القرآن ، ولا في السُنة ، مثل «الجُرُء» و«الجوهر» و«القديم» إلى وننكر على الصوفية ، تسميتهم أنفسهم «أهل الحقيقة» ، وننكر على المالكي.

## والجوابُ مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: أنّ إنكار المالكيّ للفظ العقيدة ، لعدم ورودِه في القرآن والسُّنَة : مِنْ جُمْلة جَهْله ، وسذاجة فِكْره. فإنّا لو تركنا تسمية «العقيدة» بهذا الاسم ، وسمّيناها «الإيمان» أو غير ذلك من الأسماء التي يرضاها المالكي! : لم يكن ذلك حَلاً لاختلافِ المسلمين ، وتوحيد اعتقاداتِهم! لأنّ الخلاف في المعنى والمسمّى ، لا في الاسم .

الثّاني : أنَّ السَّلَفَ رحمهم الله ، إنَّما أنكروا أحدَ أمرَيْن ِ في هذه المسمَّيات :

أحدهما: إحداث مُسَمَّياتٍ لم تَأْتِ في الشَّرْعِ ، ثَمَّ إِثباتُها للهِ عزَّ وجلّ أو نفيُها ، كمُسمَّى «الجزء والجوهر» ونحوها.

الشّاني: استبدالُ ألفاظٍ شرعيّة ، بألفاظ أُخرى كلاميّة مُستحدثة ، تتضمّن مَعَاني ، لا يتضمّنها اللّفظ الشّرْعي ، أو تننقُصُ عَمّا في اللّفظ الشّرْعي من مَعَان .

أمّا استخدامُ الألفاظ اللّغويّة ، مُصطلحاتٍ على المسمّيات الشّرعيّة : فلا حَرَجَ فيه ، ولم يُنْكرْهُ أحدٌ مِن علماء الإسلام ، سُنّة كانوا أو مُبتدعة ، لهذا لم يَجبِدِ المالكيُّ - كما صَرَّحَ واعترف - أحداً نبّة عليه ، فكان هو أوَّلَ مُنبّهِ ، فللهِ دَرُّه !!

وقد سمَّى المسلمون جميعاً أُمورَ الإيمان ، فروعَها وأصولها : «عقيدةً» ، ولم ينازعْ في ذلك أحدَّ ، لِعَدَمِ وجودِ سَبَبٍ للنّزاع ولِعَدَمِ فائدته! ولو سَرَتْ واطّرَدَتْ ضَلالةُ المالكيّ هذه: لَبَطُلَت ْ غالبُ المُصْطلحاتِ الشّرعيّة، وغيرها مِن مُصْطلحات الفنون العِلْميّة.

\* \* \* \*

# في إبطال مُحَاوِلةِ المالكيّ ، تقريرَ ما زَعَمَهُ \_ سابقاً \_ أنَّ لفظ «العقيدة» لَفظ مُبْتدَع !

ثم ذكر المالكي ص(٣٦-٣٣): ما ورَدَ في القرآن والسُّنَة في جَدْر كلمة «عَقَد»! ولم يجد \_ كما ذكر \_ أنَّ لفظ «العقيدة» موجود فيهما ، فكيف يُسْتخدم في مَعْنى كبير عظيم ، ولا وجود له في القرآن ولا السُّنَة ؟! وقال ص(٣٣-٣٤): (إذن فليس لمصطلح «العقيدة» أصل في السُّنَة النّبويّة أيضاً.

أمسًا مُصْطلح «الإيمان»: فهو مشهور في الكتاب والسُّنَة بالمعنى الشَّرْعي ، وألَّف فيه بَعْضُهم في هذا المصطلح وموضوعاتِه ، ولعلَّ أشهر هؤلاء: البَيْهقيّ في كتابه المشهور «شُعَب الإيمان».

إضافةً إلى وجودِ هذا المصطلح في كُلِّ مُصنَّفٍ مِن مُصنَّفًا المسلمين الحديثيَّة ، تَحْتَ اسم «كتاب الإيمان») اهـ.

### والجواب:

قد تقدَّم قريباً بِأنَّ العبرة بالمُسَمَّى لا بالاسم، وبالمعنى لا بمُجرَّد اللَّفظ. وباب أختيار الألفاظ، مَفْتوحٌ غير مُقيَيَّد، إلاَّ إذا خالفَ الشَّرْع، ولَفْظُ العقيدة هنا، وصَفْ لغوي صحيحٌ، مُوافقٌ للإيان تماماً، وقد استعمله الأئمةُ دون نكير، كما استعملوا لَفْظَ الإيمان كذلك.

والبَيْهقيّ ، إنْ كان قد صَنَّف كتابا سمّاه «شُعَب الإيمان»: فقد صَنَّف آخر وسَمَّاه «الاعتقاد»! جَمَعَ فيه مسائلَ العقيدة فيه، وصَنَّف ثالثاً سَمّاه «الأسماء والصّفات»، ولم يُسَمِّهما الإيمان ، كما يُطالِبُ المالكيّ ويُلْزِم! وهنا أمر آخر:

وهو جَهْلُ المالكيّ بكتب السُّنَّة حَيْثُ قال: (كالصَّحيحَيْن والكتب السِّتَّة)! ، والصَّحيحان داخلان في «الكتب السَّتَّة» كما يَعْلَمُ عَامَّةُ النَّاس ، فضلاً عن غيرهم مِن طُلابِ العِلْم .

إضافة إلى جَهْل آخر : وهو عَدَمُ وجود «كتاب الإيْمَان» بهذه التَّسْمية في «سنن أبي داوود» كما زَعَمَ ، وهي ضِمْنُ «الكتب السِّتَة» ، وإنّما في «سُننِه» رحمه الله «كتاب السُّنَّة» ، وأدخل فيه ما يَتَعَلَّقُ بالإيْمَان وغيره مِن أمور المُعْتقدِ الأُخرى .

في إيْجَاب المالكيّ ، تقييدَ السَّلَفِ الصَّالح ، بالمهاجرين والأنصار مِن الصَّحَابة دون سائرهم ! وبأتباعِهم بإحسان . خِلافَ أهل السُّنَّة ـ بزَعْمِه ـ الشَّخابة دون سائرهم في سَبْعة أشخاص ! والرّد عليه

# قال المالكيّ ص(٣٧ ـ ٣٨):

(ثمّ عند استخدامِنا لـ «السّلف الصّالح» ، ينبغي أنْ نقيدًهُ مباشرة بـ «المهاجرين والأنصار، والّذين اتبعوهم بإحسان» ، أو نشير إلى ذلك في المقدّمة أو نحوها ، حتّى لا تختلط الأمور .

أمنا إطلاقُ هذا اللَّفُظ ، ثم حَصْرُه في خمسة أشخاص جاءوا في نهاية القرن الثّالث ، وبداية القرن الرّابع ، ورجلَـيْن ِجاءا في القرن الثّامن : فهذه غفلة ، مَخْلُوطة بجهل وتعصّب!!) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: مُطالبةُ المالكيّ بحِمَنْ سَبَقَهُ إلى هذا القَديْد؟ ومَنْ أين أتى به؟ وأنتى له بذلك!

الثّاني: أنَّ تَخْصيصَ السَّلَفِ الصَّالِح بالمهاجرين والأنصار ، دون بقيّةِ الصَّحابة رضي الله عنهم جميعاً ، فيه نَفسَسٌ رافضيُّ لا يَخْفى ، وإلاّ لَمَا فَرَّقَ بين المهاجرين والأنصار ، وبين بقيّةِ الصَّحَابة في هذا الباب .

فإنهم رضي الله عنهم جميعاً ، وإنْ كانوا مُخْتلفين في الأفضليَّة ، والمهاجرون والأنصار أفضلُ مِن بقيَّةِ الصَّحابة ، إلاَّ أنَّهم في هذا الباب ، مُتَّفقونَ غَيْرَ مُخْتلفين ، فَلِمَ التّفْريقُ إذاً ؟!

وسَبَبُ تفريق المالكيّ هذا: صَرَّحَ به المالكيُّ في كتبهِ الأُخرى في «الصّحابة» ، حين حَصَرَ الصُّحْبة في المهاجرين والأنصار ، دون البقيّة مِن مُسلمةِ الفتح وغيرهم .

ولا أدري أسبطا رسول الله ﷺ، وريحانتاه، وابناه: الحسَن والحُسَن داخلان في الصُّحْبة والصَّحَابة، أم خارجان منها ؟!

وما أقربَ بـاب النَّصْب ، مِـن باب الرَّفْض ! بل إنَّ كُـلَّ رافضيٍّ ناصبيٌّ ، وكُـلَّ ناصبيٍّ رافضيٌّ عند التّحْقيق .

فالرّافضة \_ لعنها الله \_ لـمّا زَعَمَتْ توليّها لِعَلِيٍّ وفاطمة رضي الله على الله على الله على الله عنهما وابنهما الحُسَين ، وذريّتِته ، ونحوهم : تبرّأتْ مِن سبط رسول الله ﷺ وابنيه : الحسَن بن عَلِيّ ، وسَمَّتْهُ «بِمُسَوِّدٍ وجوهِ المؤمنين» سَوَّدَ الله وجوههم .

وكذلك طعنوا في بَعْض زوجات السُّبِيِّ ﷺ، وطعنوا في عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ، حَبْر الأُمَّة ، وتُرْجمان القرآن .

وهـوَلاء جميعاً مِن آل البَيْتِ ، بل هم زهـرتُه ، بَعْدَ عَلِيّ وفاطمة رضى الله عنهما ، وعنهم جميعا . الثالث: أنَّ «السلف الصالح» عند أهل السُنَّة جميعاً ، حنابلة وغيرهم : هم الصّحَابة جميعاً ، وتابعُ وغيرهم على الإيمان والإحسان ، وتابعُ وغيرهم ، خير القرون بتزكية رسول الله على لله على المَّانَعُهُمْ ، فَمُ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ » ثم ذكرَ الخُلُوف بَعْدَهم .

رواه البخاري (۲٦٥١)و(٣٦٥٠)و(٦٤٢٨)و(٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥)، ومسلم (٢٥٣٥)، مِن حديث عِمْران بن حُصَين رضي الله عنه، وقال : (لا أدري، أذكرَ النَّبِيُّ بَعْدُ قرنَيْن ِأو ثلاثة).

ورواه مِن حديث ابن مَسْعود رضي الله عنه: السبخاري (٢٦٥٢)و(٢٦٥١)و(٢٦٥٨) ، ومسلم (٢٥٣٣) .

ورواه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مسلم (٢٥٣٤).

ورواه مِـن حديث عائشة رضي الله عنها : مسلم (٢٥٣٦) ، وذكرتُ فـيه ثلاثةً قرون .

ومَنْ سَار على نَهْج هؤلاء السّابقين المهديّين وتقدَّم: كان سَلَفَاً لِمَنْ تأخَّر.

ولم يَحْصُرُ الحـنابلةُ أو غَــُيْرُهم مِن أهل السُّنَّة : السَّلَف الصَّالح في خَمْسة رجال ! أو حتَّى عشرة ! كما زَعَمَ هذا الكذوب !

وإنسَّما ـ هـو ومَنْ كان عـلى شاكلتِه ـ : هـم الَّذيـن خَصُّوا هـذا اللَّفُظ ، بـأشـخاص مَعْدوديـن مِـن الصّحَابـة فحسب ! بـل لم يُرْضِهم ذلك ، فأدخلوا المهاجرين والأنصار ، وأخرجوا البقيَّة ! دون بيّنةٍ مَرْضيّة !

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ مُرادَ بَعْض الحنابلة بالسُّنَّة : هو التّكفير! والتّجْسيم! والظُّلْم! والإسرائيليّات! وبيان مُراد المالكيّ ، والرّد عليه

## قال المالكيّ ص(٣٨):

(بل تجد بَعْضَ غلاتِهم يقول: «لا خَيْرَ في الإسلام بلا سُنَّة»! وقد يقصدُ بَعْضُهم بالسُّنَّة للأسف: ما سيأتي ذكرُه مِن أمراض فكريّة ، كالتّكفير، والظائم ، والإسرائيليّات ، والتّجْسيم إلخ .

فيكونُ بهذا ، قد نفى الخيرية عن الإسلام الصّافي مِن هذه الأمراض . وهذه ضلالة ، وجُرْأة على الإسلام باسم «العقيدة»!!) اهد

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ مَعْنى قول بَعْض الأئمَّة «لا خير في الإسلام بلا سئنَّة»: أي لا خير في انتساب رجل إلى الإسلام بالاسم، دون حقيقة تحقيقه ، باتباع الكتاب وسُنَّة النبي عَلَيْهِ .

فَمَعْنَى «السُّنَّة» في هذا الأثر ، الذي قالَهُ بَعْضُ أَئمَّةِ الإسلام والسُّنَّة يشمل أمرَيْن ِ:

العمل بسُنَّة رسول الله ﷺ: القوليّة والفعليّة والإقراريّة ، بتصديقهِ فيما أخبر، واجتنابِ ما عنه نسَهَى وزَجَر، وأنْ لا يُعْبَدَ الله إلاّ بما شرَع .

٢. وأنْ لا تُصْرَفَ سُنَّةُ رسولِهِ ﷺ ، بتأويلاتِ المُتأوِّلين المُتكلِّفين ،
 ولا المُتكلِّمين المُتهوِّكين ، فتذهب رُوْحُها ، ويَفْسُد رَوْحُها .

بل يفهم ذلك ، بفَهم الصّحَابة رضي الله عنهم ، وفَهم تابعيهم بإحسان وتابعيهم عليه ، ومَنْ سَارَ على نَهْج هذه النُّخْبة ، التي اختصَّها الله بحفظ وَحْيهِ ، والانتصار لِدِيْنِه ، وإغاضةِ الباطل ومَحْقِه .

إذا عُلِمَ هذا: عَلِمْتَ صِحَّةَ تلك الجملة ، بل إنَّ مَنْ أنكرَ أنَّ ما أتى به النبيُّ عَلِيْهُ وقالَهُ: وَحْيٌ ، فهو كافر، لا يُقْبلُ منه إسلام ولا إيمان ، ما بقى على ذلك ، وهذا ليس بعُلُوّ.

الثّاني: مُطالبةُ المالكيّ بمرادِه (ببَعْضِهم) في عبارتهِ السّابقة ، ومَنْ مِنْ أهل العِلْم ، جَعَلَ التّكفيرَ، والظُّلْمَ ، والإسرائيليّات ، والتّجْسيم هي السُّنّة ، ولا يقصد سواها؟!

الثّالث: أنَّ التّكفير حُكْمٌ شرعيّ ، إذا وافق الشّرْعَ ، كان مِن الدِّيْن ، ومِن الإسلام والسُّنَّة ، قال تعالى : ﴿ لَقَدَّ كَفَرَ اللَّهِ مِنَ الْإسلام والسُّنَّة ، قال تعالى : ﴿ لَقَدَّ كَفَرَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مُو المُسَيّعُ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيّمَن وَلَكِنَ الشَّينطِينَ كَفَرُوا ﴾ ، وقال جال وعلا : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهَ ثَالِثُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

وقال النبيُّ ﷺ: «العَهْدُ النَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تُرَكَهَا : فَعَمَنْ تُرَكَهَا : فَعَمَنْ مُركَهَا أَحَمَدُ فِي «مسنده» (٥/ ٣٤٦) والتّرمذي (٢٦٢١) والنّسائي (٤٦٣) وابن ماجَهْ (١٠٧٩) مِن حديث بُرَيدة بن الحصيب .

وقال ﷺ: «بَـيْنَ الـرَّجُل وبَـيْنَ الشِّـرِّكِ وَالْكُفْـرِ: تَـرِّكُ الصَّـلاَةِ» رواه مسلم (٨٢) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.

فالتكفير: ليس ظُلْماً ولا بَغْياً ، متى وافق الشروط ، وزالت الموانع ، بل هو مِن صُلْب الشَّرْع . فَمَنْ أنكرَ ذلك ، فقد أنكرَ شيئاً مِنَ الدِّيْن .

أمّا الظُّلْمُ والتّجْسيمُ: فهذِه مذاهبُ المالكيّ وأربابُ نِحْلتِه! وهل مِن العَدْل الطّعْنُ في جملة مِن الصّحَابة رضي الله عنهم، وجملة مِن أئمّة السَّلَف، وآخرين مِن أئمَّة الخَلَف؟! والكذبُ عليهم، واختلاقُ الأباطيل، لتهجين اعتقادِهم؟!

أمسًا التّجسيمُ: فهو دِيْنُ أسلافِهِ ، الرّافضة الأوائل ، وليس مذهباً لأهل السُّنّة رحمهم الله .

# في زَعْم المالكيّ أنَّ الحنابلة يُكنَفِّرون أبا حنيفة وأصحابه! ويذمُّونهم! ويُبَدِّعونهم! ويُبَدِّعونهم! والرَّدِّ عليه

قال المالكيّ ص(١٠١-١٠٧) تحت عنوان: «تكفير الإمام أبي حنيفة والحنفيّة وذمّهم وتبديعهم في كتب الحنابلة»: (ساق عبدُ الله بن أحمد بن حنبل (ت٢٩٠هم) في كتابه «السُنّة» جملةً مِن اتّهامات وشتائم خُصُوم أبي حنيفة ، تلك الاتّهامات التي تَصِفُ أبا حنيفة بأنّه...) ثمّ ساق نحو اثنيْن وأربعين وصفاً أو عبارة .

# والجـوابُ مِن وجوه سَبْعة :

أحدها: أنَّ تلك الأقوالَ جميعَها، ليست بأقوال حنابلة، بل ليس فيها مِن أقوال الإمام أحمد رحمه الله، إلا قولَيْن أو ثلاثة! أمّا بقيّة تلك الأقوال: فلجماعة مِن الأئمّة المُتقدِّمين على أحمد! بل جملة منهم لم يدرك أحمد حياتهم، بَلْهَ أنْ يكونوا أتباعاً له؟! فمَوْلدُه سنة (١٦٤هـ)، ووفاته رحمه الله سنة (٢٤١هـ)، ومِن أولئك:

- أيوب بن كَـــْسان السِّخْتياني(ت١٣١هـ)،
  - وعُثمان بن مسلم البتي (ت١٤٣هـ)،
- والأعمش سُليمان بن مِهْران(ت١٥٧هـ)،
  - وعبد الله بن عَوْن المُزَني(ت٠٥١هـ)،

- والأوزاعى عبد الرّحمن بن عَمْرو(ت١٥٧هـ)،
- وسُفيان بن مَسْروق الثَّوْري(ت١٦١هـ)، فهؤلاء كُلُهُم لم يُدْرِكُ أَحمدُ حياتَهم ، فكيف كانوا حنابلة؟! ومتى؟!

وساق عبدُ الله بن الإمام أحمد بأسانيدِه ، أقوالَ آخرين ، هم مِن طبقةِ شيوخ شيوخ أبيهِ ، وليسوا بحنابلةِ أيضا ، مثل :

- هُمَّام بن يحيى العَوْذِي (ت١٦٥هـ)،
  - وَحَمَّاد بن سَلَمَة (ت١٦٧هـ)،
  - والحَسَن بن صالح(ت١٦٩هـ)،
- وأبي عَوَانَة الوَضّاح بن عبد الله اليَشْكري(ت١٧٦هـ)،
- ومالك بن أنس الأُصْبَحي ، إمام دار الهجرة(ت١٧٩هـ)،
  - وحَمّاد بن زَیْد(ت۱۷۹هـ)،
  - وعبد الله بن المبارك (ت١٨١هـ)،
- وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري(ت١٨٢هـ) تلميذ أبي حنيفة
   وصاحبه،
  - وأبي إسحاق الفَزَارِي إبراهيم بن محمّد بن الحارث(ت١٨٥هـ)،
    - وأبي خالد الأحْمَر سليمان بن حَيّان(ت١٨٩هـ)،
      - ويوسف بن أُسْباط(ت١٩٥هـ)،

وساق بأسانيدِه أقوالَ جماعة آخرين مِن شيوخ أبيهِ ، أو مِن طبقتِهم ، أو مِن أقرانهِ ، مثل :

- وكيع بن الجُرّاح (ت١٩٦هـ)،
- وسُفيان بن عُيَيْنة (ت١٩٨هـ)،
- والأصمعيّ عبد الملك بن قريب (ت٢١٦هـ)،
  - وهَوْدَة بن خَلِيفة(ت٢١٦هـ)،
  - ويَحْيى بن مَعِين(ت٢٣٣هـ).

فه وَلاء كُلُهُم ، ليس فيهم حَنْبليّ واحد ، بَلْهَ أَنْ يكونوا كُلُهُم حنابلة ! فأين إنصاف هذا المُنْصِفِ المزعوم؟! وما مقصدُه مِن هذا التَّلبيس؟

الوَجْه الثّاني: أنَّ عبدَ الله بن الإمام أحمد رحمهما الله ، ناقلً لا قائل ، وتابعٌ لامَتْبوع ، ولم يذكر هو شيئاً في أبي حنيفة ، وإنّما رَوَى في كتابه «السّنّة» ما حَفِظ عن أبيه وغيره مِن العُلمَاء فيه . لِهَذا قال أَوَّلَ ذلك الباب (١/ ١٨٠): (ما حَفِظ تُ عن أبي وغَيْرِه مِن المُسايخ في ذلك الباب (١/ ١٨٠): (ما حَفِظت عن أبي وغَيْرِه مِن المسايخ في أبي حنيفة) . وكان أوَّل أثر رواه في هذا الباب : ما سَمِعَهُ مِن أبيه عن عبد الرّحن بن مَهْدي أنتُه قال : «مِنْ حُسْن عِلْم الرَّجُل ، أنْ يَنْظُر في رَأْي عبد الرّحن بن مَهْدي أنته قال : «مِنْ حُسْن عِلْم الرَّجُل ، أنْ يَنْظُر في رَأْي أبي حَنِيْفَة» ، فأين إنصاف هذا المُنْصف المَنْعُوم؟!!

الوجه الثّالث: أنَّ أهلَ العِلْم ، قد أسقطوا العُهْدَةَ عَمَّنْ رَوَى الأحاديث الموضوعة والواهية عن النّبي عَلَيْ ، إذا ساقها بأسانيدها وإنْ كانت واهية ، أو بَيَّنَ حَالها إذا لم يَرْوها بأسانيدها تلك . وهذا في حديث النّبي عَلَيْ ، وهو وَحْيٌ وتشريع . فكيف يُعَابُ على الإمام عبد الله بن أحمد ،

روايتُه تلك الآثار في حَقّ أبي حنيفة ، وهو قد رواها بأسانيدها ، وغالبُها صحيح الإسناد؟!

الوجه الرّابع: أنَّ عبدَ الله بن الإمام أحمد ، لم ينفرد برواية تلك الآثار، بل رَوَاهَا معه جماعة مِن حُفّاظ المسلمين ، كالحافظ يعقوب بن سُفيان الفَسَوي (ت٧٧٧هـ) في كتابهِ العَظِيم «المعرفة والتّاريخ» سُفيان الفَسَوي (٣/ ٢٧٧) و (٢/ ٧٧٧) وهو مُتقدِّم على عبد الله.

ورَوَاهَا أَيضاً، حافظُ العِرَاق، بل حافظُ المشرق:أبو بكر أحمد بن عَلِيّ الخطيب البَغْدادي (٣٢٣\_٣٢٣هـ) في تاريخه «تاريخ بغداد» (١٣/ ٣٢٣\_٤١) وغَيْرُ هذيْن ِ الإمامَيْن ِ ، فَلِمَ يُحْمَلُ على عَبْدِ الله ، ويُتْرَكُ غَيْرُه؟!

الوجه الخامس: أنَّ هذا الزَّيْدِيَّ المُنْصِفَ المالكيَّ! يتباكى ـ بزَعْمِه ـ على انتقاص بَعْض الأئمّة المُتقدِّمين لأبي حنيفة ، بَيْنما ينتقص ـ هو عشرات الأئمّة ، مِمّنْ تكلّموا في أبي حنيفة ، وهم أعلمُ وأعظمُ منه! كالإمام مالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، وسُفيان بن عُيينة ، والثّوريّ ، وغيرهم .

ومرادُه ليس الدِّفاع عن أبي حنيفة ، وإنّما الطَّعْنُ في أولئك ، مُتستِّراً بذلك .

الوجه السّادس: أنَّ هذا المنصف! يَعِيبُ الطَّعْنَ في الحنفيَّة، ويَعْيبُ الطَّعْنَ في الحنفيَّة، ويَنْ تصرُّ لهم بزَعْمِه، وهو يَرْميهم بالتَّجهُم! فقد زَعَمَ المالكيُّ في كتابه ص(١٠٦) أنَّ في كتابِ عبدِ الله بن الإمام أحمد: (أنَّ استقضاءَ الحنفيَّة على

بَلَدٍ ، أَشَدُّ على الأُمَّةِ مِن ظهور الدِّجَّال).

وهذا باطل غير صحيح ، وإنّما رَوَى عبدُ الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح (١/ ٢١٤) (٣٥٢) إلى عبد الله بن المبارك أنّه سُئِلَ: أينهم أسرعُ خروجاً الدّجّال أو الدّابّة؟ فقال عبدُ الله بن المبارك: «استقضاءُ فلان الجهمي على بُخرارى ، أشد على المسلمين مِن خروج الدّابّة ، أو الدّجّال».

فهل يَرَى المالكيُّ أنَّ الحنفيَّة جهميَّة؟! وإلاَّ لــَمَا أقحمَ قَـوْلاً قـيل في جهميِّ في الحنفيَّة!

الوجه السّابع: أنَّ ما ساقَهُ الإمامُ عبدُ الله بن أحمد في أبي حنيفة ، لايخْرجُ عن أحدِ أمرَيْن ِ:

ا- إمّا أَمْرٌ عابَهُ الأئمّةُ المُتقدِّمون على أبي حنيفة ، وهم على حَيق ، كرَدِّهِ جلةً مِن الأحاديثِ التي بلغتُهُ ، وأخذِه بالرّأي مع وجودِها ، وهذا النوعُ قد ساقَ جملةً منه ، الإمامُ أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله (ت٥٣٥هـ) في كتابه العظيم «المُصنَّف» (١٤٨/١٣) قال في أوَّل رَدِّهِ : (كتاب الرّد على أبي حنيفة ، هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله ﷺ). ثمّ سَاق رحمه الله بأسَانيدِه أربعمائة وخمسة وثمانين ، ما بين حديثٍ وأثر .

٢- وإمّا شيءٌ عَابَهُ الأئمّة علَى أبي حنيفة في اعتقادِه ، فهذا يَظْهَرُ رُجُوْعُهُ عنه ، كَمَا دَلَّتْ عليهِ نقولُ أصحابهِ وغيرهم .

أمسًا مَنْ حَكَمَ مِن الأئمَّةِ المُتقدِّمين على أبي حنيفة أنَّه مَاتَ على تلك الأُمور: فلم يَبْلغُهُ الرَّجوع.

وهذا هو الأولى ، لا أنْ يُنْتَقَصَ أحدٌ بقول آخر، بل يُمْسَكُ عن الجميع رحمهم الله ، ما داموا على السُّنَّة أو تَابَ مَنْ خالفَها ، فَعَادَ إليها .

وليس مَقْصدُ هذا الزّيديّ ، الانتصارَ لأبي حنيفة \_ فليس أبو حنيفة عنده بأكرم مِن جملةٍ مِن أصحابِ رسول الله ﷺ الّذين لاكَ أَعْرَاضَهم \_ وإنّما قَصْدُه ، الغَضُ مِن الأئمَّةِ الآخرين ، كما تقدَّم .

في إبطال المالكيّ تَبْديعَ الحنابلة لأهل البدع ، ببُطْلان قولهِم بابتداع أبي حنيفة بزَعْمِه ! والرّدّ عليه ، وإبطال مزاعمِه

# قال المالكيّ ص(١٠٧):

(هذا نموذج واحد ، مِن نماذج سلفِنا الصَّالح !! مِن غلاة الحنابلة) اهـ كلامه.

قُلْتُ : قد تقدُّم أنَّهُ ليس فيهم حَنْبليّ واحد .

# ثمّ قال المالكي ص(١٠٧\_ ١٠٨):

(وهذا الفِكْرُ عند غُلاة الحنابلة لا مُعتدليهم ، هو الذي فَرَّخَ لنا اليوم ، هؤلاء الغوغاء ، مِن التيّار التبديعي ، الذي يَصِمُ النّاسَ بالبدعة والضّلالة ، ولعلّهم أوقع النّاس فيها ، فلذلك لا يَسْتغربُ بَعْضُ الأُخوة إنْ قام بَعْضُ هؤلاء الغُلاة ، وشَبَّة الباحثين مِن طلبه العِلْم المخالفين له بالمستشرقين ، أو بفرعون ، أو إبليس ، أو سَلْمان رُشْدي .... ولا نَسْتغربُ منهم هذا التبديع والتكفير، فنحن نرحهم ، لأننا نعرفُ مِن أين أتُوا !! أتُوا مِن الجهل المُسَمَّى عِلْماً ، والظُلْم المُسمَّى عَدْلاً ، والبدعةِ المُسمَّاة سُنَّة !!) اهد.

## والجواب:

أَنَّ التَّبْديعَ كَالتَّكْفير، له ضوابطُه وأسبابُه ، التي يَعْرفُها أهلُ العِلْم ، فَمَنْ بَدَّعُوهُ كَان مُبْتدعاً ، ومَنْ كَفَّرُوه ، كان الفاجرَ الكافر .

فتبديعُ السئلَفِ إذا بدَّعوا: كان حَقاً صواباً ، فهم أعلمُ النّاس ، وأصدقهم لهجة ، وأتقاهم لله ، وأتمُّهم خشية ، فَمَن اقتدى بهم أصاب .

أمَّ التَّبْديعُ غَـُيْرُ الصَّحيح : فصاحبُه غَـُيْرُ مُقْـتَدِ بأولــئك ، فلا يُحَمَّلون أخطاءَ غَيْرهم .

ثمّ إنسّا لم نسرَ أحداً مِن أهل العِلْم أو طلبتهِ ، حَنْبليّاً كان أو غير حَنْبليّ ، بَدَّعَ أحداً في أمر يَسُوعُ عنده فيهِ الخلاف . فما الأُمورُ التي بَدَّعَ أولئك الغوغاء ، مُخَالفيهم مِن طلاب العِلْم ، والباحثين المخالفين لهم ! حتَّى وصفوهم بفرعونَ وإبليسَ ؟!

وَلِمَ أَخْفَى المَالَكِيُّ أَسِبَابَ تَبديعِهِم وعَمَّاهَا؟! وما الأمرُ الذي يَرَاهُ أولئك سُنَّةً ، وهو عند المالكيّ بدعة؟! وما ضابطُ البدعة عند المالكيّ؟ وعَمَّنْ أَخْذَهُ إِنْ لَم يَرْتَضِ ضوابطَ السّلَف؟ وكيفَ يَعِيْبُ أَمراً هو واقعٌ فيه؟!

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ تكفيرَ الحنابلة لأبي حنيفة فيه خير، لإظهاره حَالَ مَنْ يُنْسَبُ إليهم الصّلاح، ومِقنياس الحـَقّ عندهم! والرّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(١٠٨):

(على آيَّةِ حال ، لا يَخْلو شَر مِن خير في الغالب ، وعلى هذا فلا يَخْلو تكفيرُ هؤلاء لأبي حنيفة مِن فوائد عظيمة ، لعل أبرزها : مَعْرفة طغيان العواطف على العِلْم ، عند بَعْض السَّلف ، الذين نصيمُهم بالصّلاح ، ونصيمُ مُخالفيهم بالضّلالة!!) اهـ.

#### والجواب:

أنَّ السَّكُفير والتَّبْديع ـ كما تقدَّم ـ له ضوابطُه الشَّرْعيَّة ، ولا يكون بالعواطفِ أو الأهواء ، وهذا طعن آخر في السَّلَف رحمهم الله .

ونتيجة المالكي هـذه ، بناها على مُقدِّمات كاذبة ، بيَّنَّا كذَبَها ، فهي نتيجة فاسدة .

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٠٨):

(فهذه الكتبُ تَصْلحُ لدراسةِ وقياس الإنصاف والظُّلْم عند سلفِنا ، وقياس في في المُخبَّة مِنْ عَدَمِها ، مع قياس العِلْم والجَهْل ، والصِّدْق والكذب عند المُتقدِّمين ، فهي شاهدٌ على ذلك العَصْر) اهـ.

#### وألجواب:

أَنَّ مَنْ جَعَلَ كُتُبَ ومُصنَّفاتِ كبار أَئمَّة الإسلام ، ومدار أئمَّتِه الأعلام : كُتُباً مليئةً بعدم الإنصاف! والظُّلْم! وعَدَمِ فَهُم حُجَّة المُخالِف! وتُظْهِرُ قَتُباً مليئةً بعدم الإنصاف! والظُّلْم عَدْرَ عِلْمِهم ، وجَهْلِهم ، وعَدَمِ صِدْقِهم ، وظهور كذبهم! : لهو الظَّالم قَدْرَ عِلْمِهم ، وجَهْلِهم ، وعَدَم صِدْقِهم ، وظهور كذبهم! : لهو الظَّالم الباغي، فإن أولئك هم ريحانة الإسلام ، وعُلماؤه العِظام ، بهم استقامت الشريعة ، وعُرف الحلال والحرام .

وهي \_ بلا شك \_ دليلُ عِلْمِهم ، وإنصافِهم ، ودقَّةِ فَهُمِهم وصِدْقِهم ، ولو كانوا غَيْرَ ذلك ، لسَقَطَتِ السُّنَّة ، فهم حَمَلتُها ، ورُواتُها ، وحَافِظُوها .

في إبطال المالكي : تكفيرَ الأئمَّةِ لِفِرَق الضّلالة ، كالرّافضة ، والمعتزلة وغيرهم ، بِبُطُلان تَكفيرهم لأبي حنيفة الذي زَعَمَهُ ! والرّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٠٨) :

(كما أنَّ ظُلْمَنا في تكفير أبي حنيفة وأصحابِه رحمهم الله ، يجعلنا نتوقَّف في ظُلْمـنا فِـرَقاً أخـرى ، كالشّـيعة ، والمعـتزلة ، والصُّـوفيَّة ، والأشـاعرة ، وغيرهـم . لأنَّه إنْ سَلَّمْنَا بِأنَّ تكفيرَنا لأبي حنيفة كان خاطئاً ، فَـمَا الَّذي يَمْنع مِن أنَّ تكفيرَنا لهؤلاء ، كان خاطئاً أيضاً؟!) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها : أنَّ السَّلَفَ رحمهم الله ، لم يَظْلموا أبا حنيفة ، وقد تقدَّم رَدُّ هذا ، فنتيجتُهُ هذه ، مَبْنيَّةٌ على مُقدِّمتِه تلك الفاسدة .

مع أنَّ أبا حنيفة ليس مَعْصوماً ، حتَّى نطعنَ في غيره مِن أئمَّة الإسلام ، إذا جَرَحُوهُ أو تكلَّموا فيه ، بل الأقربُ صِحَّةُ كلامِهم ، وإمضاءُ قولهِم ، لو تَعَارَضَ الأمران ، إمّا عدالةُ أبي حنيفة ، أو صوابُهم .

الوجه الثّاني: أنَّ كلامَ السَّلَفِ فِي الرَّافضةِ والمعتزلةِ والصَّوفيّةِ والأُساعرةِ: ليس مَبْنيًا على الظّنُون والأهواء ، بل بَنَوْهُ على الأدلَّة الواضحة ، والحُمُجَجِ الظّاهرة .

فحالُ الرّافضة : فَصَّلَهُ شَيْخُ الإسلام أبو العَبّاس ابن تيمية رحمه الله(ت٧٢٨هـ) في «منهاج السُّنَّة» ، وبَيَّنَ ضلالهَم ، وقبيحَ أقوالهِم ، وفسادَ اعتقادِهم ، بالحُجَّة والدّليل .

وأمَّا المعتزلةُ والأشاعرةُ: فَبَيَّنَ حَالهَم ، شَيْخُ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله ، وبَيَّنَ مَوْقف السَّلف الصّالح منهم ، في كثير مِن مؤلَّفاتِهِ منها:

- «دَرْءُ تعارض العَقَـٰل والنَّقـٰل»،
  - و «بيان تلبيس الجهميّة»،
    - و «الحَمَوية»،
      - و «التّسْعينيّة»،
    - و «النشبُوَّات»،
- و «الإيمان» ، وغيرها كثير.
   وكذلك الصوفية في كتابئه :
  - «الاستقامة»،
- و «الفُرْقان ، بين أولياء الشَّيْطان وأولياء الرَّحمن » ، وغيرهما.

وقد بَيَّنَ حَالهَم ، وحُكَمْهم بالدَّليل ، ورَوَى أقوالَ السَّلَف فيهم ، جماعةٌ مِن أئمّةِ الدِّين وحُفّاظِه ، في كتب كثيرة .

فمقصودُ هذا المخذول (المالكيّ) مِنْ زَعْمِه ظُلْمَ الحنابلةِ ـ ويقصد بهم السئلف ـ: تبرئةُ أهل البدع والضّلال ، كالرّافضةِ ، والمعتزلةِ ، والصّوفيّة ، والأشاعرة .

أُمَّا زَعْمُ المالكيِّ : أَنَّ الرَّافضةَ ، والمعتزلةَ ، والصَّوفيَّةَ ، والأَشاعرةَ : كُفَّارٌ ، ففيه تفصيل :

- فإنْ كان ـ هو ـ يُكَفِّرُهم ، فَلَيْبُدِ حُجَّتُه !!
- وإنْ كان يقصدُ تكفيرَنا \_ نحن \_ لهم ، مع عَدَمِ تكفيره \_ هو \_ لهم :
   فَلْيَدْكُرُ لنا أسبابَ تكفيرنا لهم التي لم يَرْضَها ، وَلْيُبِيِّنْ لنا بُطْلانَها .

أمّا نحن: فحالهُم عندنا على تفصيل يطولُ ذِكْرُه ، مُختصرُه : أنَّ المعتزلة والرّافضة كُفّارٌ ، قد أجمع السئّلفُ المُتقدِّمون ، والأئمّة المرضيُّون على كُفْرِهم ، بل كُفْر مَنْ قال بآحادِ مسائلِهم ، كخَلْق القرآن ونحوها .

أمَّا الأشاعرة : فمُبتدعةً .

وأمّا الصوفيّة: فغُلائهم مِن القائلين بالحُلُول والاتّحَادِ ونحوه، فلا شَكّ في كُفْرِ مَنْ لم يُكَفِّرْهم، بَلْهَ عنهم هم، وكذلك عُبّاد القُبُور، ودُعَاة الموتى.

أمّا مَنْ دُوْنَهم مِن أصحابِ الأذكار والأوراد البدعيّة ، والرّقْص ، والضّرْب بالدُّفِّ ، والموالد ، ونحوها : فهم مُبْتدعةٌ ليسوا بكُفّار .

# في طلب المالكيّ الاتّعاظ بما حَصَلَ مِن السَّلـمَفِ مِن تسرُّعٍ في التّكفير! والرّدّ عليه

## ثمّ قال المالكيّ ص (١٠٨):

(والعاقلُ مَن ِ اتَّعظَ بهذه عن تلك ، فلا يَتسرَّعُ في التَّكْفير قبل مَعْرفة حُجَجِ الخَصْمِ ، وارتفاع موانع تكفيره ، ومَعْرفة شُبَهِبه واعتذاراته ، مِن قولهِ ، لا مِن نَقَال خَصْمِه) اهـ.

### وجوابه:

أَنَّ السَّلَفَ رَحِمهِم الله لم يُكَفِّروا ، إلا مَن ِ ارتكب مُكَفِّراً ، واستوفى شروط التَّكُفير، وهم أتقى وأورعُ وأعظمُ مِن أَنْ يكونوا مُتسرِّعين فيمَنْ كَفَّروه.

فإنْ وَقَـَفَ المالكيّ على أحدٍ كفَّروهُ بقول لم يَقُلْهُ: فَلَيُبُدِ لنا حُجَّتَه!

# أمَّا قولُه : «مِن قولِه لا مِن نقل خَصْمِه» : ففيه تفصيل :

- فإنْ كان الخَصْمُ النَّاقلُ ثقةً عَدْلاً: قُبِلَ، وبأيّ دليل شَرْعيّ ،أو عَقْليّ يَرُدُه ؟! وقد قُبِلَتْ أقوالهُم في نَقْل الوَحْي ، ألا تُقْبَلُ فيما سواه ؟!
- وإنْ لم يكن عَدْلاً ثقةً: لم يُقْبِلْ ، كان خَصْماً ، أو لم يكن ، إلا بَعْدَ التَّبْتِ والتَّبِيِّن .

في طعن المالكي فيما رَوَاهُ عَبْدُ الله بن الإمام أحمد في «السُّنَّة»! والرِّدّ عليه

## قال المالكيّ (١٠٨):

(فبعض ما نَقَلَهُ عبدُ الله بن أحمد هنا ، لا يُقِرُّهُ الأحناف ، بل يُنْكرُ الحنفيَّةُ الْمعض ما نَقَله عبدُ الله بن أحمد هنا ، لا يُقرَّهُ الأحناف ، بل يُنْكرُ الحنفيَّةُ أَنْ يكونَ أبو حنيفة يقول بذلك أو يَعْتقدُه) اهـ.

### وجـوابُه مِن وجوه :

أحدها: أنَّ عبدَ الله بن الإمام أحمد لم يَقُلُ في أبي حنيفة شيئاً ، وإنَّما رَوَى بأسانيدِه ما بلغَهُ عن أئمّةِ السَّلَف كمالك ، والأوزاعي ، والثَّوْري ، وابن المبارك ، وغيرهم ، وهم أئمّةٌ عدول ثقات .

الثّاني: أنَّ كلامَ بَعْض أئمّةِ السَّلَف ، الذين رَوَى أقوالهَم عبدُ الله بن أحمد في أبي حنيفة: هم مُعاصرون لأبي حنيفة، وأدرى به مِمّنْ جاء بَعْدَهُ ، وتمذهب بمذهب ، فهم رحمهم الله ، مُحَكَمون لا مَحْكومون ، ومُقدَدمُون لا مُتَقدَرمون .

الثّالث: أنَّ الإنكارَ الْمُجَرَّدَ ، ليس بحُجَّة ، وقد تكاثرَ وتتابعَ كلامُ السَّلَف في أبى حنيفة ، فلا يُنْكرُ ولا يرُرَدُّ ، إلاّ بحُجَّةِ ودليل .

في تكذيب المالكيّ مَنْ رَمَى أبا حنيفة برَدِّ الأحاديث ، واعتذار المالكيّ عنه رحمه الله ، بأنَّ له وأصحابِ مَنْهجًا مُتشدِّداً في قبول الأحاديث!! والرّدّ عليه

## قال المالكيّ في الحاشية ص(١٠٨):

(مثل قولهم: إنَّ مذهب أبي حنيفة رَدُّ أحاديثِ الرَّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؟! فهذا ظلمَّ وكذبٌ ، فأبو حنيفة لا يَرُدُّ أحاديثَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هكذا رَدَّا بالهوى ، وإنَّما له ولأصحابهِ مَنْهجٌ مُتشدِّدٌ في قبول الأحاديث ورَدِّها ، يختلف عن مَنْهج المُحدِّثين) اهـ.

#### والجواب:

أَنَّ هـذَا الجاهلَ ، يَنْفي عن أبي حنيفة ما يُشْبِتُ هُ ـ هو ـ له ، فَنَفَى وكَلَّ مَنْ قال : إِنَّ أَبِا حنيفة رَدَّ أحاديث الرَّسول ﷺ ، ثمّ أثبت ذلك لأبي حنيفة !

إلا أنَّه جَعَلَ ذلك ، لِمَنْهجِ أبي حنيفة المُتشدِّدِ في قبول الحديث!! فَرَدُّ أبي حنيفة لأحاديثِ رسول الله ﷺ عِنْدَهُ: ثابتٌ ، وإنَّما الاختلافُ: في سَبَبِ الرَّدِّ ، لا وُجودِه .

ثم إذا كان الأمر كما سبق ، فَمِنْ أينَ عَلِمَ المالكيُّ أنَّ السَّلَفَ جَعَلُوا رَدَّ أبي حنيفة للأحاديثِ للهَوَى ، لا إلى مَنْهجهِ المُتشدِّدِ في قبولِها؟!

أمّا زَعْمُ المالكيّ ، أنَّ مَنْهِجَ أبي حنيفة ، مَنْهِجٌ مُتشدِّد في قبول الحديث ، وقولُ في حاشية ص(١٠٨): (وإنّما له ولأصحابهِ مَنْهجٌ مُتشدِّدٌ في قبول الأحاديث ورَدِّها ، يختلفُ عن مَنْهج المحدِّثين ، فلا يجوزُ اتّهامُه بررد أحاديثِ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وإنّما يجوزُ تخطئتُه في المنهج نفسِه .

وكذلك الحنابلة عندما قبيلُوا ذلك ، وظنّوه صحيحاً ، وفق مَنْهجهم المُتساهِل) اهد: فجوابُه مِن وجوه:

أحدها: أنَّ هذه مُغالطةً باردةً ، فمَعْلومٌ تساهلُ الأحناف في قَبُول الأحاديثِ ، فاحتجاجُهم بالرّأي غالبٌ عليهم ، حتَّى أصبحوا لا يُعْرفون إلاّ به ، فهم أهلُ الرّأي ، وغيرُهم أهلُ الأثر.

وأبو حنيفة نفسه \_ مع إمامته في الفقه رحمه الله \_ إلا أنه لم يكن صاحب حديث . بل أحاديث القليلة التي رَوَاهَا ، ضُعِفَ لأجلِها ورُدَّت ! لله أيخرِج له الشيخان شيئا قط ، بل حتَّى أهل السُّنَن الأربع لم يَرُووا له شيئاً ، عَدَا حديث واحد عند النسّائي ، اختُلِفَ فيه ، هل المذكور في سنده أبو حنيفة النُّعْمان بن ثابت أو غيرُه ؟

ولا يكادُ يَسْلمُ لأبي حنيفة حديثٌ رَوَاه ، فإنْ سَلِمَ منه هو ، لم يَسْلمُ مِن ضَعْف ِ غَيْره ! فأينَ المنهجُ المُتشدِّد ؟! ومِمَّن أخذه؟!

الثّاني: أنَّ عناية الحنابلةِ رحمهم الله بالحديث ، أعظمُ مِنْ أنْ يُحْتَجَّ لها ، وحسب إمامِهم حِفْظُ ألف ألف ألف حديث ، وأنَّهُ عُمْدَةُ أهل الفَنِّ ومَرْجعُهم ، في مَعْرفةِ أحوال الرّجال ، وتعديلِهم وتجريحِهم ، ومَعْرفةِ العِللَ

وغيرها ، وأنَّهُ شَيْخُ الشُّيُوخِ ، وإمامُ الأئمَّة ، المُجْمَع على عدالتهِ وتَقَـدُّمِه وإتقانِه .

الثالث: أنَّ مَنْ عَابَ أبا حنيفة بررد الأحاديث: جماعات مِن أئمة السَّلَف، قَدَّمْنَا بَعْضَهم، كالحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي شَيبة السَّلَف، قَدَّمْنَا بَعْضَهم، وليسوا بجنابلة، فَلِمَ عَلَّقَ المالكي رَمْي (ت٥٣٥هـ) في «مُصنَّفِه»، وليسوا بجنابلة، فَلِمَ عَلَّقَ المالكي رَمْي أبي حنيفة بسِرَد الأحاديث بالحنابلة؟! وجَعَلَ سَبَبَ ذلك ومَرْجِعَهُ: مَنْهجَهم المُتساهِلَ في قبول الحديث!! بخلاف مَنْهج أبي حنيفة وأصحابِه المُتشدد في قبولها ؟!!

في رَمْي المالكيّ الأئمّة بتصحيح الرّواياتِ لتشويه الخَـَصْم! وعَدَمِ سماعِهم حُجَّـتَه! وتكفيرهم له بغير مُكَفَّـر! والرّدّ عليه

## قال المالكيّ (١٠٨):

(فَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ عَنَدُنَا خَلَلاً فِي النَّقْل ، فَنُصَحِّحُ الرَّوايَاتِ فِي تشويه الخصم ، ولا نتفهَّمُ حُجَّة الطَّرَف الآخر، ولا نسْمَعُ له ، وتُكفِّر بأشياء ليست مُكفِّرةً ، أو نكفِّر بإلزامات لا يَجُوزُ التّكفير بها ، فلازمُ القول ليس بقول) اهـ.

### وجوابُه مِن وجوه :

أحدها: أنَّ عبدَ الله بن الإمام أحمد ، ليس خَصْماً لأبي حنيفة ، بل وما أدرك شيئاً مِن حياته ليكونَ خَصْماً له ، فإنْ كان ثمَّ خصومة ، فَمَا سَبَبُها؟ وما الدِّليل؟

الثّاني: أنَّ غالبَ ما نقلَهُ عبدُ الله بن الإمام أحمد ، مِن أقوال أثمّة السّلَف ، هـو مِن باب الإخبار ، أنَّ أبا حنيفة يقول بكذا وكذا ، وأنّه كذا وكذا ، وليس فيه مناظرة ، وجدال ، أو حُكْم ، حتَّى نتفهَّمَ حُجَّة الآخر! ونسمع له!

الثّالث: مُطالبة المالكيّ بالمُكفِّرات التي كفّرنا بها ، وليست مُكفِّرات ! لِنَجْعَلَها مَجَالاً للنّقاش والجدال؟!

فلماذا لم يذكر لنا الأُمورَ التي كَفَّرنا بها ، وليست مُكَفَّرة ، لئلا يَحْكُمُ علينا بلا دليل ولا بيِّنة ! وحتَّى نُبَيِّنَ له حُجَّتنا ، ونسمعَهُ إيّاها !!

الرّابع: قولُه: «أو نكفّر بإلزامات لا يجوز التّكفير بها ، فلازمُ القول ليس بقول»: غَنيْرُ مُسَلَّم له ، وهذه المسألة ، فيها خلافٌ طويل ، وتدُلُ على على جَهْل المالكيّ بأصول الحوار والمناظرة! فإنه لا يُسْتَدَلُ على الخَصْم ، إلاّ بأحد أمرَيْن ِ:

- أمر يَلْتَزمُه ، أو يقولُ بـه .
- أو أمر لا يقول به ، ويُنكره ، إلا أن مُنَاظِرَه يُقرر صحتَه قَبلَ
   الاستدلال به ، ثمّ يَحْتجُ به .

في رَمْيه الحنابلة بتكفير مُعْظم فِرَق المسلمين ، كالمعتزلة والرّافضة والقدريّة والمرجئة والجهميّة ، والرَّدّ عليه ، وبيان حال مَنْ ذكر

قال المالكيّ ص(١٠٨\_ ١٠٩):

(وقد كفَّر غُلاة الحنابلة ، مُعْظمَ فرق المسلمين ، كالمعتزلة ، والشّيعة ، والقدريّة ، والمرجئة ، والجهميّة وغيرهم) اهـ.

والجواب:

أنَّه ليس بالحنابلة غُلاةً ، بل هم على الإسلام والسُّنَّة بحمد الله .

ثم إنَّ تكفيرَ مَنْ ذكر : لم ينفر دُ به غلاة الحنابلة كما زعم ، وإنها هو حُكم شرعي استحقّوه بشروطه ، وقد كفَّر المعتزلة \_ القائلين بخلق القرآن وغيرها مِن الضّلالات \_ : أئمّة السَّلَفِ والخلف ، وقد قدَّمنا ذكر جملة منهم في «المقدِّمة الثّالثة» أوَّل الكتاب .

والرّافضة والجهميّة على اعتقادِ المعتزلة ، وهم مُـتَّـفـقون في اعتقاد ما كفَّرَهم السَّلَـفُ لأجلِه ، وإن اختلفوا في أُمور أُخرى .

أمّا القدريّة النُّفاة: فقد كفَّرهم: عبدُ الله بن عُمَر رضي الله عنهما قبل الحسنابلة وغيرهم، عندما بَلَغَهُ خَبَرُ رأسِهم، مَعْيَدٌ الجُهنيّ، ونفيُه للقَدر، وهذا في «صحيح مُسلم» (٨).

وتكفير القدرية والمرجئة: فيه تفصيلٌ طويل ، والمرجئة فيرَق ، وليسوا كُلُهُم بكفّار ، وليس مَحَلُ نزاعِنا في بَسْط فِرَقِهم ، والكلامِ على مُعتقداتِهم . وإنّما مَحَلُ النّزاع: هل انفرد الحنابلة بتكفير المعتزلة والجهميّة والقدريّة أو لا؟

وقد برَيَّا عَدَمَ انفراد الحنابلة بذلك ، بل هم مُتَّبعون لا مُبْتدعون ، وتكفيرُهم مَحَلُّ إجماعٌ ، والحمد لله .

وقد طالبت المالكي فيما سبق: أنْ يذكر لنا مَنْ هم المعتدلون في الحنابلة؟ وهل هم يوافقون الغلاة في مُعتقداتِهم الغالية أو لا؟

وبَيَّنْتُ كذلك ، أنَّ اعتقادَ السَّلَفِ كُلَّهُ ، وتكفيرَ المارقين مِنْ فِرَقِ الزِّنادقة : غُلُوٌ عند المالكيّ ! ولم ينفردْ به الحنابلة .

في رَمْيه غُلاة الحنابلة \_ بزَعْمِه \_ بالكذب على الإمام أحمد! وبيان كذبه هو، والردّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٠٩) :

(وقد أكثر الحنابلة ، مِن الاحتجاج بأقوالهِ في تكفير المخالفين له مِن المسلمين).

## ثمّ قال في حاشية ص(١٠٩):

(كنتُ أستبعدُ صدورَ مثل هذه الأقوال عن أحمد بن حنبل رحمه الله، لاشتهار غُلاة الحنابلة بالكذب عليه) اهـ.

# والجوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ المخالفين الذين كفَّرَهم الإمامُ أحمد رحمه الله: لم يكن خلافُهم فرعيًا ، وإنه خلافُهم أصليٌّ أصوليٌّ ، لا يَسَعُ أحداً قبولُه ، لذا كَفَّرَ هولاءِ المخالفين أئمّةُ السَّلَف ، وقد قدَّمنا جملةً مِن أسمائهم في «المقدِّمة الثّالثة» أوّل الكتاب .

الثّاني: أنَّ تكفير هؤلاء المخالفين ، القائلين بخَلْق القرآن ونحوه: أَمْرٌ تواتر عن السَّلَف جميعاً ، ومنهم الإمام أحمد رحمهم الله ، وأقوالُه في ذلك متواترة عند جميع المسلمين ، سُنتَّة ومُبتدعة ، تُفيدُ العِلْمَ الضّروريّ ، بلا شكّ.

وتشكيكُ المالكيّ في صِحَّة نسبة ذلك إلى أحمد رحمه الله ، يَدُلُّ على أمرَيْن ِ:

• جَهْلُهُ بحال الإمام أحمد رحمه الله ، وأقوالهِ الظَّاهرة التي لا تَخْفى .

وجَهْلُهُ بسَبَبِ تكفير السّلَفِ لهم ، وعِظَمِ مُخالفتِهم لأُصول الإسلام.
 الثّالث: مُطالبة المالكيّ بأسماء غُلاة الحنابلة - كما يصفهم - الذين كذبوا على الإمام أحمد رحمه الله! بل اشتهروا بالكذب عليه!

أو يضرب لـنا مـثالاً واحـداً ، أو مثالـَـيْن لهـؤلاء الكذبـة ! وفـيما كذبوا ! لِيَظْهُرَ ـ عِيَاناً ـ كذبُ المالكيّ ، ودَجَلُهُ ، وظُـلْمُه ، وخُبْثُه .

وقد رَوَى مسائلَ الإمامِ أحمد وفتاواه: عشراتُ الأئمَّةِ ، حنابلةً ، وغير حنابلة : فلَكُمْ يُناقضْ شيءٌ منها شيئاً آخر، بل هي تُخْرُجُ مِن مِشْكاةٍ هدى واحدة ، ولولا مَخَافة الإطالة ، لسَفْتُ جَلةً كبيرةً منهم ، لكنِّي أكتفي بالإحالة إلى كتابِ الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد «المدخل المُفَصَّل» (٢/ ٢٢٢\_ ٦٦٥) ، فقد ذكر جملة كبيرة منهم ، يُغْنى مَنْ طالعَهُ عن غيره ، بمشيئة الله وتوفيقه .

في رَدِّ طَعْنه في الإمام أحمد رحمه الله ، بأنَّ فيه حبِّدة في التَّكفير والتَّبْديع!!

قال المالكيّ في حاشية ص(١٠٩):

(الكنّني أصبحتُ مُتوقَّفاً في صدور هذه الأقوال عن أحمد ، لِسَبَبَيْن ِ اثنَيْن ِ:

السبب الأوّل: كثرة النّقولات عن أحمد في التّكفير، حتَّى أصبحت تقترب مِن المتواتر عنه، خصوصاً في تكفير القائلين بخلق القرآن.

السبب الثّاني: خروج أحمد مُنتصراً مِن السّجْن ، بعد أنْ ظُلِمَ مِن المعتزلة وسلطتِهم ، وكان لنشوة الانتصار ، والغضب على الخصوم ، أثرً على حِددة الإمام في التّكفير والتّبديع ، حتّى هَجَرَ أمثال عَلِيّ بن المديني ، ويحيى بن معين ، وللأسف أنَّ أغلب المنتصرين ، لا يتحكّمون في عواطفهم) اهد.

وجـوابُه مِن وجوه :

أحدها: تقدَّم في ثبوتِ تكفير الإمام أحمد ، بل والسّلنَف جميعاً ، للقائلين بخلق القرآن ، وتواتر هذا عنهم ، فإنكارُه إمّا جَهْلٌ مُطْبق ، أو تلبيس .

الثّاني: أنَّ الإمامَ أحمد بن حنبل ، إمامٌ أجمعتِ الأُمَّةُ على عدالتِه ، ووَرَعِه ، وتقواه ، وزُهْدِه ، بل ارتضوه إماماً لهم ، باختلافِ مذاهبهم الفقهيّة، وسَمَّوهُ إمامَ أهل السُّنَّة والجماعة ، إمام أهل الحديث .

وهـو رضـي الله عـنه أجـلُّ وأعظمُ مِنْ أَنْ يُعَادِي لِحَظِّ نفسِه ، وهذا مَعْلُوم مِن حاله وسيرته .

الثّالث : أنَّ تبديعَ الإمامِ أحمد ، وتكفيرَه للقائلين بخلق القرآن : لم يكن بَعْدَ خروجِه مِن السِّجْن فحسب ، بل كان قبل ذلك ، وما أدخلهُ السِّجْن إلا ذاك .

الرّابع: أنَّ شِـدَّةَ الإمامِ أحمد على بَعْضِ أَئمَّةِ السُّنَّة ـ رحمهم الله جميعاً ـ مِمّنْ أُكرهوا على القول بخلق القرآن بالسَّيْف ـ وهم لا يَرَوْنَ ذلك \_ كان مِن أحمد غيرةً للهِ عز وجل وشَرْعِه .

وكان رحمه الله ، لا يَـرَى رُخْصَـةً لهـؤلاء المُكْرَهين ، لِعِظَـمِ وخَطَرِ إجابتِهم على مُعْتقد المسلمين .

لهذا كان هؤلاءِ المُكْرَهون يَعْتذرون للإمامِ أحمد ، بعَرْضِهم على السَّيْف ، وأنَّ الله عزّ وجلّ قد جَعَلَ رُخْصَةً لهم في قوليه جلّ وعلا: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِيرَهِ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنُ ۖ بِٱلْإِيمَينِ ﴾.

الخامس: أنَّ عَلِيّ بن المديني ، ويَحْيى بن مَعِين وغَيْرُهم رحمهم الله ، مِمَّنْ أجابوا في الفِتْنة ، وقالوا بخلق القرآن بَعْدَ عَرْضِهم على السيّف: هم مِمَّنْ كَفَّروا القائلين بخَلْق القرآن ، قبل الفتنة وبَعْدَ زوالها ، فلا خلاف بينهم مع أحمد في هذا .

وإنْ كانتْ في أحمد حِدَّةٌ لأجل تكفيرِه القائلين بخلق القرآن! فالحِدَّةُ فيهم أيضًا!

في رَمْيهِ الإمام أحمد رحمه الله ، بأنَّهُ لم يتحكَّمْ في عواطفِه ! لكون الدّوْلة والمرّدة عليه والعامّة معه ! وبيان مُرادِه ، والـرّدّ عليه

قال المالكيّ بَعْدَ كَلَامِهِ السَّابِقِ ، في حاشية ص(١٠٩) :

(وللأسف أنَّ غالب المُنتصرين لا يتحكَّمون في عواطفِهم ، خصوصاً إذا كانت الدولة والعامّة معهم . فالقلائل مِن عُقلاء النّاس ، يتحكَّمون في خصوماتِهم ، حتَّى لا تَخْرجُ عن الشَّرْع .

ولعل من أبرز النّماذج الجميلة في تاريخنا: نموذج الإمام عَلِي مع الخوارج، فرغم أنسّهم كانوا يُصرِّحون بعداوته، ويكفرونه، ويسبّونه، ورغم ورود النّصوص فيهم بأنسهم يمرقون مِن الإسلام، إلاّ أنَّ الإمام عَلِي من الإسلام، إلاّ أنَّ الإمام عَلِي من الإسلام، وإنسّما عَلِي من الخصومة، فلم يستغلُّ كُلُّ هذا في تكفيرهم، وإنسّما قال: "إخواننا بغوا علينا". وكان يمنحُهم حقوقهم كغيرهم مِن المسلمين، ولم يُقاتِلْهُم إلا بَعْدَ سفكِهم الدّماء) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ الإمامَ أحمد وغيرَه مِن أئمّة الإسلام سلفاً وخلفاً: لم يُكفِّروا أحداً لعواطفِهم ، أو خصومتِهم معه ، بل كان ضابطُ ذلك ومَرْجعُه:

١- كذا في كتاب المالكي ! والصّواب : «عليّاً» .

كتابَ الله سبحانه ، وسُنَّة رسولهِ ﷺ .

لهذا تَجِدُ اتّفاقَ أئمّةِ الإسلام ، بجميع مذاهبهم الفقهيّة ، وطبقاتِهم الحديثيّة ، على كُفْر أولئك .

فإنْ كانت العاطفة أخذت أحمدَ حاشاه ، فهل أخذت أئمّة الإسلام جميعاً؟!

الثّاني: أنَّ قياسَ الجهميَّةِ بالخوارج على الخليفة الرَّاشد عَلِيّ رضي الله عنه ، كما فَعَلَ المالكيّ: قِيَاسٌ مع الفارق غيرُ صحيح .

فإنَّ الخلافَ مع الجهميّةِ أُصُوليٌّ ، أمَّا الخوارجُ : فخلافُهم \_ عند نشوئه في أوّلهِ \_ لم يكن أصوليًا ، لهذا قال فيهم عليّ رضي الله عنه ما قال.

إلا أنسَّهم - أعني الخوارج - انتحلوا بعد ذلك الاعتزال ، فحُكْمُهم كحكم بقيَّة الجهميَّة والمعتزلة .

 رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلامِ، يَقُولُ لُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْل ِ الْبَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيْمَانَهُمْ سُفَهَاءُ الْأَحْلامِ، يَقُولُ لُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْل ِ الْبَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيْمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَنَاجِرَهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة».

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْهِمْ وَيُهِمِمْ وَيُهِمِمْ وَيُهِمِمُ وَحُدَّجُ الْيَلِا، وَلَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا ، وَجُل مُودَنُ الْيَلِا، أَوْ مَخْدَّجُ الْيَلِا، وَلَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا ، لَا مُودَنُ الْيَلِا، وَلَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا ، لَآنَ بَاللهُ اللهُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَهُم عَلَى لِسَان نَبِيهٌ " رواه الإمامُ أحمد في "مسنده " (١/ ٥٩) ومسلم (١٠٦٦).

وعن أبي سعيد الخـُدري رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «تَمْرُقُ مَارِقَتَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، يَقَسْتُلُهُمَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْن بِالْحَقّ» رواه مسلم (١٠٦٥).

ورَوَى الإمامُ أحمد في «مسنده» (٣٣/٣) وابنُه عبدُ الله في «السُّنَة» (١٥١٢) عن أبي سعيد الخُدُري رضي الله عنه وقد رَوَى حديثاً في الخوارج وعلاماتِهم وقال: (فَحَدَّثَنِي عِشْرُوْنَ أَوْ بيضْعٌ وَعِشْرُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْل الله عَلِيًا وَلِي قَتْلهُمْ).

الرّابع: أنَّ عَلِيّاً رضي الله عنه ، إنْ كان وَسِعَهُ خروجُ الخوارجِ عليه ، وقال فيهم ما قال ، إلاّ أنَّه لَمّا خَرَجَ الزّنادقةُ في عَهْدِه ، مِمّنْ يزعمون حُبَّهُ وتولِّيهِ ، وكانتْ مُخالفتُهم عقديّة أُصُوليّة : حَرَّقَهم بالنّار ونكَّلُ بهم ، ولم يَكْتِف بتكفيرهم . فلو كانتِ الجهميّةُ والمعتزلةُ في عَصْرِ

عَلِي ، وبَلَغَهُ منهم ما بَلَغَ أحمد : لأرانا عَلِي رضي الله عنه فيهم ، ما أرانا في أشباهِهم .

\* \* \* \*

# في زَعْمِ المالكيّ بُطْلانَ نقول الحنابلة عن الإمام أحمد في التّكفير على على أيّ حال ، صَحَّتْ أو لم تــَصِحَّ ! والــرّدّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٠٩):

(وهذه النّقولات الكثيرة ، التي نقلها الحنابلة عن الإمام أحمد في التّكفير:

- إمَّا أَنْ تَكُونَ صحيحة ،
  - وإمّا أنْ تكونَ باطلة .

فإنْ كانتْ صحيحة : فهي مردودة على الإمام أحمد ، لعدم استيفائِها لضوابط التّكفير ، التي دَلَّتْ عليها النّصوصُ الشّرْعيّة .

وإنْ كانت هذه النّقولات ، باطلةً عن الإمام أحمد : فهي دليلٌ على وجودِ الكذب ، داخل المنظومة الحنبليّة) اهـ.

## وجـوابُه مِن وجوه :

أحدها: تقدَّمَ مراراً، وهو أنَّ تكفيرَ الإمامِ أحمد للقائلين بخلق القرآن، أشهرُ وأظهرُ مِن أَنْ يُحْتَجَّ له، وقد تواتر ذلك عنه.

الثّاني: أنَّه لا شك في كُفْرِ مَنْ قال بخلق القرآن ، وقد أجمعَ أئمّة الإسلام على ذلك ، وتقدَّم ذِكْرُ جَلَةٍ منهم في «المقدِّمة الثّالثة» أوّل الكتاب ، ولم ينفرد الإمام أحمدُ أو الحنابلة بذلك .

ثم ما ضوابط التّكفير التي غابت عن الإمام أحمد وأئمة السَّلَف عند تكفيرهم الجهميّة ، وعَرَفَها المالكيّ الجاهل؟!

ولِمَ أغفلَها ولم يُبْدِها ، ونحن في أمس الحاجة لها ؟! كيف لا ، وقد غابت عن السَّلَف وجهلوها !!

الثَّالَث : تقدَّمَ أيضاً ، في رَدِّ طَعْنِه واتَّهامهِ لأئمَّةِ الحنابلة بالكذب تارة ، وتشكيكه في صِدْقهم تارة أُخرى ، كما في كلامِه السّابق هنا .

ونحن تُنَزِّهُ علماءَ المسلمين وأثمَّتَهم ، حنابلةً كانوا، أو غيرَ حنابلة ، مِن الكذب و الصّفات الدَّميمة ، التي يُحاولُ المالكيّ إلصاقـَها بهم .

في رَمْيه شَيْخَ الإسلام ابنَ تيمية رحمه الله ، بأنَّهُ بالغ في التَّفْريق بين توحيد الرَّبوبيَّة ، وتوحيد الألوهيَّة ! وهَوَّنَ مِن شأن الأوّل ، وعَظَّمَ الثَّاني! وتبديع المالكيِّ لأصل هذا التّفْريق ! والـرّدّ عليه

# زَعَمَ المالكيّ ص(١١٦-١١٧):

(أَنَّ شَـيْخَ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله ، بالغ في التّفريق بين توحيد الرّبوبيّة ، وتوحيد الألوهيّة ، وأنسّه رحمه الله هَـوَّنَ مِـن شأن ِ الأوّل ، وبالغ في شأن الثّاني).

# ثمّ قال المالكي :

(والـتّفريق نفسُه ، تفريقٌ مُبْتدع ، ليس في كتاب الله ، ولا سُـنَّة رسولِه ، ولم يَقَـُلْ بهذا التّفريق أحدٌ من الصّحابة ولا التّابعين ، فالتّوحيد شأنه واحد .

وهذا التّفْريق ، هو الذي جعل مُقَلِّدي ابن تيمية يزعمون : أنَّ الله لم يَبْعث الرّسل ، إلاّ مِن أجل توحيد الألوهية ، أمّا توحيد الرّبوبيّة ، فقد أقر بسه الكفّار!! ونسوا أنَّ فرعون قال: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغَلَى ﴾ ، وقوله : ﴿ يَتَأَيّنُهُ الْمَكُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَه غِيْرِف ﴾ ، وأنَّ صاحب إبراهيم قال: ﴿ أَنَا أُمِّي وَأَمِيتُ ﴾ فَضْلاً عن سائر المُلحدين في الماضي والحاضر، وغير ذلك .

مِمَّا يؤكِّد أنَّ الرِّسل ، بُعِثُوا للإِقرار بوجود الله وربوبيَّته ، واستحقاقه للعبادة ، وبُعِثُوا بسائر أنواع العبادة ، والأخلاق ، وتحريم المُحرَّمات ، وغير ذلك) اهـ.

#### والجواب:

أنَّ في كلامِه هذا ، مُغالطات وتلبيساً ، فإنَّ الأنبياء \_ صلوات الله وسلامُه عليهم \_ بُعِئُوا بأنواع التوْحيد الثَّلاثة : الأُلوهيَّة ، والرَّبوبيَّة ، والأسماء والصَّفات .

إلا أنّ ملا كانت الفِطر السّليمة ، مَفْطورة - بالاضطرار - إلى نسبة هذا الخلق إلى خالق عظيم ، وأنّ الخلق لم يَخْلقوا أنفسهم ، ولم يُوْجَدوا دون خالق : كانت حاجة النّاس إلى توحيد الألوهية والأسماء والصّفات ، عظم ، لفسادِهما عند أكثر النّاس قبل بعثة الأنبياء والرّسل ، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنعُونَ ﴾ .

وهــذان ِالتّوْحــيدان ِ ، مُتضــمّنان لتوحــيدِ الرّبوبــيّة بــلا شــك ، ولم يُخالِف فيه إلا قليل كالـَمَانويــة !

أمّا قول فرعون : فكان مُكابرةً منه ، لا اعتقاداً له ، وإلا فَمَنْ خَلَقَهُ هو؟! وخَلَقَ الخَلْقَ قَبْلَهُ ؟!

لِهَذَا قَالَ سَبَحَانُه: ﴿ وَيَحَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا آنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ وقال موسى \_ عليه الصّلاة والسّلام \_ لفرعون : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُوُلَاّتِهِ إِلَّا رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ .

أمّا قولُ النّمرود ﴿ أَنَا أُحِي - وَأُمِيتُ ﴾: فلم يُسرِدْ به الإنشاءَ مِن العَدَم ، وإنسّما أرادَ قُدُرتَهُ على القَسْل ، والعفو عن مُسْتحقه . فأخرجَ رجلاً حُكِمَ عليه بالقتل ، فعَفى عنه ! وآخر قَتْلَهُ ! وهذا أمرٌ يستوي فيه النّمرود وغنيرُه .

أمّا تبديعُ المالكيّ لِمَن قَسَّمَ التَّوْحيد: فَمِنْ جُمْلة جَهْلِه! وتسميةُ أَمْرِ الله عز وجل خَلْقِهِ ، بإفرادِه بالعبادة: توحيد الأُلوهيّة، وتسميةُ إخبارِه سبحانه، بأنَّ له الخَلْقَ، وأنَّهُ مُنْشؤهم مِن العَدَم: توحيد الرّبوبيّة، وتسميةُ ما وَصَفَ الله به نفسَهُ، مِن صفات الكَمَال، وما سَمَّى به نفسَهُ: توحيدَ الأسماءِ والصّفات: حَقَّ.

وَمَنْ أَنكرَ التّسميةَ لِمَزيدِ جَهْلِه ، وعَمَى بَصَرِه : فلا يَسَعُهُ إنكارَ المعنى ، ومَنْ أثبتَ المعنى ـ وإنكارُه كُفْرٌ ـ : لم يكن لإنكاره التّسميةَ مَعْنى .

في تعلُّق المالكيّ بكون أئمّة الإسلام بَشَراً ، يُصيبون ويُخطئون : لـررد في تعلُّق المالكيّ بكون أئمّة الإسلام بَشَراً ، يُصيبون وقالوه! والرّد عليه أقوالهم في الاعتقاد! والتّشكيك في صِحّة ما اعتقدوه وقالوه! والرّد عليه

## قال المالكيّ ص(١٢٠) :

(والصّواب ليس مع هؤلاء و لا هؤلاء . فأبو حنيفة ، وأحمد ، والن تيمية ، وابن القيّم ، والأشعري ، ومحمّد بن عبد الوهّاب : مُسلمون مُؤمنون ، لكنّهم بشر، يُصيبون ويُخظئون) اه.

## وأقنول:

نعم ! الصّواب ليس مع هؤلاء ، ولا مع هؤلاء ! وإنّما هو مع المالكيّ! فإنّ أبا حنيفة ، وأحمد ، وغيرَهم مِمَّنْ ذكر، بَشَرٌ يُصيبون ويُخطئون ، أمّا المالكيّ فلا ! ولعلّه مِن مارج مِن نـار !

ثمّ بنى المالكيُّ على ما سبق ، وأدخلَ فيمَنْ ذكرَ غَيْرَهم فقال : (وكذلك الحال في أئمّة المعتزلة أو الشّيعة ، مثل واصل بن عطاء ، وعَمْرو بن عُبيد، وابن المُطهَّر، والجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، وغيلان الدّمشقي وغيرهم مِن العلماء: هم مُسلمون، لهم حَق الإسلام، لكنَّهم بشر، يُصيبون ويُخطئون ، بغِض النظر عن نسبة الصّواب والخطإ هنا) اهـ.

## وأقسول:

انظرْ لِهَذا الضَّالِّ المُضِلِّ ، كيف يَخْلِطُ عَمْداً ، بين أَئمَّة الإسلام والسُّنَّة ،

وبين أئمّة الكفر والبدعة ، كَمَنْ ذكرَهم هنا أخيراً.

وقد حكم أئمّة الإسلام والسُّنَّة ـ وهم أئمّة عَدْل وعِلْم وتقى ـ بكفر هؤلاء الضّلال وزندقتِهم .

مع خَرْق المالكيّ إجماعَ مَنْ سَبَقَ ! فإنَّ كُلَّ طائفةٍ لم تجعل الأُخرى داخلةً معها في الإسلام ، بل كُلُّ فريق يُكفِّر الآخر !

أمّا أمر المالكي : بغض النّظر عن نسبة الصّواب والخطإ هنا : فَحَمِنْ جُمْلة ضلاله ! فإنَّ نسبة الخطإ والمخالفة ، ونوعَها : مُعتبر مَطْلوب ، وإلا ما مِنْ أحد في الدّنيا ، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهم مِن الكفار والملحدين ، إلا وعنده شيء مِن الحق ، وشيء مِن الباطل ، إلا أنَّ نوع باطلِهم ، ونسبتَه عظيمة .

في زُعْمِ المَالَكيّ كثرة الأكاذيب، والأحاديث الموضوعة، والآثار الباطلة، في كتب أهل السُّنَّة الحينابلة بزَعْمِه! والرَّدِ عليه

ذكر المالكيّ ص(١٢٢): فَصَالاً بعنوان «كثرة الأكاذيب مِن الأحاديث الموضوعة ، والآثار الباطلة» ، ثمّ قال:

(وخاصّة تلك المشتملة على التّجسيم ، وتشبيه الله بالإنسان ، سواء ما كان منها مكذوباً على النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم . أو ما كان مكذوباً على بعض الصّحابة والتّابعين ، أو كان مِمّا تسرَّبَ إلى الكتب من الإسرائيليّات المأخوذة عن اليهود والنّصارى) اهـ.

ثم ذكر جُملة آثار ، رواها الإمامُ عبدُ الله بن الإمام أحمد في كتابه العظيم «السُّنَّة» بأسانيدِه ، منها : ما ذكرَهُ المالكيّ فقال ص(١٢٤) :

(ورَوَى بإسـنادِه عـن ابن مَسْعود: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، سُمِعَ لَـهُ صَوْتٌ كَـجَرِّ السِّلْسِلـةِ عَلـَى صَفْوَان!!»).

ثمّ قال المالكيّ :

(واتّهـم عبدُ الله بن أحمد مَنْ لم يُقِرَّ بهذا ، بالجهميّة والبدعة!! مع أنّ هذا فيه تشبيةٌ واضحٌ ، ولم يَأْتِ عليه دليل صحيح) اهـ.

وكـدَّبَ المالكيُّ أيضاً أحاديثَ أخرى ، رواها عَبْدُ اللهِ في كتابه ، ليس في رواتِها أحدَّ مُتَّهَم ! والجـوابُ مِن وجوه : أحدها: أنَّ وَصْفَ اللهِ عزَّ وجلّ بصفةٍ ما: شيءٌ. وروايةً ما وَرَدَ في الباب مِن الصَّفات: شيءٌ آخر، ومَنْ ساق الإسناد، فقد أحال، ولا تبعة عليه.

وهذا الحافظ البَيْهقيّ ، أشعريُّ شافعيُّ ، ليس بحنبليّ : قد رَوَى ما رَوَاهُ عبدُ الله بن أحمد وغيرُه ، في كتابه «الأسماء والصّفات» ، وكتابه الآخر «الاعتقاد» .

وما حواه كتابُه «الأسماء والصّفات» ، مِن الأسماء والصّفات أكثر بأضعاف ، مِمّا حواه كتابُ عبد الله بن الإمام أحمد . بل لا يساوي عُشْرَهُ ، بل هو أقلُ مِن ذلك . وفيها الصّحيح والضّعيف ، وما دون ذلك وفوقه .

النتاني: مُطالبةُ المالكيِّ: بدليل صِحَّة كلامِه، فإنَّه كَدَّبَ ما رواه عبدُ الله بن أحمد مِن أحاديث وآثار في كتابه «السُّنَّة»، ولم يذكر - في جميع ما ساقه - دليلاً واحداً، ولا عِلَّةً واحدة! بل لم يطعن في أحدٍ مِن رواتِها بحِحَرْف، فَمِنْ أين يُسَلَّمُ له بصِحَّةِ دعواه؟!

الوجه الثّالث: أنَّ أشرَ ابن مَسْعود رضي الله عنه ، الذي ذكرة المالكيّ ، وَعَابَ على عبد الله بن الإمام أحمد روايته: أشر صحيح ، قد رواه عبد الله في «السَّنَّة» (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢) بإسناد صحيح فقال: وحدّ ثني أبو مَعْمَر [أخبر]نا جرير عن الأعمش ، و[أخبر]نا ابن نُمَيْر ، وأبو معاوية ، كُلُّهم عن الأعمش عن مُسلم عن مَسْروق عن عبد الله قال: «إذا تُكلَّمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِّ ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاء لَهُ صَلْصَلَة ، قال: «إذا تُكلَّمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِّ ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاء لَهُ صَلْصَلَة ،

# كَ صَلُّصَلَةِ الْحَدِيْدِ عَلَى الصُّفَّا") اهـ.

وهـذا إسـنادٌ صـحيح ، لا رَيْبَ فـيه ، وقـد شاركَ عبدَ الله في روايتهِ غَـيْرُ واحدٍ مِن الأئمّة ، منهم :

- البخاريُّ في «خَلْق أفعال العِبَاد» (٣٦٨-٣٦٧) موقوفاً ، مِن طريق
   الأعمش به .
  - وأبو داوود في «سُننه» (٤٧٣٨) من طريق أبي معاوية بـه مَرْفوعاً.
- والبيهقيّ في «الأسماء والصّفات» (٢٦٢-٢٦٣) من طريقَيْن عن أبي معاوية به ، مَرْفوعاً ومَوْقوفاً.
- واللالكائي في «شَــرْح أصــول اعــتقاد أهــل السُّـــنَّة والجماعــة» (٤٧هــ٥٤٩) مَرْفوعاً ومَوْقوفاً.
  - والدّارميّ في «الرّدّ على الجهميّة» (٣٠٨) مَوْقوفاً.
- وابن خُرْيَمة في «التوحيد» (١/ ٣٥٠\_٣٥٤) مِن طُـرُق عِدّة ، مَرْفوعة ومَوْقوفة.
  - وأبو الشَّيْخ في «العَظَّمَة» (١٤٤) مَوْقوفاً.
  - وابن حِبّان في «صحيحه» (٣٧) مَرْفوعاً.
- والخطيب البغدادي في «تاريخه» (١١/ ٣٩٣-٣٩٣) مَرْفوعاً ومَوْقوفاً. ورَجَّحَ الخطيبُ ، وقبلهُ الدَّارقطنيّ : الرِّواية الموقوفة ، وقالا:

وهذه الرّواية \_ وإنْ كانتْ مَوْقوفة \_ فلكها حُكمُ الرَّفع ، إذ أنَّ مِثْلَها لا يُقال بالرَّأي .

فإنْ كانتْ رواية عبدِ الله بن الإمام أحمد ، لهذا الأثر تجسيماً وتشبيها : فك لُ من خرَّجَهُ معه \_ مِمَّنْ ذكرناه أو غيرهم \_ مُجِسمون مُشبّهون !

وقد جاء هذا الأثرُ مَرْفوعاً بنحوه ، مِن رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه قال: ﴿إذا قَضَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ الله عنه عن النبي عليه قال: ﴿إذا قَضَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ ، ضَرَبَتِ الملائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ على صَفْوَان ﴿حَتَى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ ، رواه :

- البخاري في: «صحيحه» (٤٧٠١)و (٤٨٠٠)و (٧٤٨١) ، وفي «خَلْتَق أفعال العِبَاد» (٣٦٩) ، وهذا لفظه .
  - والتّرمذي (٣٢٢٣) ، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيح)
    - وابن ماجَهُ (١٩٤)
    - واللالكائيّ (٢٤٥)
    - والبيهقيّ في «الأسماء والصّفات» ص(١٦٢)، وغيرُهم.

قال البخاري في «خَلْق أفعال العِبَاد» (٧٠) بعد أنْ ذكرَه: (وكذا قال ابنُ عَبّاس، وابنُ مَسْعود رضي الله عنهما، وأهلُ العِلْم) اهـ ثمّ رَوَى أثـرَ ابنَ مَسْعودِ السّابق. فهل كان رسولُ الله على ، وابن عبّاس ، وابن مَسْعود ، وأبو هريرة رضي الله عنهم ، وأهلُ العِلْم \_ كما قال البخاري \_ : مُشَبّهين مُجَسّمين؟! وَلِمَ رَمَى المالكيُّ عَبْدَ الله بن الإمام أحمد ، بالتّشبيه والتّجسيم ، لروايته هذا الحديث : وترك عَيْرَهُ مِمّنْ شاركه في روايته؟! بل ترك مَنْ قاله؟!

والمالكيُّ لا يُريد الطَّعْن في عبدِ الله بن أحمد ، ولا في عقيدته ، إنَّما يريدُ أمراً فوق ذلك ! وهو الطَّعْنُ في اعتقاد المسلمين ، وأئمّة الدِّيْن.

وما عابَهُ المالكيّ أيضاً ، على عبد الله بن أحمد ، أنَّه اتَّهَمَ مَنْ لم يُقِرَّ بحديثِ ابن مَسْعود السّابق : بالتّجهُم والابتداع : حَقٌ ، فإنَّ أئمة الإسلام على الإقرار به . وبكلُ ما صَحَّ عن النّبي ﷺ ، ولم يُخالِفْ في ذلك إلاّ أهلُ البدع ، كالجهميّة .

مع أنَّ ما عابــــهُ المالكيّ عليه : ليس مِن قوله هو \_ رحمه الله \_ وإنــّـما هو مِن قول أبــيهِ الإمام أحمد ، وهو رواه عن أبــيه .

إلا أنَّ المالكيَّ أرادَ نسبتَهُ لعبدِ الله دون أبيه ! ظاناً أنَّ الطَّعْنَ في عَبْدِ الله ، أهونُ وأقربُ مِن الطَّعْن في أبيه !

# فصل في رَمْي المالكيّ الحنابلةَ بالنَّصْب ! والـرّدّ عليه

## زَعَمَ المالكيّ في حاشية ص(١٢٧) :

أَنَّ الحَـنابلة لديهـم حساسيّة كبيرة ، مِـن الثُّنَاء على أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأهل بَيْتِه ! بَيْنَما ينتشرُ بينهم ، الثُّنَاءُ على بني أُمَيَّة ، وخاصّة معاوية ، وابنه يزيد !

ثمّ زَعَمَ المالكيُّ كذلك: أنَّ المناهجَ التَّعْليميَّة عندنا في المملكة، تسبّبتُ في انتشار النَّصْب بين عُمُوْم طلبة العِلْم!!

## والجواب:

أنَّ هـذه الحساسيّة المرعومة ، لا يَشْعُرُ بها إلاَّ الرَّافضة ، وأبناؤهم ، وأذنابُهم .

وما زالت كتب أهل السُّنَّة حنابلةً وغَـُيْرَهم: مليئةً بفضائل أصحاب رسول اللهِ ﷺ عامَّة ، وخلفائه الرَّاشدين الأربعة خاصّة ، وهذه كُنُّبُهم بيننا .

والحنابلة مِنْ أشدِّ النَّاس حِرْصَاً على سلامة أعراض أصحاب رسول الله ﷺ عامَّة ، فكيف بخواص الصحابة وكبارهم منزلة؟! وما زَالَ طلبة العِلْم يَدْرُسونها ويُدَرِّسُونها .

وهـ نوه مساجدُنا ، وهاهم خطباؤنا ، لا يَخْتمون خطبَهم إلا بالتّرضّي على الخلفاء الأربعة ، أبي بكر، وعُمَر، وعثمان ، وعليّ رضي الله عنهم .

غيرَ أنَّ الحــنابلة ، لم يُؤلــهوا عَلِـيًّا رضي الله عـنه! ولم يقولــوا بعصمتِه! أو رَجْعتِه! ولم يُقدِّموه رضي الله عنه على أبي بكر وعُمَر.

فإنْ كان ذلك هو النَّصْب الذي يعنيه المالكي ، فنعم إذن !

أمّا رَمْيُ المالكيّ لمناهج تعليمِنا ، أنّها تسبّبتْ في انتشار النَّصْب بين عُموم طلبةِ العِلْم : فدعوى باطلة ، فليذكر لنا حَرْفاً واحداً فحسب و لا نريدُ منه دليلاً غيرَه \_ في كتابٍ واحدٍ فحسب ، مِن تلك المناهج التّعْليميّة ، فيه تَنَقّصٌ لِعَلِيّ رضي الله عنه، أو غَضٌّ مِن مكانته الرفيعة رضي الله عنه ، أو أحدٍ مِن أهل بيته . فإذا لم يفعل \_ ولن يفعل \_ فلعنة الله على الكاذبين .

وهذا «كتاب الشريعة» ، مثالٌ لكتابٍ مِن كتب الحنابلة في الاعتقاد ، للحافظ الكبير الإمام أبي بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله (ت٣٦٠هـ). وترجمتُه عند :

- ابن أبي يَعْلى (ت٢٦٥هـ) في «طبقات الحنابلة» (٣٣٢ـ٣٣٣)،
  - والنّابلسي (ت٧٩٧هـ) في «مختصر طبقات الحنابلة» (٣٣٢)،
- والبرهان ابن مُفْلح (ت٤٨٨هـ) في «المقصد الأرشد، في تراجم أصحاب الإمام أحمد» (٣٨٩/٢)،
- والعُلَيْمي (ت٩٢٧هـ) في «الدُّرِّ المُنضَّد ، في ذكر أصحاب الإمام أحمد» (١/ ١٧٥)،

- وفي كتاب العُلَيْمي الآخر «المنهج الأحمد، في تراجم أصحاب الإمام أحمد» (٢/ ٢٧١)،
  - وابن العِمَاد الحنبلي(ت١٠٨٩هـ) في «شذرات الذهب» (٣/ ٣٥) ،
- وابن عُشيمين (ت ١٤١هـ) في «تسهيل السّابلة ، لِمُريد مَعْرفة عُلماء الحنابلة» (٦٣٧) (١/ ٢٨٩\_٤٧)،
- وبكر بن عبد الله أبو زيد ، في «عُلماء الحنابلة» ص(٩٢) وغيرهم كثير.
   عقد الآجُريُّ رحمه الله في كتابه «الشريعة» : كُتُبُا وأبواباً كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، عامّة وخاصة ، وعقد كتاباً في «الشريعة» سَمّاه: (كتاب فضائل أمير المؤمنين رضى الله عنه).

ثم عَقلَدَ تَحْتَهُ اثنَيْ عشر باباً في ذلك ، يذكرُ الباب ، ثمّ يسوقُ ما حَفِظَ فيه ، هي :

- كتاب فضائل أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه
  - باب ذكر جامع مناقب عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه
- باب ذِكْر مَحَبَّةِ الله عن وجل ورسوله ﷺ لِعَلِيّ رضي الله عنه ، وأنَّ عَلِيّاً مُحِبٌ للهِ عز وجل ولرسوله ﷺ
- باب ذِكْر منزلة عَلِيّ رضي الله عنه مِن رسول ِاللهِ ﷺ ، كمنزلة هارون
   مِن موسى
- باب ذِكْر قول النّبي ﷺ : «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، وَمَنْ كُنْتُ وَلاهُ ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِينَهُ ، فَعَلِيٌّ وَلِينَهُ»

- باب ذِكْر دعاء النّبي ﷺ ، لِمَنْ والى عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ،
   وتولاه ، ودعائه على مَنْ عاداه
- باب ذِكْر عَهْد النّبي ﷺ إلى عَلِي أناه لا يُحِبُّه إلا مؤمن ، ولا يُبْغِضُه
   إلا مُنافق ، والمؤذي لعليّ رضي الله عنه ، المؤذي رسول الله ﷺ
- باب ذِكْر ما أُعطي عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، مِن العِلْم والحكمة ، وتوفيق الصّواب في القضاء ، ودعاء النّبيّ عَلَيْ له بالسّداد والتّوفيق
- باب ذِكْر دعاء النّبي ﷺ لِعَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه بالعافية مِن
   البلاء مع المغفرة
- باب أَمْرِ النّبي ﷺ لِعَلِي رضي الله عنه بقتال الخوارج ، وأنّ الله
   عزّ وجل أكرمَهُ بقـتُلِهم
- باب ذِكْر جوامع فضائل عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه الشّرِيْفة
   الكريمة عند الله عزّ وجلّ ، وعند رسوله ﷺ ، وعند المؤمنين
- باب ذِكْر مَقْتل أمير المؤمنين عَلِيّ رضي الله عنه ، وما أَعَدَّ الله الكريمُ
   لقاتلِه مِن الشَّقَاء في الدّنيا والآخرة
  - باب ذِكْر ما فُعِلَ بقاتل عَلِي كرم الله وجهه
    - كتاب فضائل فاطمة رضى الله عنه
  - باب ذِكْر قَوْل النّبِي ﷺ: «إِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا»
  - باب ذِكْر إكرام النّبي ﷺ لفاطمة رضي الله عنها ، وعِظَم قدرها عنده

- باب ذِكْر غَضَب النّبيّ ﷺ ، لِغَضَب فاطمة رضي الله عنها
- باب ذِكْر تزويج فاطمة ، بعَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنهما ، وعظيم
   ما شَـرَّفها الله عَـز وجلّ بـه في التّزْويج مِن الكرامات التي خَصَّهما الله
   عزّ وجلّ بها
- باب ذِكْر بيان فَضْل فاطمة رضي الله عنها في الآخرة ، على سائر الخلائق
  - كتاب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما
  - باب ذِكْر قَوْل النّبي ﷺ: «الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ»
    - باب شبّه الحسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله عليه
      - باب ذِكْر مَحَبَّةِ النَّبِيّ عَلِيا للحَسَن والحُسَيْن رضي الله عنهما
- باب حَث النّبي ﷺ أُمَّتَهُ على مَحَبَّةِ الحَسَن والحُسَيْن ، وأبيهما ،
   وأُمِّهِمَا رضى الله عنهم أجمعين
- باب قَـوْل النّبي ﷺ للحَسن والحُسنن رضي الله عنهما: «هُمَـا رَيْحَانــتَايَ مِنَ الدُنــيَـا»
- باب ذِكْر حَمْل النّبي ﷺ للحَسن والحُسنن رضي الله عنهما على ظهره
   في الصّلاة ، وغير الصّلاة
  - باب ذِكْر مُلاعَبَةِ النّبيّ ﷺ للحَسَن والحُسَيْن رضي الله عنهما
- باب ذِكْر إخبار النّبي ﷺ عن صلاح المسلمين بالحسَن بن عَلِي رضى الله عنهما

- باب إخبار النبي ﷺ بقئل الحسين رضي الله عنه ، وقوله: «اشتَدً غنضبُ اللهِ عَلى قاتِلِهِ»
  - باب ذِكْر نَوْح الجِنِّ على الحُسَيْن رضي الله عنه
- باب في الحسن والحسن رضي الله عنهما: مَنْ أحبّهما، فللرسول ِ يُحِبُ ، ومَنْ أبغضهما فللرسول ِ يُبغض
  - باب فضائل خديجة أمّ المؤمنين رضي الله عنها
  - باب ذِكْر تَـزُويج النّبيّ ﷺ خديجة رضي الله عنها ، وولدها منه
  - باب ذِكْر غضب النّبيّ ﷺ لخديجة رضي الله عنها ، وحُسْن ثنائه عليها
    - باب إخبار النّبيّ ﷺ لخديجة رضي الله عنها ، سيّدة نساء عَالَمِهَا
- باب بشارة النّبي ﷺ لخديجة رضي الله عنها ، بما أعَدَّ الله عزّ وجلّ لها في
   الجنّة
  - كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم
- باب ذِكْر قَـوْل الله عـز وجلّ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ
   أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُرُ تَطْهِ يرًا
- باب ذِكْر أَمْر النّبي ﷺ أُمَّتَهُ بالتّمسُك بكتاب الله عز وجلّ، وبسُنّة رسوله ﷺ ، وبحّبٌة أهل بَيْتِه ، والتّمسّك على ما هم عليه مِن الحقّ ، والنّه عن التّخلّف عن طريقتِهم الجميلة الحسنة
  - باب قَـوْل الله عز وجلّ: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾
    - باب فَضْل جَعْفر بن أبي طالب رضي الله عنه

- باب فَضْل حَمْزة بن عبد المطُّلب رضي الله عنه
- كتاب فضائل العُبّاس بن عبد المطّلب ، وولدِه رضي الله عنهم أجمعين
- باب ذِكْر تعظيم قَدْر العَبّاس بن عبد المطّلب ، رضي الله عنه عند
   رسول الله ﷺ
- باب ذِكْر دعاء النّبي ﷺ للعَبّاس رضي الله عنه ، ولولده ، وأنّه قد أجيب في ذلك
  - باب ذِكْر مَنْ آذى العَبّاسَ رضى الله عنه ، فقد آذى رسولَ الله ﷺ
    - باب ذِكْر غضب النّبيّ عَلَيْ ، لغضب العّبّاس رضي الله عنه
- باب ما رُوِيَ أَن للعَبّاس رضي الله عنه شفاعة ، يشفع بها للنّاس يوم
   القيامة
- باب فضل عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه ، وما خَصَّهُ الله الكريم مِن
   الحِكْمة والتّأويل الحسن للقرآن
  - باب ذِكْر ما انتشر مِن عِلْم ابن عَبّاس رضي الله عنه
- باب ذِكْر وفاة ابن عَبّاس رضي الله عنه بالطّائف ، والآية التي رُويَتْ
   عند دفنه
  - باب ذِكْر إيجاب حُبِّ بني هاشم ، أهل بَيْت النّبيِّ عَلَيْ على جميع المؤمنين،
    - باب ذكر فضل بني هاشم على غيرهم
      - باب فضل قريش على غيرهم.

رَوَى الآجـريُّ رحمه الله في هذه الأبواب ، كثيراً مِمَّا حَفِظَ ورَوَى مِن حديث وأثـر، فجـاءتْ هـذه الأبواب حافلةً ، بكثير مِمَّا جاء في فَضْلِهم ، وعظيم حَقَّهم .

وكان مِمّا قال الآجري رحمه الله ، في أوّل كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مِن «الشريعة»: (أمّا بَعْد، فاعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أنّ أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ شَرَفَهُ الله الكريم بأعلا الشرّف ، سوابقه بالخير عظيمة ، ومناقبه كثيرة ، وفَضْلُه عظيم ، وخَطَرُه جليل ، وقدرُه نبيل .

أخو الرّسول على وابنُ عَمّه ، وزَوْجُ فاطمة ، وأبو الحسن والحسن والحسن ، وأبو الحسن والحسن ، وفارس المسلمين ، ومُفرِّجُ الكرْبِ عن رسول الله على ، وقاتل الأقران ، الإمام العادل ، الزّاهد في الدّنيا الرّاغب في الآخرة ، المُتبعُ للحق ، المُتأخِّرُ عن الباطل ، المُتعَلِّق بكُلِّ خُلُق شريف.

الله عزّ وجلّ ورسولُه ﷺ له مُحِبّان ، وهو للهِ والرّسول مُحِبّ ، الله عزّ وجلّ مؤمنٌ تقيّ ، ولا يُبْغِضُه إلاّ مُنافق شَقِيّ ، مَعْدن العَقْل والحِلْم والحِلْم والأدَب رضي الله عنه).

وقال رحمه الله في «كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنه» مِن «الشّريعة»: (اعلموا ـ رحمنا الله وإيّاكم ـ أنَّ فاطمة رضي الله عنها ، كريمةٌ عَلَى اللهِ عزّ وجلّ وعلى رسولهِ ﷺ ، وعند جميع المؤمنين .

شَرَفُهُا عظيم ، وفَضَلُها جَزِيل ، النّبي ﷺ أبوها ، وعَلِي رضي الله عنه بَعْلُهَا ، والحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما سَيِّدا شباب أهل الجَنَّة ولَدَاها ، وخَدِيجة الكُبْرى أُمُّها .

قد جَمَعَ الله الكريمُ لها الشَّرَفَ مِن كُلِّ وَجْهٍ ، مُهْجَةُ رسولِ الله عَنها ، وعن وَتُمَرَةُ فؤادِه ، وقُرَّةُ عَيْنِهِ رضي الله عنها ، وعن بَعْلِهَا ، وعن ذرِّيتُها الطَّيِّبَةِ المباركة ، قال النّبِي ﷺ : «فاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا» .

وقال ﷺ: «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، وَآسِية امْرَأَةُ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، وَآسِية امْرَأَةُ فِرْعُون».

وقال الآجري رحمه الله أيضاً في «الشريعة» ، في «فضائل الحسن والحُسنين رضي الله عنهما»: (اعلموا ـ رحمنا الله وإيّاكم ـ : أنَّ الحسن والحُسنين رضي الله عنهما ، خطرُهما عظيم ، وقدرُهما جليل ، وفضلُهما كبير ، أشبه النّاس برسول الله ﷺ خَلْقاً وخُلُقاً .

الحسن والحسن رضي الله عنهما ، هُما ذريّتُه الطيّبة الطيّهة الطيّهة الطيّهة المباركة ، وبَضْعتان منه ، أُمُهما فاطمة الزّهْراء ، مُهجة رسول الله ﷺ وبَضْعة منه ، وأبوهما أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، أخو رسول الله ربّ العالمين ، وابنُ عَمّه ، وخِتْنُه على ابنته ، وناصرُه ، ومُفرّج الكرّب عنه ، ومَنْ كان الله ورسولُه له مُحِبّيْن .

فقد جمع الله الكريم للحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما ، الشَّرَفَ العظيم ، والحَظُ الجَزيل مِن كُلِّ جِهَة ، ريحانتا رسول ِالله ﷺ ، وسيِّدا شباب أهل الجَـنَّة .

وسنذكرُ ماحضرني ذِكْرُه بمكَّةَ من الفضائل ، مَا تَقَرُّ بها عَيْنُ كُلِّ مؤمن مُحِبِّ لهما ، ويُسْخِنُ الله العظيم بها عَيْنَ كُلِّ ناصبيّ خبيث ، باغض لهما ، أبغضَ الله مَنْ أبغضَها).

وقـال رحمه الله في «الشّريعة» ، في «باب ذِكْر إيجاب حُبِّ بني هاشم ، أهل بَيْت النّبي ﷺ على جميع المؤمنين» :

(واجب على كلُل مؤمن ومؤمنة: مَحَبَّة أهل بَيْتِ رسول الله عَلَيْ : بنو هاشم : على بن أبي طالب ، وولده ، وذريّته ، فاطمة ، وولدُها ، وذريّتها ، والحسن والحسن ، وأولادُهما ، وذريّتهما ، وجَعْفر الطيّار، وولده ، وذريّتها ، وخريّته ، وحَمْزة ، وولده ، والعَبّاس ، وولده ، وذريّته رضي الله عنهم .

هـولاءِ أهـل بَيْت رسـول ِالله على ، واجب عـلى المسلمين محبّتهم ، وإكرامُهم ، واحتمالهُم ، وحُسْنُ مداراتهم ، والصّبر عليهم ، والدّعاء لهم.

فمَنْ أحسن مِن أولادِهم وذرارِيهم : فقد تخلَّق بأخلاق سَلَفِه الكرام الأخيار الأبرار.

ومَنْ تخلعَ منهم بما لا يَحْسُنُ من الأخلاق: دُعِيَ له بالصّلاح والصّيانة والسّلامة ، وعاشَرَهُ أهلُ العَقْل والأدب ، بأحسن المعاشرة ، وقيل

له: نحن نُجِلُك عن أنْ تتخلَّق بأخلاق لا تُشْبِهُ سلفك الكرام الأبرار ، و نغار لمثلِك أنْ يتخلَّق بما نعلم أنّ سلفك الكرام الأبرار ، لا يَرْضون بذلك ، فَمَنْ محبِّتِنا لك ، أنّ نُحِبُ لك أنْ تتخلَّق بما هو أشبه بك ، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة ، والله الموفيّق لذلك) اهـ.

وقد قَدَّمْتُ أَنَّ الآجريُّ رحمه الله ، قد رَوَى في كلُلِّ بابٍ ، ما حَفِظَ فيه مِن حديثٍ وأثر ، وساقه بإسناده ، فاجتمع فيها أحاديث كثيرة ، وآثار تسسُرُّ المؤمنين .

وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله بَعْدَ حديثِ سَفِينة رضي الله عنه مَرْفوعاً: «خِلافَةُ النُّبُوَّةِ ، ثَلاثُوْنَ سَنَةً ، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ مُلْكَة أو المُلْكَ مَنْ يَشَاءُ»:

(رواهُ أهلُ السُّنَن ، كأبي داوود وغيره ، واعتمد عليه الإمامُ أحمد وغيرُه في تقريره خلافة الخلفاء الرّاشدين الأربعة ، وثبَّتَهُ أحمد ، واستدلَّ به على مَنْ توقَّف في خلافة عليّ ، مِن أجل افتراق النّاس عليه ، حتَّى قال أحمد : «مَنْ لَمْ يُرَبِّعْ بِعَلِيّ في الخِلافة ، فهُو أَضَلُّ مِنْ حِمَار أَهْلِهِ» ، ونهى عن مناكحتِه .

وهو مُتفق عليه بين الفقهاء ، وعُلماءِ السُنّة ، وأهل المعرفة والتّصوّف ، وهو مذهب العامّة .

وإنسما يخالفُهم في ذلك ، بَعْضُ أهل الأهواء ، مِن أهل الكلام ونحوهم ، كالرّافضة الطّاعنين في خلافة الثّلاثة ، أو الخوارج الطّاعنين في خلافة الصّهْرَيْن ِالمنافيين : عُثمان وعَلِيّ .

أو بَعْضُ النّاصبة النّافين لخلافة عليّ رضي الله عنه ، أو بَعْضُ الجُهّال مِن المُتَسَنِّنَة ، الواقفين في خلافتِه !

ووفاة النبي على كانت في شهر ربيع ، سنة إحدى عشرة مِن هجرته . وإلى عام ثلاثين سنة ، كان إصلاح ابن رسول الله على الحسن بن علي السّيّد بين فيئتيْن مِن المؤمنين ، بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين ، في شهر جمادى الأولى ، وسُمِّي (عام الجماعة) لاجتماع النّاس على معاوية ، وهو أوّل الملوك) اهمِ مِن (مجموع الفتاوى) (٣٥/ ١٨ ـ ١٩).

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب كثير ، في كثير مِن مُصينَّفاتهِ وفتاواه ، وفي «مجموع الفتاوي» شيء كثير وقفت عليه ، وما قدَّمْتُه يغنى بمشيئة الله .

وقال الإمام العلامة يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري الصَّرْصَري الحنبلي (ت٦٥٦هـ، شهيداً على يَدِ المغول لعنهم الله، لَمَّا دخلوا العراق) في قصيدته اللامية العظيمة، التي ذكر فيها اعتقاد الحنابلة، والثَّنَاء على إمامِهم أحمد بن حنبل وأتباعه رحمهم الله جميعا، بَعْدَ ذِكْرِه الحلفاء الثَّلاثة أبي بكر، وعُمَر، وعُثمان رضي الله عنهم، قال:

وَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالأَمْرِ بَعْدَهُمْ

أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْضِيِّ تَاجُ الْهُدَى عَلِيِّ عَلَى السَّنَنِ الْمَحْمُوْدِ لَمْ يَتَنَقَّلِ عَلَى السَّننِ الْمَحْمُوْدِ لَمْ يَتَنَقَّل خَلِيْفَةِ عَدْل لِلْخِلافَةِ مُكْمِل خَلِيْفة عَدْل لِلْخِلافة مُكْمِل كَمِيُّ لأَبْطَال الرِّجَال مُجَدِّل كَمِيُّ لأَبْطَال الرِّجَال مُجَدِّل كَريمٌ مُعِمٌّ فِي الْكِرَام وَمُحْول كريمٌ مُعِمٌّ فِي الْكِرَام وَمُحْول مَ

يُقَطِّعُ مِنْ أَبْنَائِهَا كُلَّ مَفْصِلِ

وَكَانَ بِأَمْرِ اللهِ أَعْدَلَ قَائِمٍ إِمَامُ هُدَى أَكْرِمْ بِهِ مِنْ خَلِيْفَةٍ عَظِيْمٌ لأَسْبَابِ الْمُجَادَلِ قَاطِعٌ أَبَرُ فَتَى جَاءَتْ بِهِ هَاشِمِيَّة أَبَرُ فَتَى جَاءَتْ بِهِ هَاشِمِيَّة يُحُلِّي دُجَى الْهَيْجَا بأَبْيَضَ مَنْصِلِ

وَدِرْعُ عَلِيٍّ كَانَ صَدْرًاً فَـمَـا النَّذِي

تَظُنُّ بِمِقْدَامٍ عَلَى الْحَرْبِ مُقْبِلِ وَفِي قَنْلِهِ عَمْرَو بِنْ وَدُّ وَمَرْحَبَاً

دَلِينٌ عَلَى مَا قُلْتُ عَينُ مُبَطَّل وَذَلِك فَضْلٌ جَامِعٌ كُلَّ أَفْضَل بِتَاجٍ مِنَ العَلْيَاءِ سَامٍ مُكَلَّل بِتَاجٍ مِنَ العَلْيَاءِ سَامٍ مُكَلَّل ِ

وَسَمَّاهُ فِي الدَّارَيْنِ أَحْمَدُ سَيِّدَاً وَحَلاَّهُ مِنْ زَهْرَائِهِ وَإِحْسَائِهِ وَكَسَانَ لَـهُ السِّبْطَانِ فِي حِيْدِ فَضْلِهِ

كَعِفْدٍ بِياقُوْتٍ وَدُرٌ مُفَصَّلِ كَعِفْدٍ بِياقُوْتٍ وَدُرٌ مُفَصَّلِ كَاهَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى فَلاَ تَتَأُوَّلِ بِرَايَتِهِ الْعَلْيَا عَلَى كُلِّ أَطُول بِ وَفَتُحٌ عَلَيْهِ عَاجِلٌ مُتَسَهِّل فَيَاجِلٌ مُتَسَهِّل بِ

وَأَنْزَلَهُ مِنْهُ وَتِلْكَ فَضِيْلَةٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ إِذْ عَلاَ تَنَاءٌ بِحُبِّ اللهِ ، ثُمَّ رَسُوْلِهِ

عَكَلَمَةُ إِيْمَانِ الْمُوَحِدِ خُبُّهُ وَفِي بُغْضِهِ مَحْضُ النِّفَاقِ الْمُضَلِّلِ وَكُمْ جَمَعَتْ أَلْفَاظُهُ مِنْ بَالاغَةٍ

وَجَاءَتْ بِحُكْمٍ فِي قَصَايَاهُ فَيْصَلِ

بِفَضْل ِ فَتَاوَاهُ وَحَدٌ خُسَامِهِ

دَياجِي الْقَضَايَا وَالْوَقَائِعِ تَنْجَلِي دَياجِي الْقَضَايَا وَالْوَقَائِعِ تَنْجَلِي تَقَلَّدَ خَمْسَاً أَمْرَهَا مُتَحَمِّلاً بِأَعْبَائِهَا الْعُظْمَى أَشَدَّ تَحَمُّل ِ يَصُومُ هَجِيْرَ الصَّيْفِ أَجْـرَأَ وَحِسْ

وَيَهْجُرُ لَـُذَّاتِ الرُّقَـادِ الْمُخبِلِ

وَمَا يَتَعَجَّل وَقَنْتُهُ لاَ يُؤَجَّل ِ إلى أَنْ أَتَى مَا لا مَرَدَّ لِوَقْعِهِ فَخَضَّبَ أَشْقَاهَا مِنَ الرَّأْسِ شَيْبَةً

تَسَامَتُ وَقَاراً بِاللَّهِ الْمُتَبَزِّلِ

فَ آلَ بِيدَاكَ الوَعْدِ أَشْرَفَ مَوْئِلِ وَذَلِكَ وَعْدٌ صَادِقٌ مِنْ مُحَمَّدٍ فَأَكُومُ بِهِمْ فِي النَّاسِ أَرْبَعَةً

الرَّبِيْعُ لِقَلْبِ الْمُوْقِنِ الْمُتَقَبَّلِ

مَحَبَّتُهُمْ ، لا فِي فُؤَادٍ مُغَلِّلِ وَلَـمْ تَجْتَمِعْ إِلاَّ بِبَاطِن ِ مُؤْمِن ِ وَبَعْدَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ

اسْتُنِيْبَ بِصُلْحِ السَّيِّدِ الْمُتَفَضِّلِ

لِنِي الْحِلْم وَالتَّقْوَى مُعَاوِيَةَ الرِّضَى

أَمِينْ عَلَى التَّنْزِيْلِ لِلنُوَحِي مُسْجِلِ

رَدِيْفِ رَسُوْلِ اللهِ ثُمَّ دَعَى لَـهُ

بِحِلْم وَعِلْم إذ لَهُ بَطْنُهُ يَلِي

ثم شرَع - بَعْدَ ذلك - في ذِكْر فضائل آل البّيث رضي الله عنهم ،

فقال:

وَأَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ فَتَضَائِل ِ أَهْ لِهِ فَفَضَلْهُمُ الْمَشْهُورُ وَالظَّاهِرُ الجَلِي هُمُ الْمُشْهُورُ وَالظَّاهِرُ الجَلِي هُمُ الْعُرُودُ الْهُدَى لِلنَّمُ بُصِر ِ الْمَتَأَمِّل ِ فَمُ الْعُدَى لِلنَّمُ بُصِر ِ الْمَتَأَمِّل ِ

ثمّ ذكر جملة منهم رضي الله عنهم ، فبدأ بذكر سَيِّد الشهداء حمزة بن عبد المطَّلب رضي الله عنه ، فمدحَهُ وأطال ، ثمّ جعفر بن أبي طالب ، ثمّ العَبّاس بن عبد المطَّلب ، ثمّ الحسنيْن : الحسن والحُسين ابنى على ، ثمّ عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم .

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكميّ، في «الجوهرة الفريدة ، في تحقيق العقيدة» (ص٣١) ، في «باب الخلافة ، ومَحَبَّةِ الصّحابة وأهل البَيْت رضى الله عنهم».

وهو مِن المتون المتداولة عند الحنابلة ، حفظاً وشرحاً، ومِمّن شرحَهُ : شيخُنا العلامة الحقيق عبدُ الله بن عبدِ الرّحن ابن جبرين القُضَاعيّ الحنبليّ حفظه الله ، شرَحَهُ كاملاً صَيْفَ عام (١٤٢٢هـ) ، قال حافظ :

كَذَا عَلِيٌّ أَبُو السِّبْطَيْنِ رَابِعُهُمْ فَهَ وُلاءِ بِلا شَكِّ خِلا فَتُهُمْ وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِي وَالصَّحْبُ قَاطِبَةُ

بِالْحَقِّ مُعْتَضِدٌ ، لِلْكُفْرِ مُضْطَهِدُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ ، وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدُ عَنْهُمْ نَدُبُّ ، وَحُبَّ الْقَوْمِ نَعْتَقِدُ

وَالْحَقُّ فِي فِتْنَةٍ بَيْنَ الصِّحَابِ جَرَتْ

هُوَ السُّكُوْتُ ، وَأَنَّ الْكُلُّ مُجْتَهِدُ وَالنَّصْرُ أَنَّ الْكُلُّ مُجْتَهِدُ وَالنَّصْرُ أَنَّ أَبَا السِّبْطَيْنِ كَانَ هُوَ الْ

مُحِقُ مَنْ رَدَّ هَـدَا قَوْلُهُ فَـنَـدُ تَبَّ لِرَافِضَةٍ، سُحْقاً لِنَاصِبَةٍ قَبْحًا لِمَارِقَةٍ، ضَلُّوا وَمَا رَشَدُوا تَبَّ لِرَافِضَةٍ، سُحْقاً لِنَاصِبَةٍ

هـذا شيء مِمّا تيسَّر لي في هذا ، مِمّا يُظْهِرُ \_ جليًا \_ كَذِبَ هـذا الرّافضي المالكيّ على أئمّة الإسلام ، حنابلةً وغير حنابلة مِن أهل السُّنَّة .

فأين الحساسيّة - التي زعمها المالكيّ الرّافضي - مِنْ ذِكْر ِ فضائل عليّ وأهل البَيْت رضي الله عنهم جميعاً .

وكتبُ الحنابلة طافحةٌ بفضلِهم ، والتّرضّي عنهم ، وهذا أمـرٌ مُستقرٌّ عندهم ـ بحمد الله ـ لا نزاعَ فيه .

وقد أجمع أئمّة الإسلام والسُّنَّة وأطبقوا ، حنابلةً وغَـُيْرَهم ، على عِظـم كتاب «الشّريعة» وفضله، وأثنى على هذا الكتاب وصاحبه : شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله ، في غير موضع مِن كتبه .

وكذلك الحافظ ابن قريه الجوزية رحمه الله في غير موضع ، منها «اجتماع الجيوش الإسلامية».

وقد أُخِدَ هذا السِّفْرُ العظيم - أعني كتاب «الشريعة» - رسالة دكتوراه جامعية بالمملكة ، وحُقيِّقَ في «جامعة أمّ القرى» بمكة المكرمة ، ثمّ طُبع بعد ذلك في المملكة أيضاً ، بتحقيق - صاحب الرسالة - السَّيْخ الدّكتور عبد الله بن عُمَر بن سليمان الدُّمَيْجي.

وهذا كتاب «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العِز الحنفي رحمه الله (ت٧٩٧هـ) ، أحد الكتب المُقرَّرة على طلاب كليّة الشّريعة بالمملكة ، وفيه الثّناء على عَلِيّ رضي الله عنه ، قال رحمه الله فيه (٢/ ٧٢١-٧٢١) : (قولُه: «ثُمَّ لِعَلِيِّ بْن ِأْبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه» . ش : أي ونثبتُ الخلافة بَعْدَ عُثمان لعليّ رضي الله عنهما .

لَمّا قُتِلَ عُثمان ، وبايع النّاس عَلِيّاً: صار إماماً حقّاً ، واجب الطّاعة ، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوّة ، كما ذَلَّ عليه حديثُ سَفِينة المقدَّم ذكرُه ، أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خِلافة النابُوّة : ثكلاثُوْنَ سَننة ، ثمَّ يُوْتِي اللهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ»)اهـ.

ثـمّ ذكـر شـيـئاً مِن فضائلهِ رضي الله عنه في (٢/ ٧٢٥\_٧٢) ، وفي غير موضع .

ثم ذكر شيئاً مِمّا يجب في حَق الآل رضي الله عنهم ، في (٢/ ٧٣٧ من الله عنهم ، في (٢/ ٧٣٧ من الْقَوْلَ فِي في (٢/ ٧٣٧ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُوْل اللهِ عَلَيْ ، وَأَزْوَاجِهِ الطّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنس، وَذرّيّاتِهِ الْمُقَدّسِيْنَ مِنْ كُلِّ رجْس : فَقَدْ بَرىءَ مِنَ النّفاق) اه.

#### فصل

في بيان حال ِمعاوية رضي الله عنه ، والذّب عنه ، وبيان حال ِابنه يزيد

أمَّا زَعْمُ المالكيّ انتشارَ الثّنَاءِ على بني أُمَيَّة ، خاصّة معاوية وابنه يزيد عند الحنابلة : ففيه تفصيل .

أمّا معاوية: فنعم، وهو مِن جملة أصحاب رسول الله على ، وهو مِن جملة أصحاب رسول الله على ، وصِهْرُه، وكُلُ نَسَب النّبي عَلَيْ ، وصِهْرُه، وكُلُ نَسَب النّبي عَلَيْ ، وضي الله عنه.

ولَـمَّا ذكر الآجرِّيُّ تلك الكتب والأبواب السَّابقة ، في فضائل عَلِيّ وفاطمة وابنَيْهِما الحَسَن والحُسَين ، والآل عامّة وخاصّة رضي الله عنهم : خَتَمَ كتابَهُ بفضائل معاوية رضي الله عنه ، فقال: «كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما» .

ثمّ قال الآجري رحمه الله: (معاوية رضي الله عنه ، كاتب رسول الله على وحي الله عزّ وجلّ، وهو القرآن، بأمر الله عزّ وجلّ. وصاحبُ رسول الله عَلَيْ ، ومَنْ دعا له النّبيّ عَلَيْ أَنْ يقيهِ العذاب.

ودعا له أَنْ يُعَلِّمَـهُ الله الكـتابَ، ويُمَكِّـنَ لــه في الــبلاد، وأَنْ يجعلنهُ هادياً مَهْديّاً.

وأردفَهُ النّبِيّ مِن خَلْفِهِ فقال : «مَا يَلِيْنِي مِنْك؟» قال: بطني . قال: «اللَّهُمَّ امْلأهُ حِلْمَاً وَعِلْمَاً».

وأعلمَهُ النّبي ﷺ : «إنَّك سَتَلْقَانِي فِي الجَنَّةِ».

وصَاهَرَهُ النّبِيّ عَلَيْهِ بِأَنْ تَرَوَّجَ بِأُمِّ حَبِيبة أُختِ معاوية رضي الله عنهما ، فصارت أُمَّ المؤمنين ، وصار هو خال المؤمنين ، فأنزل عزّ وجلّ فيهم: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْكُرْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّوَدَّةً ﴾ .

وقال النّبي ﷺ: «إنسِّي سَالُتُ رَبسِّي عَزَّ وَجَلَّ: ألاَّ أَتَزَوَّجَ إلَى أَحَدِ مِنْ أُمَّتِي ، إلاَّ كَانَ مَعِيَ فِي أَحَدِ مِنْ أُمَّتِي ، إلاَّ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ».

وهو مِمّن قال الله عز وجل : ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلَمُ ﴾ ، فقد ضَمِن الله الكريم بِأَنْ لا يُخْزِيْه ، لأنسه مِمّن آمَن آمَن الله برسول الله ﷺ.

وسيأتي في الأخبار ما يــَدُلُّ على ما قلتُ ، والله الموفِّق لذلك إنْ شاء الله) اهـ.

ثمّ عَقَــَدَ الآجرّيُّ عشرةَ أبواب في ذلك ، هي:

- باب ذِكْر دعاء النّبيّ ﷺ لمعاوية رضي الله عنه
- باب بشارة النّبيّ عَلَيْتُهُ لمعاوية رضي الله عنه بالجنّة
- باب ذِكْر مُصَاهِرة النَّبِيِّ ﷺ لمعاوية بأُختِه أُمِّ حَبيبة
- باب ذِكْر استكتاب النّبي ﷺ لمعاوية بـأمـر مِن اللهِ عزّ وجلّ
  - باب ذِكْر مُشَاورة النّبيّ لمعاوية رحمه الله

- باب ذِكْر صُحْبة معاوية للنّبيّ ﷺ ، ومنزلته عنده
- باب ذِكْر تواضع معاوية رضي الله عنه في خِلافته
- باب ذِكْر تعظيم معاوية رضي الله عنه ، لأهل بَيْتِ رسول الله ﷺ ،
   وإكرامِه إيّاهم
  - باب تزويج أبي سُفيان رضي الله عنه ، بهند أُمٌّ معاوية رضي الله عنهم.
    - باب ذِكْر وَصِيَّة النّبِيّ ﷺ لمعاوية رضي الله عنه .

وهـذا أمـرٌ مُسْتقرٌ عـند أهـل السُّـنَّة جميعاً ، حـنابلة وغيرهـم رضي الله على الله على وأرضاهم .

أمّا يـزيد : فـلا ! بل صَنَّفَ ابنُ الجوزي(ت٩٧هـ) ـ وهو حنبليّ ـ رُجُزءاً مَعْروفاً في لـَعْـنِـه .

وأمرُ يزيد لا يخفى ، وقد نص إمامُنا وإمامُ المسلمين ، الإمامُ أحمد بن حنبل فيه ، فقال صالح بن أحمد : قُلْتُ لأبي : إن قوماً يقولون : إنهم يُحِبُّونَ يزيد! فقال : "يا بُني ! وَهَلْ يُحِبُّ يزِيدُ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالنّيوْم الآخِر؟!» .

فقلتُ : يَا أَبِتِ فلماذا لا تلعنُه؟

فقال : «يَا بُنَيَّ! وَهَلْ رَأَيْتَ أَبِاكَ يَلْعَنُ أَحَدَاً؟!» .

وقال أبو محمّد المقدسي الحنبلي ، لــُمّا سُئِلَ عن يــزيــد: «فِيـْمَا بَلــَغْنِي لا يُسـَبُ وَلا يُحَبّ».

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كما في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٤٨٣)و (٤/ ٤٨٧).

وقد ذكر شيخُ الإسلام رحمه الله (٤/ ٤٨١-٤٨١): أنَّ النّاس قد افترقوا في يـزيـد ثلاث فـِرَق ، طرفان ِ ووسط:

فَأَحَدُ الطَّرْفَيْنِ: كَفَّرُوه ! وجعلوه مُنافقاً زنديقاً ! سَعَى فِي قَـتُل سِبْط رسول الله ﷺ ! وانتقاماً منه ! وأخذاً بثأر جَدِّهِ عُتْبة، وأخي جَدِّهِ شيبة ، وخاله الوليد بن عُتْبة وغيرهم ! وأنشدوا له في ذلك شعراً.

والطَّرَفُ الآخر: جَعَلُوه رجلاً صالحاً! وإماماً عادلاً! بل ظَـنَّـهُ بَعْضُهم صحابياً!

وذكرَ شيخُ الإسلام بَعْضَ أصحاب هذا القول ، وليس فيهم حنبليّ واحد.

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (٤/ ٤٨٢): (وكلا القولَيْن ِ ظاهرُ البُطْلان ، عند مَنْ له أدنى عَقْل وعِلْم بالأمور ، وسِيَرِ المُتَقَدِّمين . ولهذا لا يُنْسَبُ إلى أحد مِن أهل العِلْم المعروفين بالسُّنَّة ، ولا إلى ذِي عَقْل مِن العُقلاء ، الذين لهم رَأْي وخِبْرة) اهـ.

أمسًا الوَسَطُ بِين هذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ الشَّاذَيْنِ: فذكر قولهَم شَيْخُ الإسلام (٤/ ٤٨٣) فقال : (القولُ الثَّالث: أنَّه كان مَلِكاً مِن ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، ولم يُولدُ إلا في خلافة عُثمان، ولم يكن كافراً.

ولكنْ جَرَى بسببه ما جَرَى ، مِن مَصْرَع الحُسَين ، وفَعَلَ ما فَعَلَ بأهل الحَرَّة ، ولم يكن صاحباً ، ولا مِن أولياء الله الصّالحين ، وهذا قولُ عامّة أهل العَقْل والعِلْم والسُّنَّة والجماعة) اهـ.

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله (٤/ ٤٨٣ ـ ٤٨٦) : أنَّ أصحاب هذا القول الوسط ، قد اختلفوا فيما بينهم ، وافترقوا في يـزيـد ثلاث فـرق ، مع اجتماعهم على ما سبق ، مِن ظُلْمِهِ وفِسْقِه :

- ففرقة لعنته.
  - وفرْقة أحبَّته.
- وفرْقة أمسكت ، فلم تسسب ، ولم تُحب.

وبَيَّنَ شيخُ الإسلام رحمه الله : مَأْخَذَ كُلِّ أَصِحَابٍ قُولُ :

فاللاعنون كأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي ، وإلكيا الهرّاسي وغيرهما : لعَنُوه :

١ ـ لِمَا صَدَرَ منه مِن أفعال تُبيح لَـعُنتَهُ .

٢ \_ وقد يقولون : هو فاسق ، وكُلُّ فاسق يُلْعَن.

٣ ـ وقد يقولون بلَعْن صاحب المعصية ، وإنْ لم يُحْكَمُ بفسقه .

فهذه ثلاثة مآخذ للعنتِه.

أمّا الّذين أحبُّوه: أحبُّوه، أو سوَّغوا مَحَبَّتَهُ ، كالغَزّالي \_ عالم الشّافعية الشَّهير \_ فلهم مأخذان:

١- أحدهما: أنه مُسلم ، وَلِيَ أَمْرَ الأُمَّة على عَهْد الصّحابة ، وتابعَهُ بقاياهم . وكانتْ فيه خِصالُ مَحْمودة ، وكان مُتأوِّلاً فيما يُنْكرُ عليه مِن أَمْر الحرَّةِ وغيره ، فيقولون : هو مُجتهد مخطيءٌ .

ويقولون: إنَّ أهل الحَرَّة ، هُمْ نقضوا بيعتَهُ أَوَّلاً ، وأنكر ذلك عليهم ابنُ عُمَر رضي الله عنهما وغيرُه.

أمّا قَـ تُلُ الحُسَين رضي الله عنه: فلم يأمر به ، ولم يَرْضَ به ، بل ظهر منه التّالمُ لقَـ تُلِه ، وذمٌ مَنْ قتلَهُ . ولم يُحْمَل الرّأس إليه ، وإنّما حُمِلَ إلى عُبيد الله بن زياد .

٢\_ والمأخذ الثّاني له ولاء المُحبِّين: أنَّه قد ثبَبت في "صحيح السبخاري" عن ابن عُمَر رضي الله عنهما أنّ رسولَ الله عَنْ قال: «أوّلُ جَيْش يَغْنُوُ و الْقَسَطُنُطِينِيَّة ، مَغْفُورٌ لهُمْ" ، وأوّلُ جَيْش عَزَاها ، كان أميرُه يزيد .

ثمّ قال شيخُ الإسلام رحمه الله (٤/ ٤٨٦) بعد ذِكْرِه مَأْخَذَ اللاعنين والمُحِبِّين: (والتَّحْقيق: أنَّ هذَيْنِ القولَيْنِ، يسوغ فيهما الاجتهاد، فإنَّ اللَّعْنة لِمَنْ يعمل المعاصي، مِمّا يسوغ فيها الاجتهاد. وكذلك مَحَبَّةُ مَنْ يعمل حسنات وسيِّئات.

بل لا يتنافى عندنا: أنْ يجتمع في الرَّجل الحمدُ والذمُّ ، والثّواب والعِقاب ، كذلك لا يتنافى أنْ يُصلَتَّى عليه ، ويُدْعَى له ، وأنْ يُللْعَنَ ويُشْتَمَ أيضاً ، باعتبار وَجْهَيْن).

أَمَّا الْمُسْكُونَ عَنْ سَبِّهِ وَلَعَنْتِه : فَلَأَنَّهُ لَـمْ يَثْبُتْ فِسْقُهُ الَّذِي يَقْتَضِي لَعَنْهُ ، أو لأنّ الفاسق المُعَيَّنَ ، لا يُلَـعْنُ بخصوصِه ، إمّا تحريماً أو تَنْزيهاً.

وأمّا تاركوا مَحَبَّتِه : فلأنَّ المحبَّة الخاصّة ، إنّما تكون للنَّبيّين ، والصِّدِيقِين ، والشُّهَداء ، والصّالحين ، وليس يسزيدُ أحدَ هو لاء ، والصّديقين ، والشُّهَذاء ، والصّالحين ، وليس يسزيدُ أحدَ هو لاء ، وقد قال النّبي ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ» [خ (٦١٦٨)و(٦١٦٩) م (٢٦٤١) عن ابي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما] .

ثمّ قبال شبيخُ الإسلام (٤/ ٤٨٤): (ومَنْ آمَنَ باللهِ واليوم الآخر، لا يَخْتارُ أَنْ يكونَ مع يسزيه، ولا مع أمثالهِ مِن الملوك، الذين ليسوا بعادلين).

# ثمّ ذكر شَيْخُ الإسلام مأخذين لتاركي مَحَبَّتِه:

١- أحدهما: أنسه لرم يَصْدُرْ منه مِن الأعمال الصالحة ،
 مِمّا يوجب محبَّتَهُ ، فبقي واحداً مِن الملوك المسلَّطين ، ومَحَبَّةُ أشخاص هذا النّوع ، ليستْ مشروعة .

وهـذا المأخذ ، ومأخذُ مَنْ لم يثبتْ عنده فسقُّه ، اعتقد تأويلاً.

٢- الـثّاني : أنَّـه صَـدَرَ مـنه ، مـا يقتضـي ظـلمهُ وفسـقـهُ في سيرته ، كأمر الحُسَين رضي الله عنه ، وأمر أهل الحرَّة.

ولم يشت عند شيخ الإسلام رحمه الله ، علاقة يزيد بمقتل الحُسين ، مِن حَيْثُ الأمر به ، أو الرّضى . وقد نَبَّه عليه مراراً ، لهذا قال رحمه الله (٤/ ٤٨٧) : (وأمَّا مَنْ قَـ تَلَ الحُسَين ، أو أعان على قَـ تُلِه ، أو رَضِيَ بذلك : فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والمناس أجمعين ، لا يَقْـ بل الله منه صرفاً ، ولا عَـ دْلاً )اهـ ونحوه في (٤/ ٥٠٥).

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤/ ٥٠٥-٥٠٥) ذاكراً مَقْتلَ الحُسَين رضي الله عنه: (وكان الذي حَضَّ على قَـتْلِه: الشَّمْر بن ذي الجوشن، صار يكتبُ في ذلك إلى نائب السّلطان على العراق عُبَيْد الله بن زياد.

وعُبَيْدُ اللهِ هذا ، أَمَرَ \_ بمقاتلة الحسين \_ نائبَهُ عُمَرَ بن سعد بن أبي وقاص ، بعد أنْ طلب الحُسين منهم ، ما طلبه آحادُ المسلمين ، لم يجيء معه مقاتلة ، فطلب منهم :

- أنْ يدعوه إلى أنْ يرجع إلى المدينة ،
  - أو يُرْسلوه إلى يزيد ابن عَمِّهِ ،
- أو يذهب إلى الثَّغر، يقاتل الكُفَّار.

فامتنعوا إلاَّ أنْ يستأسر لهم ، أو يقاتلوه !

فقاتلوه حتَّى قتلوه وطائفةً مِن أهل بَيْتِه وغيرهم .

ثم حملوا ثِقْلَهُ وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق ، ولم يكن يزيد أمرَهم بقَتْلِهِ ، ولا ظَهرَ منه سرورٌ بذلك ، ورضى به .

بل قال كلاماً فيه ، ذمّاً لهم ، حَيْثُ نُقِلَ عنه أنّه قال: «لقد كنت أرضى مِن طاعة إهل العراق ، بدون قتل الحُسين». وقال: «لَعَنَ الله ابن مَرْجانة \_ يعني عُبَيْدَ الله بن زياد \_ والله لو كان بينه وبين الحُسين رَحِمٌ لَمَا قَلَتَلُه » يريد بذلك الطّعْن في استلحاقه ، حَيْثُ كان أبوه زياد ، استُلْحِق حَتَّى كان ينتسبُ إلى أبي سُفيان صَخْر بن حَرْب : وبنو أُمَيَّة وبنو هاشم ، كلاهما بنوا عَبْدِ مَنَاف .

ورُوِيَ أنَّه لَمَّا قَدِمَ على يزيد ، ثقلُ الحُسين وأهلِه ، ظَهَرَ في دارِه السُكاءُ والصُّرَاخ لذلك ، وأنَّه أكرمَ أهلَهُ ، وأنزلاً حسناً ، وخَيَّرَ ابنَهُ عَلِيًّا ، بين أنْ يُقِيْمَ عنده ، وبين أنْ يذهبَ إلى المدينة ، فاختار المدينة . والمكان الذي يُقالُ له: سِجْن عَلِيّ بن الحُسين بجامع دمشق ، باطلٌ لا أصلَ له .

لكنَّه مع هذا ، لم يُقِمْ حَدَّ اللهِ على مَنْ قَتَلَ الحُسَين رضي الله عنه ، ولا انتصرَ له ، بل قتل أعوانـهُ لإقامةِ مُلْكِه .

وقد نُقِلَ عنه ، أنَّه تمثيَّل في قَـتُـل ِ الحُـسَين بأبـيات ٍ تقتضي مِن قائلِها الكفر الصَّريح ، كقولِه :

لَمًا بَدَتْ تِلْكَ الْحُمُولُ وَأَشْرَفَتْ

تِلْكَ الرُّؤُوْسُ إِلَى رُبِي جَيْرُوْنِ الْمُرُّؤُوْسُ إِلَى رُبِي جَيْرُوْنِ الْعَدَى الْعَدُرَابُ فَقَلُتُ: نُحْ أَوْ لَا تَنتُحْ

فَالمَا قَاضَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ دُيرُوني

وهذا الشُّعْر كفر)اهـ.

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله (٤/ ٥٠٨ ـ٥٠٥): (وأمّا الحُسَين رضي الله عنه: فقتُ تِلَ بكربلاء، قريب من الفرّات، ودُفِنَ جسدُه حَيْثُ قُتِلَ، وحُمِلَ رأستُه إلى قُدّام عُبَيْد الله بن زياد بالكوفة، هذا الذي رواه البخاري في «صحيحه» (٣٧٤٨)، وغَيْرُه من الأئمة.

وأمّا حَمْلُهُ إلى الشّام إلى يزيد: فقد رُوِيَ ذلك مِن وجوه مُنقطعة ، لم يشت شيء منها ، بل في الرّوايات ما يَدُلُّ على أنها من الكذب المختلق ، فإنّه يُذكر فيها: أنَّ يزيد جَعَلَ يَنْكُتُ بالقَضِيب على ثناياه ، وأنَّ بَعْضَ الصّحَابة الذين حضروه كأنس بن مالك ، وأبي بَرْزة ، أنكر ذلك .

وهذا تلبيس! فإنّ الّذي جَعَلَ ينكتُ بالقَضِيب، إنّما كان عُبَيْد الله بن زياد، هكذا في الصّحيح والمساند [خ (٣٧٤٨) حم (٣/١٦) عن أنس بن مالك رضي الله عنه].

وإنَّما جعلوا مكان عُبَيْد اللهِ بن زياد : يـزيـد!

وعُبَيْدُ اللهِ لا رَيْبَ أنَّه أَمَرَ بقتلِه ، وحُمِلَ الرَّأس إلى بين يديه .

ثمّ إنَّ ابنَ زياد قُتِلَ بعد ذلك ، لأجل ذلك .

ومِمّا يُوضِح ذلك : أنَّ الصَّحَابة المذكورين ، كأنس وأبي بَرْزَة ، لم يكونوا بالشّام ، وإنّما كانوا بالعِرَاق حينئذ . وإنّما الكذابون ، جُهَّالٌ بما يُسْتدَلُ به على كندِبهم .

وأمّا حَمْلُ الله مصر: فباطلٌ باتّفاق النّاس، وقد اتّفق العُلماء كُلُهُم، على أنَّ هذا المشهد الذي بقاهرة مِصْر، الذي يُقال له: مَشْهَد الحُسَين: باطلٌ ، ليس فيه رَأْس الحُسَين، ولا شيء منه، وإنّما أُحْدِثَ في أواخر دولة بني عُبَيْدِ اللهِ ابن القدّاح).

ثمّ قال رحمه الله (٤/ ٥١١هـ): (والحُسنين رضي الله عنه ، أكرمَهُ الله تعالى بالشّهَادة في هذا اليوم ، وأهان بذلك مَنْ قَتَلَهُ ، أو أعان على قَتْلِهِ ، أو رَضِيَ بقَتْلِهِ .

ول السوة حسنة بمن سبقه من الشهداء ، فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنّة ، وكانا قد تربّيا في عِزِّ الإسلام ، لم ينالا مِن الهجرة ، والجهاد ، والصّبْر على الأذى في الله ، ما ناله أهل البيّت ، فأكرمهما الله تعالى بالشّهادة ، تكميلا لكرامتِهما ، ورفعاً لدرجتِهما .

وقَـ تُلُهُ مُصيبةً عظيمة ، والله سبحانه قد شرَعَ الاسترجاع عند المصيبة بقول مصيبة عظيمة ، والله سبحانه قد شرَعَ الاسترجاع عند المصيبة بقول مع تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفي «الصَّحيحَيْن» عن النَّبِي ﷺ أنَّه قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ عُصِيبَةٍ فَتَ قَال: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ عُصِيبَةٍ فَتَيقُولُ: إنَّا للهِ وإنَّا إليَّهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا».

ومِنْ أحسن ما يُذكر هنا: أنَّه قد رَوَى الإمامُ أحمد (١٦٠٠) وابن ماجَه (١٦٠٠) عن فاطمة بنت الحُسين عن أبيها الحُسين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ مُصِيبَةٍ ، فيَذكرُ مُصِيبَتَهُ وَإِنْ قَدُمَتْ ، فيَحُدِثُ عِنْدَهَا اسْتِرْ جَاعًا ، كتَبَ اللهُ لهُ مِثْلَهَا يَوْمَ مُصِيبَةً وَإِنْ قَدُمَتْ ، فيَحُدِثُ عِنْدَهَا اسْتِرْ جَاعًا ، كتَبَ اللهُ له مِثْلَهَا يَوْمَ أُصِيبَ».

هذا حديثٌ رواه عن الحُسَين: ابنتُه فاطمة ، التي شَهدَتْ مَصْرَعَه.

وقد عُلِمَ أَنَّ المصيبة بالحُسين ، تُذْكَرُ مع تقادم العَهْد ، فكان مِن محاسن الإسلام ، أَنْ بَلَّغَ هو هذه السُّنَة عن النبي ﷺ ، وهو أنَّه كُلَّما دُكِرَتْ هذه المصيبة يُسترجعُ لها ، فيكون للإنسان مِن الأجر، مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون .

وأمّا مَنْ فَعَلَ مع تقادم العَهْد بها ، ما نَهَى عنه النّبيّ عَلَيْ عند حَدَثَان العَهْدِ بالمصيبة : فعقوبتُه أشدّ ، مثل لَطْم الخدود ، وشَق الجيوب ، والدّعاء بدعوى الجاهليّة.

ففي «الصّحيحين» عن عبدِ الله بن مَسْعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لنيس مِنّا مَنْ ضَرَبَ الحُدُوْدَ ، وَشَقَّ الجُنُوْبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّة»[خ (١٢٩٧)و(١٢٩٨)و(٣٥١٩) م (١٠٣)]). ثمّ ذكر رحمه الله ، شيئاً مِمّا وَرَدَ في النَّهْي عن ذلك .

وكلامُ شَيْخِ الإسلام في هذا الباب، وهذهِ المسألة ، كلامٌ جَيِّدٌ مُحَرَّرٌ كثيرٌ، سواءٌ في المواضع التي سبقتْ أو غيرها ، وماسبق يكفي بمشيئة الله .

### فصل

أمّا ما زَعَمَهُ هذا الرّافضي : أنّ الحنابلة لا يَدْكرون آل البَيْت ، أو لديهم حساسيّة مِن ذلك : فكذب باطل ، لم يستطع أنْ يَخْتلق دليلاً عليه ، بَلْهَ أَنْ يَجِدَ دليلاً غيرَ مُختلق ! لِبُعْدِهم رحمهم الله عن ذلك ، ومَحَبَّتِهم العظيمة ، لآل البَيْت رضي الله عنهم .

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطيّة» ـ المتن المختصر اللسّطيف في العقيدة ، الـذي يحفظ ـ ه طُلاً بُـنا ، ويُدَرِّسُه عُـلماؤنا في مساجدِهم ـ : (ويُحِبُّونَ أهل بَيْتِ رسول اللهِ عَلَيْهُ ، ويتولونهم ، ويحفظون فيهم وصية رسول اللهِ عَلَيْهُ حَيْثُ قال يوم غدير حُم: «أَذكرُكُمُ الله في أهل بَيْتِي» أذكر كُمُ الله في أهل بيتي» .

وقال أيضاً للعَبّاس عَمِّهِ ، وقد شكا إليهِ أنّ بَعْضَ قُرَيش يجفو بني هاشم فقال : «وَالسَّذِي نَفَسِي بِيهَدِهِ ، لا يُؤْمِنُونَ حَسَّى يُحِبُّوكُمْ وَلِقَرَابَتِي».

وقال: «إِنَّ اللهُ اصْطَفَى إِسْمَاعِيْلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ كِنَانَةً وَاصْطَفَى مِنْ قَدريْش بَنِي كِنَانَةً قُدريْشاً، وَاصْطَفَى مِنْ قُدريْش بَنِي هَاشِم ». وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم ».

١ - أي أهل السُّنَّة والجماعة .

ويتولتون أزواجَ رسول الله على من أمّهات المؤمنين ، ويُقِرُّون بأنهن أرواجَهُ في الجنَّة بالآخرة ، خُصُوصاً خديجة ، أمّ أكثر أولاده ، وأوّل مَنْ آمن به به ، وعاضد على أمْره ، وكان لها منه المنزلة العليَّة. والصِّديقة بنت الصِّديّة ، التي قال فيها النّبي على: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلُ التَّريْدِ عَلَى سَائر الطَّعَام» .

ويتبرَّؤون مِن :

\_ طريقة الرُّوافض ، الذين يُبْغضون الصَّحَابة ، ويسبُّونهم .

\_ وطريقة النُّواصب ، الذين يؤذون أهل البّيت ، بقول أو عَمَل) اهـ.

وهذا المختصر «الواسطيّة» ، ليس أحدّ مِن طلاب العِلْم عندنا ، إلا وهو يحفظُه . وليس أحدّ مِن مشايخنا ، إلا وقد شرَحَهُ مراراً ، في حلقات العِلْم بالمساجد ، أو أفردَهُ بشرح مُؤلَّف.

قال الشّيْخ العلاّمة المحقّق عبد الرّحمن بن ناصر السّعْدي التّميمي النّبُجْدي الحنبلي رحمه الله (ت١٣٧٦هـ) ، في كتابه «التّنبيهات اللّطيفة ، في ما احتوت عليه العقيدة الواسطيّة ، مِن المباحـــث المُنيفة» (ص١٢١) عند شرح الموضع السّابق منها: (فمَحَبَّةُ أهل بَيْتِ النّبِي ﷺ: واجبةٌ مِن وجوه ، منها: لإسلامِهم ، وفَضْلِهم ، وسوابقِهم .

ومنها لِمَا تميَّزوا به مِن قُرْب النَّبي عَيَّةٍ ، واتصال نسبه. ومنها لِمَا حَتَ عليهِ ، ورَغَت فيه. ومنها ولِمَا في ذلك ، مِن علامة مَحَبَّةِ الرَّسول عَيَّةِ)اهـ.

ومِن المعلوم المستقرِّ عندنا وعند غيرنا ، مِمّن له عِلْم وعَقْل: أنَّ كثيراً مِن بني هاشم طالبيِّين وغيرهم: حنابلة ، بل فيهم جماعة ، هم مِن كبار أئمَّتهم ومُصنَفيهم ، كأبي الحُسين اليُونِيْني ، وابن أبي مُوسى.

فهل انتحلَ هؤلاء الهاشميّون ، مذهباً ينتقصُ مِن شأنهم! ويطعنُ في أجدادِهم؟!

أو أنَّهم أصبحوا يأمرون بذلك! ويُصَنِّفون فيه! ويَحُثُون عليه؟! أو أنَّهم لم يَعْلموا بتلك الأُمور؟!

قلت لقدم \_ وهو السّائل \_:

ونحن نقول في صلاتنا كُلُ يوم «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آل ِمُحَمَّدِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل ِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ .

قال مقدم: فيمَنْ يُبغض أهلَ البَيْت؟ قُلْتُ : مَنْ أبغضَهم ، فعليهِ لعنةُ اللهِ ، والملائكةِ ، والنّاس أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلا) اهـ.

\* \* \* \*

# فصل في الذَّبِّ عن خُلفاء بني أمَيَّة ، الأئمَّة الفاتحين المُجاهدين

قد سبق ذِكْرُ جملة مِن مطاعن المالكيّ في بني أُمَيَّة ! مِمّا يَشُقُّ حَصْرُه في كتابه هذا ، فضلاً عن كتبه الأُخرى ومقالاته !

فرمامهم بكئلٌ قبيحة ورذيلة ، وكئلٌ ظُلْمٍ وبَغْي ، وزَعَمَ مَزَاعِمَ كبيرة ، وكندب كذباتٍ بلقاء كثيرة ، لا يسترُها اللَّيْلُ وإنْ طال ، ولا مَغِيْبُ الشَّمْس ، ولو حُرمتِ الشُّرُوْق والزَّوال .

وزَعَمَ أَنَّ الأحاديث النَّبويَّة الصَّحيحة \_ زيدتْ شـرفاً \_ : قـد جاءتْ بذمِّهم ! والآثارُ الصَّحَابيَّة والتّابعيَّة ، تكاثرتْ في ذمِّ زمانِهم !

والجوابُ عن هذا كُلُّهِ وغيره ، مِن وجوه :

أحدها: أنَّ خُلفاءَ بني أُمَيَّة ، مِن خيار مُلوك المسلمين ، ولا أَدَلَّ على ذلك ولا أظهر، مِن كثرة فتوحاتِهم ، وما خَصَّهم الله عزّ وجلّ ويسَّرَهُ على أيديهم ، مِن نشر الإسلام ، وتمكينه في الأرض ، حتَّى أصبحَ المسلمُ عزيزاً ، لا تجرؤ أُمَّةً وإنْ عَظُمَتْ على انتقاص ِ قَدْرِه ، أو هَضْم حَقّه.

الثّاني: ما حَصَلَ مِن بَعْضِهم مِن ظُلُم : لم نُنْكِرْهُ ، وما ادَّعَيْنَا لهم العِصْمة؟!

بل هم كغيرهم مِن المؤمنين ، يَحْصُلُ منهم تقصيرٌ وتفريط ، وأفعالهُم السّابقة ، كَفيلة ـ بمشيئة الله ، ورحمته ، ورضوانه ـ بإزالة ما قيل إنْ صِدْقاً ، وإنْ كذباً ، وكما قال الأوَّل :

# مَنْ ذَا النَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا

كَفْنَى الْمَرْءَ نُسُبِلاً: أَنْ تُعَدُّ مَعَايِبُهُ

الثّالث: أنَّ زَعْمَهُ أنَّ الأحاديث الصَّحيحة ، قد جاءت بذمهم : فكذب ، ولم يَصِح في ذلك شيء ، عدا ذمّ الحَجّاج بن يوسف الثَّقفي (ت٥٩هـ) ، ولم يكن أُمَويّا ! وإنّما كان عاملاً لهم ، استعملوه على العِرَاق ، ولم يُوفَّقُو في اختياره . قال الإمامُ العلامة الكبير ، أبو عبدِ الله ابن قبيم الجوزيّة في «المنار المنيف ، في الصَّحيح والضَّعيف» (ص١١٧) : (وَكُلُّ حَدِيْثٍ فِي ذمٌ بَنِي أُمَيَّة : فَهُوَ كَذِبٌ) اهـ.

الرّابع: أنَّ ما صَحَّ مِن الآثار الصَّحَابيَّة والتّابعيَّة ، في ذمِّ بني أُمَيَّة: فَلِكَوْن ِميزانِهم عزيزاً ، ولِسَان مِنْجَمِهم رفيعاً دقيقاً ، أَحَسُّوا بفرق حالهِم في خلافة الخلفاءِ الأربعة الرّاشدين ، عَمَّنْ جاءَ بعدهم ، مع ما حصل مِن بَعْض ِ بني أُمَيَّة ، مِن مَعَاص ٍ وجَوْر ، لم يكن في عَهْدِ مَنْ قبلهم.

وكان بَعْضُ ذمِّ أولئك الأئمَّة: في الزَّمَان ، لا في الأَعْيَان ، لِدُخُول المُولَّدين في الإسلام ، وما قدمُوا به معهم إليه ، فأزالوا ثوابت ، وأحدثوا حوادث .

ولظهـور بـدع زلزلـت السُـنّة ، كـبدعة الخـوارج ، والقدريــة ، والرّافضة ، والجهميّة ، وغيرهم.

\* \* \* \*

### فصل

في ذِكْر فضائل بني أُمَيَّة ، وتقريبِ الرَّسول ﷺ لهم ، واعتمادِه عليهم ، وإبقاء أبي بكر وعُمَر وعُثمان رضي الله عنهم لهم ، وذِكْر سَبَبِ كثرة الإفتراءات على بنى أُمَيَّة

لقد كان عَهْدُ بني أُمَيَّة مِن خير عُهُود الإسلام ، ففيهِ انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ، وانحسر الكفر وكُبيت .

وفيه انتشر العِلْم والفقه ، ودُوِّنَ الحديث ، ودُوِّنَ التَّفْسير ، وعَمَّ السَّفْسير ، وعَمَّ السَّخَاءُ أَرْجَاءَ العَالِم الإسلامي ، حتَّى بلغ الحالُ بالمسلمين في بَعْضِ عُهُود بني أُمَيَّة ، ألاّ يجدوا مُحتَّاجا يأخذ زكاة أموالهم ، لِغِنَى المسلمين وكفايتهم ، على الرّغم مِن اتساع الرّقعة ، وكثرة المسلمين .

ويشهدُ لِفَضْلِهم - على الجملة - قوله ﷺ: «خَيْرُ القَرُوْنُ قَرْنِي ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ» أخرجاه في الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ» أخرجاه في «الصّحيحين» وتقدم تخريجه (ص١٣٠).

وكذلك قول تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ مَا مَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَا وَلَيْمَكِنَ اللّهُ وينهُمُ لَيْسَتَخْلِفَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ وينهُمُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقولُ تعالى: ﴿ وَلِيَهُ مُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِئَ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِئَ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِن مَّكَنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنِقِهَ ٱلْأُمُورِ ﴾ .

فَالله - عَزّ وجل - قد مَكَن لبني أُمَيَّة في الأرض ، وبَدَّل خوفهم أمناً ، ونصرهم في جهادِهم ، حتَّى فتحوا مَشَارِق الأرض ومغاربها ، مِن «كاشغر» على حُدُوْدِ «الصِّيْن» في الشَّرْق ، إلى «الأندلس» وجنوب «فرنسا» في الغَرْب . ومِن «بَحْر قَرْوين» في الشَّمَال ، إلى «المحيط الهندي» في الجنوب .

فهل بَعْدَ هذا النَّصْر نَصْرٌ؟! وهل بَعْدَ هذا التَّمْكين تَمْكين؟!

وهذه الأُمور وغيرُها زادتْ غَـنْظَ الحاقدين والمتربِّصين بالمسلمين، فأخذوا يُلفِّقُون الأكاذيب والأباطيل، مُحَـاولين تشـويهَ عَصْرِ بني أُمَيَّة، ونشـرُوها بـين النّاس. خاصّة عندما اشتدَّ عُوْدُ دعوة العَبّاسيّين في آخر عَهْدِ الدّولة الأُمَويَّة.

وهكذا استمرت هذه الحملة بل الحملات ، حتَّى بعد سقوط الدّولة الأُمَويَّة .

وكان مِمّن يُرَوِّجُ هذه الشّائعات: الرَّوافضُ والخوارجُ. فقد أَقَضَّتُ هذه الدَّولةُ الفتيَّةُ مضاجعَهم، وكسَرَتْ شوكتَهم، وأبطلتْ شُبَهَهُمْ. كما أقضَّتْ مضاجعَ الرُّوْم والفرس، وسائر الكافرين.

يُعاونهم في ذلك : كُلُّ طوائف الضَّلال ، مِن منافقين أبطنوا الكفر، وأظهروا الإسلام ، خَوْفاً مِن المسلمين ، ومِن مُبتدعة كرهوا ما كانت عليه الدولة الأُمويَّة مِن نَشْرِ السُّنَّة ، والعقيدة الصَّحيحة ، ومُحَاربة البدع .

وجُهَّالٌ تأثَّروا بهذه الدَّعوات ، إذ أُرْضِعُوها مُنْذ الصِّغر ، فلَمَ يُجْدِ معهم نُصْحٌ ولا إرشاد ، فعيَّر بَعْضُهم بني أُمَيَّة ، بأنَّهم عَادَوْا الإسلام في بداية عَهْدِه!! وأنَّ إسلامَهم قد تأخَّر! إلى آخر ما قالوه !

قـال العلاّمـةُ الدّكـتور عـبد الشــّافي بـن محمّد عبد اللـَّطيف ـ أستاذ الـتّاريخ الإسـلامي ، بجامعـة الأزهر ـ في كتابه : «العالم الإسلامي في العَصْر الأَمَوي» ص(ب ـ د) ، رادًا على أولئك الجـُهّال وغيرهم :

(فلئن كان بَعْضُ الأُمُويِين ، عادى الإسلام في البداية ، وتأخّر إسلامُهم : إلاّ أنسهم لمّا أسلموا عام الفَتْح ، أظهروا مِن حُسْن البلاء في الفتوحات ، وقاموا بأدوار بارزة في رَفْع راية التّوحيد ، وأبدوا مِن الحُبِّ لِدِيْن الله ، والجهاد في سَبِيْله ، مبا لَفَتَت إليهم الأنظار ، حتَّى إنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، أسندَ إلى كثير منهم أجلَّ الأعمال وأخطرها ، وكذلك فعَلَ الخلفاءُ الرّاشدون الثّلاثة مِن بعده .

ولكن على الرّغْم مِن ذلك كُلله ، فإنَّ بَعْضَ الكُتّاب والمؤرِّخين ، سواءٌ مِمَّنْ اندفعوا وراءَ رَغْبَةِ العَبّاسيِّين ، والتَّقَرُّب إليهم بالإساءة إلى الأُمَويلِين ، أو مِمَّنْ سَيْطَر عليهم الهوى ، وأعماهم التَّعصُّب المذهبي : لم

يستطيعوا التَّخلُص مِن نظرتِهم إليهم قبل إسلامِهم ، فراحُوا يُعيِّرونهم بأنَّهم «الطُّلَقَاءُ وأبناءُ الطُّلَقَاء»! ونسوا أنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله. بل وَصَلَ ببعضِهم إلى حَدِّ اتهامِهم بالكُفْر).

ثم قال الدّكتور عبد الشافي كذلك ، في ص (٧ - ٨) مِن كتابه المذكور: (ومع أنَّ الجميعَ أسلموا بعد فَتْحِ مكّة ، وحَسُنَ إسلامُهم ، وأبلوا بلاءً حسناً في نُصْرة الإسلام ، وإعلاء كلمة الله ، إلاّ أنّ بَعْضَ النّاس ، نَسِيَ كُلُ عداواتِ قُرَيْش للرَّسول عَلَيْ ، ولم يذكر إلاّ عَدَاء بني أُميَّة !! وكأنَّهم وَحْدَهم الذين وقفوا هذا الموقف !!

ومع أنَّ الإسلام يَجُبُ ما قبله ، إلاَّ أنَّ بَعْضَ ذوي الأهواء ، لا يريد أنْ يفهم ذلك ، ولا يَكُفُون عن ذِكْر المواقف السَّيَّة ، لبني أُمَيَّة ، الني كَانتْ قبل إسلامِهم ، وكأنَّ القوم ما أسلموا !! وما جاهدوا في اللهِ حَقَّ جهادِه !!

حتى إنَّ هؤلاءِ المُدَّعين لِتَأْصُل العداوة بين البيتَيْن [بني هاشم وبني أُميَّة] قديمًا ، نسُوا أنَّ بَعْضَ بني أُميَّة ، كانوا مِن السّابقين إليه مِن بني هاشم ، فقد كان عُثمان بن عَفّان بن أبي العاص بن أُميَّة ، مِن السّابقين إلى الإسلام . وكذلك كان أبناءُ سَعِيد بن العاص : خالد بن سعيد ، وعَمْرو بن سعيد ، مِن السّابقين إلى الإسلام ، فقد أسلمَ خالدُ بن سعيد بن العاص ، وكان خامساً في الإسلام ، كما تقول ابنتُه أُمُّ خالد: «كان أبي خامساً في الإسلام . أي أسلمَ بَعْد أربعة سبقوه فقط \_ وهاجرَ إلى أرْض الحبشة ، الإسلام \_ أي أسلمَ بَعْد أربعة سبقوه فقط \_ وهاجرَ إلى أرْض الحبشة ،

# وأقام بها عَشْرَ سنين ، ووُلِدْتُ أنا بها»(١)

وكذلك أسلم أخوه عَمْرو بن سعيد بن العَاص ، وهاجر المجرتنين (٢)، ثمّ لحق بهما أخوهما ، أبان بن سعيد (٣).

وكان خالد وأبان ابنا سعيد بن العاص ، مِن كُتَّاب الوَحْي للرَّسول ﷺ (٤).

لكن رُغْم إسلام هؤلاء الرّجال مِن بني أُمَيَّة ، مُنْذ البداية ، وتضحياتِهم ، وهِجْرتهم إلى الحبشة ، ورُغْم إسلام جميع بني أُمَيَّة عند فَتْح مكّة ، وترحيب الرَّسول بهم ، وفرحه بإسلامهم ، والاعتماد عليهم في جلائل الأعمال \_ كما سنذكره بعد قليل \_ إلاّ أنَّ كُلَّ ذلك لم يشفعْ عند أصحاب الأهواء ، حتَّى الكلمة الطيَّبة ، التي قالها الرَّسولُ عَنْهُ ، في مَعْرِض العفو العام عنهم ، وفي اليوم الذي سمّاه يوم برِ ووفاء ، وهي قولُه عَلْمَ الطنَّلة في جَبين بني أُمَيَّة وَحْدَهم ! وجعلوا يُعَيِّرُونهم بأنَّهم الطنُّلة أَن ، وأبناء الطنُّلة أَن ، وأبناء الطنُّلة أَنه الطنَّلة عَاه المَّلة أَنه الطنَّلة أَنه الطنَّلة أَنه الطنَّلة أَنه الطنَّلة أَنه ورَّاء ، وأبناء الطنَّلة أَنه الطنَّلة أَنه وحَدَهم المُللة أَنه الطنَّلة أَنه وأبناء الطنَّلة أَنه ورَّاء الطنَّلة أَنه وأَنه وأَنه الطنَّلة أَنه وأَنه وأَنه الطنَّلة أَنه وأَنه الطنَّلة أَنه وأَنه وأَنه

١ عزاه الدكتور إلى «السَّير» للذهبي (١/ ٢٦٠) ، و«الإصابة» للحافظ ابن حَجَر (١٦/١).

٢- عزاه الدّكتور إلى «السّير» للذهبي (١/ ٢٦١) ، و«الإصابة» للحافظ ابن حَجَر (١٦/١).

٣ عزاه الدّكتور إلى «السّير» للذهبي (١/ ٢٦١) ، و«الإصابة» للحافظ ابن حَجَر (١/ ١٥).

٤ عزاه الدّكتور إلى أبي الحُــَسَن الخُــُزَاعي في «تخريج الدّلالات السَّمْعيَّة» (ص٥٩).

ولم يفهموا أنَّ هؤلاء الطُّلَقَاء وأبناءَهم ، قد أسلموا ، وحَسُنَ اسلامُهم ، وكانتُ لهم مواقفُ مشهودةً ، في نُصْرة الإسلام في حياة الرَّسول ﷺ ، وبعده في الفتوحات في عَهْدِ خلفائه الرّاشدين...).

ثمّ قال الدّكتور عبد الشّافي ص(٩) :

(فتعييرُ الأُمُويِّين بأنَّهم الطُّلَقَاء ، وأبناء الطُّلَقَاء ، يكشف عن الحِقْد الدَّفِين ، عند بعض الغُلاة مِن الشَّيعة وغيرهم .

فبنوا أُمَيَّة يدخلون في جملة مُسْلمة الفَـتْح، الذين وَعَدَهم الله بالحُسْنى في قولِه تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن فَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَننَلَّ أُولَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحَسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَهِي .

الله سبحانه وتعالى يَعِدُهم بالحُسْنى ، جزاءَ قِتَالهم وجهادِهم ، حتَّى مع تأخُّر إسلامِهم ، رحمةً منه سبحانه وتعالى.

ولكن بعض أصحاب الأهواء مِن المؤرِّخين ، يأبي ، إلاَّ أنْ يرميَهم باللهِ مِن ذلك).

ثم ذكر الدّكتور عبد الشّافي في كتابه السّابق ، تحت عنوان «الأُمويتُون في عَهْدِ النّبِي عِيْقِ مِن بني أُمَيَّة ، في عَهْدِ النّبِي عِيْقِ مِن بني أُمَيَّة ، ثم قال ص(١٢): (وخُلاصة القول: فقد قُبض رَسُولُ اللهِ عَيْقِ ، ومُعْظمُ رجالات بني أُمَيَّة على مختلف الأعمال ، مِن الولاية ، والكتابة ، وجباية الأموال ، ولا نعرف قبيلة مِن قبائل قُرَيْش ، فيها عُمّالً

لرسول الله ﷺ أكثر منهم (١).

واستعمالُ النّبي على لأكثر رجال بني أُميَّة : أكبرُ دليل على كفاءتهم وأمانتهم ، فلو لم يكن الرّسول على مُطمئناً إلى كفاءتهم ، وقدرتهم ، وأمانتهم ، لـمَا عَهـِدَ إليهم بعمل مِن الأعمال ، لأنَّ النّبي عَلَيْ ، لم يكن يُحابي أحداً حاشا للهِ ، ولم يكن يستعمل إلاّ أهل الكفاية والأمانة...).

وقال الدّكتور ص(١٢-١٣) تحت عنوان: «الأمويّون في عَهْد أبي بكر رضي الله عنه»: (لحق النّبي ﷺ بالرَّفيق الأعلى ، بَعْدَ أَنْ بَلَّغَ الرّسالة ، وأدّى الأمانة ، وبُويع أبو بكر الصّدِيق رضي الله عنه بالخلافة ، فسَارَ على نَهْج الرّسول ﷺ ، في استعمال بني أُمَيَّة ، والاستعانة بهم في جلائل الأعمال .

وقد استجابوا للصِّدِّيق ، ولكنَّهم فَضَّلوا الجهاد في سبيل الله على الأعمال الإداريَّة ، فاشتركوا في مَعَارك الإسلام الكبرى ، في عَهْدَي الصِّدِّيق والفاروق ، سواءٌ في حروب الرِّدَّة ، أو في مَعَارك الفُتُوح في الشّام وفارس...).

ثمّ ذكر أمثلة ذلك، وعَزَاها لبعض كتب التّاريخ والسّير، ثمّ قال ص (١٤): (وهكذا استمرَّ الأُمويّون، يَعْملون في عَهْد أبي بكر، مُجاهدين في سبيل الله، مُفَضِّلين ميادين القبِتَال على الأعمال الإداريّة، ولو كانوا

١- عزاه الدّكتور عبد الشّافي في حاشية كتابه ، إلى «منهاج السُّنَّة» لشيخ الإسلام (٣/ ١٧٥).

يبحثون عن المناصب ، والجاه والمال ، لقعدوا في ولاياتهم ، وأعمالهم الإدارية ، كما طلب منهم أبو بكر).

ثمّ قال الدّكتور عبد الشّافي ص(١٥) تحت عنوان «الأُمويّون في عَهْد عُمَر بن الخطّ اب رضي الله عنه»: (عندما توفّي الصّدِيّق رضي الله عنه في جمادى الآخرة سنة ١٣هـ، وبويع الفاروق بالخلافة: سارَ على نهُج صاحبيه في استعمال بني أُمَيّة، والثّقّة فيهم، فلم يَعْزِل أحداً منهم مِن عَمَل، ولم يَجِدُ على أحدٍ منهم مَ أُخذاً، والكُلُ يعرف صرامة عُمَر، وتحريه أمر ولاته وعُمّالِه، وتقصيّه أعمالهم وأخبارَهم، ومُحاسبتهم بكُلٌ دِقّة وحزْم. فاستمرارُهم في عَهْدِه، يندُلُ على أمانتِهم وكفايتهم، فقد بقي يريد بن أبي سفيان والياً على دمشق، كما زاد عُمَرُ في عمل معاوية بالشّام، فقد ضَمَ إليه ولاية حص فوق ما كان يتولاه من أعمال مماوية بالشّام، فقد ضَمَ الهيه ولاية حص فوق ما كان يتولاه من أعمال

إلى أنْ قال ص(١٦): (وهكذا استمرَّ الأُمويّون في خِلافة الفاروق ، وكانوا في خِيْرة مِن عُمّاله ، وعلى كثرة مُحَاسبة عُمَر للولاة والعُمّال ، وعَنْ ل بَعْضِهم بسبب التّقْصير والإهمال ، فقد بقي معاوية طوال خلافتِه في عَمَلِه ، مواجهاً للرّوم ، واقفاً لهم بالمرصاد، ضابطاً لعملِه، قائماً بالقِسْط، مَرْضِيّاً عنه مِن الرَّعِيَّة ، ومِن الخليفة).

أمّا سَبَبُ كثرةِ الافتراءات على الأمويّين: فقد بيَّنهُ الدّكتور عبد الشّافي في كتابه السّابق ص (أ ـ ج) مِن المقدّمة، في مَعْرض كلامِه عن

سَبَبِ تأليفِه كتابَهُ ذلك حَيْثُ قال: (ولقد كان الدّافع لهذا العَمَل ، أنَّ تلك الحُقْبة مِن تاريخ المسلمين ، لا تَوزال في حاجة إلى دراسة واعية مُتأنية ، يكون رائدُها البَحْثُ عن الحقيقة التّاريخية المُجَرَّدة ، مُستقاةً مِن أوثق مصادرها ، وإلى كلمة حيادية مُنصفة ، تقوم على تحليل الرّوايات ، ومقارنة الحوادث ، واستنطاق النّصوص التّاريخية ، ذلك لأنَّ مُعْظم الكتابات المعاصرة - وهي كثيرة - التي تناولت هذا العصر : اتّخَدَت موقفاً مُعاديًا للأُمويّين ! مُعتمدة في ذلك على روايات خصومِهم ! أو آراء ذوي الهوى والميول مِن المؤرّخين ! فجاء تاريخ خلفائِهم وولاتِهم مُشوَهاً ، يشوبه كثيرً مِن المؤرّخين ! فجاء تاريخ خلفائِهم وولاتِهم مُشوَهاً ، يشوبه كثيرً مِن المؤرّخين أفجاء تاريخ عن حقائق التّاريخ ، وقد تظافرت عِدّهُ مُن المؤرّخين أمّية بألوان قاتمة عوامل أسهمت في ذلك التَّشْويه ، وصبغت عَصْرَ بني أُمَيَّة بألوان قاتمة مُظلمة ، منها :

الله أمع عظم الأموية بن وقفوا من الرسالة المحمديّة موقف العِدَاء المطلق ، وحَمَلوا لـواء مُعارضتها ، وشن الحرب ضدّها أكثر مِن عشرين عاماً ، ولم يدخلوا الإسلام ، إلا عند فتح مكّة سنة (٨هـ) .

ومع أنسهم أسلموا ، وحَسُنَ إسلامُهم ، إلا أنَّ بَعْضَ خصومِهم ، السخلُوا هذا الموقف ، واتّخذوا منه ذريعة للنَّيْل منهم ، والتَّشْهير بهم.

٢- أنَّ بني أُمَيَّة ، دخلوا في صِرَاع سِيَاسي مع آل البَيْت ، مُنذ مَقْتِل عُثمان رضي الله عنه ، فمالت عواطف كثير مِن المسلمين إلى آل البَيْت ، نظراً لمكانتِهم في نفوس النّاس .

وعَمَّقَ هذا الشُّعُور، ما تعرَّض له بَعْضُ أفراد آل البَيْت مِن الماسي، مِمّا خَلَقَ شُعُوراً يكادُ يكوِّن عاماً، بالكراهية للأُمويّين، حَيْثُ لم يكن مِن السَّهْل على أيّ مُسْلم، مَهْمَا كان مذهبه واتّجاهه السِّياسي: أنْ يَرْضَى عن حادث مَقْتل الحُسين رضي الله عنه، ذلك الحادث الذي شَعَل حَيِّزاً كبيراً في كُتُب المؤرِّخين، وأساء إلى سُمْعَةِ الدَّوْلة الأُمويّة.

٣ـ مـا وقع فـيه بَعْضُ خُلفاء وولاةِ بني أُمَيَّة مِن أخطاء جسيمة ، مثل غَـزْو المدينتــيْن ِالمقدَّسـتَيْن ِمكــة والمدينة ، مِمّا هَـزَّ مشاعر المسلمين ، وتردَّدَ صَدَاهُ في نفوسِهم وكتاباتِهم .

٤\_ كثرة أعداء بني أمَيَّة ، مِن الشِّيعة والخوارج ، ومِن الحاقدين عليهم ، والطّامعين في الحـُكُم ، مثل المُختار الثَّقَفِي ، وابن الأشعث ، وابن المُهَلَّب وغيرهم ، مِمّا اضطرَّ الأُموييّن إلى الدّخول معهم في معارك طاحنة ، والتَّنْكيل بهم .

وفَوْقَ ذَلَك : الموالي مِن الفُرْس ، الذين لم يَنْسَوْا زوال دولتِهم على أيدي العَرَب ، وأَهموهم على أيدي العَرَب ، فَصَبُوا جام غضبهم على الأُمويتين ، واتَّهموهم بالتَّعصتُ ضِدَّهم .

تجمّعت كُلُّ هذه العناصر الموتورة ، وكان لكلُّ منها ، شُعَراء وخُطَباء ، ونقلة للأخبار ورواة ، وراحت تبُثُ السَّائعات في جوانب العالم الإسلامي ، وتُضَحِّمُ الأخطاء الصّغيرة ، وتفتعل الأكاذيب ، وتلفّقُ الرِّوايات عن العَصْر الأُمويّ ورجالِه.

كما شارك دعاة بني العَبّاس \_ إبّان المرحلة السّريّة لدعوتِهم ، والتَّحْض بر للتُّوْرة على الدَّول قالاً مويّة وفي هذا التَّيّار ، وأخذوا يُركّزُون على تشويهِ سُمْعَةِ الخلفاء والولاة ، ليخلقوا رأياً عامّاً مُعاديًا للدّوْلة ، وقد نجحوا في ذلك نجاحًا كبيرًا .

٥ - ظَلَّتُ هذه الأخبار والشَّائعات ، يَتَرَدَّدُ صَدَاها على ألسنة النَّاس ، حتَّى بدأ عَصْرُ التَّدْوين ، فَدَوَّنَ المؤرِّخون كُلُ ما وَصَلَ إلى سَمْعِهم ، وسواءٌ أكان حَقًا أمْ باطلاً.

وكان مِن سُوء حَظِّ الأُمويـّين : أنَّ تاريخهم دُوِّنَ في عَصْرِ خُصُوْمِهم العَبّاسِيّين .

وقد لَعِبَتِ الخُصومةُ \_ التي بلغت ْ حَدَّ استئصال شَأْفة الأُمويين ، ونَبْش ِ قبورهم \_ : دَوْرَها في تشويهِ هذا التّاريخ ، وطَـمْس ِ معالمِه.

لقد أدَّتْ تلك العوامل مُجتمعةً ، إلى تشويه كثير مِن جوانب التّاريخ السِّياسي لعَصْر بني أُمَـيَّة ، وتزييف عديد مِن حقائقه ، وتلفيق الشّائعات والأباطيل ، حَوْلَ خلفائِه وولاته) اهـ .

وقال الدّكتور محمّد السّيّد الوكيل ، في مُقدّمة كتابه: «الأُمويّون بين الشَّرْق والغَرْب» ص(٥ - ٦): (لم تكن الدّولة الأُمويّة ، نَشَازاً في العالم الإسلامي ، كما يَدَّعِي بَعْضُ المستغربين .

ولم تكن حَدًا فاصلاً بين نظام الدولة الإسلاميّة في عَهْدِ الخلافة الرَّشِيدة ، وبين النِّظام الذي قامت على أساسهِ ، كما يزعم بَعْضُ

المُــتَقــوَّلين ! الذيــن يُــرَوِّجون لدعوةٍ كاذبةٍ ، بِـأَنَّ الدَّولةُ الإسلاميّة ، لم تكنْ إلاّ في عَهْدِ الرَّسول ﷺ ، وخلفائه الرّاشدين !!

وإنّما كانت دولة إسلاميّة أصيلة ، وإنْ حَدَثَ فيها بَعْضُ التَّجَاوزات ، التي لا تعيبها حقيقة كدولة ، وإنّما تُؤْخَدُ على بَعْض ِ الخلفاءِ الذين حَصَلَ منهم هذه التَّجَاوزات .

وإذا أخذنا بعَيْن ِالاعتبار : أنَّ هؤلاء المُتجاوزين ، بَشَرُّ يَقَعُ منهم الخطأ ، كما يَقَعُ مِن غيرهم ، لارتفعَ هذا اللَّوْمُ العَنِيْفُ ، الذي يُوجَّهُ إليهم.

نعم! إنَّ كذبة الأمير ، بلقاءُ مَشْهورة ، وخطأه ليس كخطإ العامَّة ، ولكنَّه ما دام غير مَعْصوم ، فالخطأ حاصلٌ لا مَحَالة ، والرَّسول الكريم عَلَيْ ولكنَّه ما دام غير مَعْصوم ، فالخطأ حاصلٌ لا مَحَالة ، والرَّسول الكريم عَلَيْنَ يقرِّر تلك الحقيقة حين يقول: «كلُلُّ بنني آدَمَ خَطاءً ، وَخَيْرُ الخَطائِيْنَ النَّوّابُونَ» [مي(٢٧٢٧) ت(٢٤٩٩) جه(٢٥١٤) كُلُهم مِن طريق عليّ بن مَسْعدة عن قتادة عن أنس به ، وقال التّرمذي : «هذا حديث غريبٌ ، لا نعرفُه إلاّ مِن حديث عليّ بن مَسْعدة عن قتادة»].

على أنَّنا ينبغي أنْ نعلمَ: أنَّ كثيراً مِن التُّهَم التي أُلْصِقَتْ بالخلفاء، وبخاصّة بني أُمَيَّة: لم تَثْبُتْ صِحَّتُها، وإنَّما كانت مِن وَضْعِ أعدائهم، مِن الشَّيَعة وغيرهم، فَمِنَ المعلوم: أنَّ الشَّيَعة هم أَلَدُ أعداء بني أُمَيَّة.

وهم مع ما سببوه مِن المِحَن ِلآل البَيْت رضوان الله عليهم ، فكُلُّ ما حَلُّ بآل البَيْت مِن نكبات : كان بسببهم ، فهم الذين خَذَلُوا عليّاً كرَّم الله وجهه ، في وَقْت كان في أَمَس الحاجة إلى عَوْنِهم .

وهم الذين دعوا الحُسَين رضي الله عنه ، وأَلْحُوا في دعوتِه ، ثمّ تَخَلَّوا عنه ، وهو في أَشَدُ الحاجة إلى وقوفِهم معه ، وتركوه يتلقَّى مصيرَهُ وَحْدَه !

والغريب أنهم هُمُ القَتَلَةُ الحقيقيّون لآل البَيْت ، وهم الذين يَبْكُونهم! ويلطمون خُدُوْدَهم! ويَخْمِشُون وجوههم! حَسْرَةً وأَسَفاً على ما حَلّ لهم!!

ولقد بلغ الكَذِبُ بهؤلاء الرّافضة : أنْ وضعوا الأحاديث كَذِباً على رسول الله ﷺ ، يُزيّبُون بها باطلهم ، ويَدُمُّون بها أعداءُهم ، ويؤيدون أهواءُهم .

وغل لا نستبعد على هؤلاء الذين يَضَعُون الحديث كَذِباً على رسول الله على أنْ يُلْصِقُوا بأعدائِهم كُلُّ نقيصة ، ويُروَّجُوا عنهم الشّائعات التي تدفعُهم زُوْراً وبُهْ تَاناً. وهذه بَعْضُ أقوال أئمَّة الحديث فيهم:

سُئِلَ الإمامُ مالكَ رضي الله عنه عن الرّافضة: أيؤخذُ عنهم الحديث؟ فقال: «لا تُكلِّمْهُمْ ، وَلا تَرْو عَنْهُمْ ، فَإنَّهُمْ يَكْذِبُونَ».

ثم قال الدّكتور الوكيل في ص(٦ ـ ٧) من كتاب السّابق: (هؤلاءِ هم الشّيعة! الأعداءُ الألِدّاءُ لبني أُمَيَّة، وهذه هي آراءُ العُلماء مِن السُّنَة، ومِن الشّيعة المعتدلين فيهم، فهل يُسْتَبْعَدُ على مَنْ كَدَبَ على رسول الله على الله الله على بني أُمَيَّة؟!

إِنَّ الذين استباحوا لأنفسهم الكَلْب، لا يتورَّعون عن إلْصَاقِ التُّهَم بغيرهم ، ولا يَكُفُون عن تشويهِ حياة أعدائِهم .

ولستُ أُريدُ مِن وَراءِ ذلك : تبرئة خُلفاءِ بني أُمَيَّة مِن كُلِّ ما نُسِبَ إلى الله من وَلكِنِّي أُريد توضيح حقائق لا يَنْبغي أَنْ تَخْفى على الباحث : وهي أَنَّ كثيراً مِمّا وُجِّه للخُلفاء مِن التُّهَم : زَيْفٌ لم يستطع أحدٌ إثباته بطريق يُمْكِنُ التَّسْليم به).

ثم قال الدّكتور الوكيل في ص(٨ ـ ٩): (إنَّ الدّولة الأُموية ، التي فَتَحَتْ بلادَ الهند والسِّنْد ، حتَّى وَصَلَتْ حُدُوْدَ الصِّيْن شَرْقاً . وواصلتْ فتوحاتِها في المغرب العربي ، بل وجاوزته إلى أوربا ، حتَّى فتَحَتْ الأندلس ، ووصلَتْ جنوبَ فرنسا.

هذه الدّولة ، لا يُمْكِنُ أنْ تسلم مِن ألسنةِ المستشرقين والمستغربين على حَدّ سواء ، لأنّ هذه الفتوحات اللّه هِلَة : أَوْرَتَتِ الأعداءَ حِقْداً لم يستطيعوا إخفاءَه ، ولم يقدروا على تجاوزه ، بل ظلّوا يجرُّونه قُرُونا طويلة ، حتّى واتتهم الفرصة ، بإصابة الدّولة الإسلاميّة بالشَّيْخوخة ، التي تُصِيْبُ الأُمّ مَ دائماً مِن غير تفريق ، فانقضُوا عليها وهي تحتضر، لِيَأْخُذوا منها ثارَهم ، وهي على فراش الموت.

ومَهْمَا قال الحاقدون عن الأُمويلِين ، ومَهْمَا أثاروا الزَّوابع والعواصف مِن حولهم : فإنّ تاريخ َهم حقبةٌ مُشْرقةٌ مِن أحقاب التَّاريخ الفَدّ .

وسَيرَى الدّارسُ لهذه الحقبة: ما نشرُوه مِن الحضارة ، وما خلقوه وراءَهم مِن النّظُم ، وما أَنْجَبُوا مِن القيادات ، التي ساقت جيوشَهم مِن نصر إلى نصر ، حتى دان لهم أكثرُ مِن نِصْفِ الأرض المعروفة في تلك الفَتْرة مِن الزّمَان.

وإذا تركنا الأُمويسِين في الشَّرْق ، لِنُلْقِي نَظْرَةً على دولتِهم في الغَرْب : نَرَى ما لم يَخْطُرُ لأحدٍ على بال في تلك الفترة . نَرَى حَضَارةً في العُمْران ، في القُصُور الرّائعة ، والمساجد المُبْهرة . نَرَى الحدائق في البُيُوت والميادين . نرى الشّوارع المرصوفة ، والأسواق العامرة) (١) انتهى المقصود مِن كلام الدّكتور.

١- بـل نـرى قبل ذلـك: انتشار العِلْـم النَّـبَويّ والسَّـنة ، وكـثرة الفقهاء والمُحدَّثين ، وارتفاع راية
 الجهاد ، وإقبال النّاس على الخير ، وإدبارهم عن الشّرّ ، وظهور المَـعْروف ، وانحسار المُـنْكر .

## فصل في ذِكْر شيء مِن فُتُوحات الأموييِّين

بعد أنْ تَمَّ الصُّلْحُ بِينِ الحَسَنِ بِن عليّ ، وبِينِ معاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهم ، وبايع الحَسَنُ معاوية \_ وذلك عام (٤١هـ) ، فكان لأهل السُّنَّة : عَامَ الجَماعة ، وكان لأهل البدعة : عَامَ الفُرْقة \_ : انطلقت جُيُوْشُ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ، غازيةً في سبيل الله ، ففتحت «سوسة» و «جلولا » و «فزان » و «قصور كوار » و «خاور » و «غبرامس » و «ميلة » و «تلمسان » في بلاد المغرب الإسلاميّ ، وغيرها.

ثمّ لَمّا وَافَت المَنِيّةُ خليفة المسلمين ، وأمير المؤمنين وخالهم : معاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهما ، سنة (٦٠هـ) : تولت ابنه يسزيد ، ومع ما قيل فيه حقا وباطلا : إلاّ أنّه كان شجاعا ، ذا هِمّة عَلِيّة ، ونَفْس أبيّة ، تَتَطلَلًع نفسه للقتال : فاستمر في إعداد الجيوش للجهاد ، وإرسال الكتائب تِلْو الكتائب ، ففتح الله للمسلمين في عَهْدِه: «المنستير» و «الزّاب» و «تيهرت» و «طنجة» وغيرها إلى المحيط الأطلسي.

ثمّ توالتِ الفتوحات ، واستمرّت في سائر عُهُود خُلفاء بني أُمَيَّة ، حتَّى بلغتِ الفتوحات في عَهْدِهم : أقصى حَدِّ استطاعَهُ المسلمون تقريباً ، حتَّى أَنَّ خُلفاء بني العَبّاس : لم يستطيعوا زيادة تلك الفتوحات ـ مع حرّصِهم على ذلك ـ زيادة تُذكر ، بجانب فتوحات الأُمويِّين ، فاقتصر

العَبّاسيّون على حِمَاية الثُّغُور ، والمحافظة على هذه الرُّقْعة العَظِيمة ، التي بلغت حُدُود «الصِّين» شرقاً ، و «الأندلس» وجنوب «فرنسا» غرباً ، و «بحر قزوين» شمالاً ، و «المحيط الهندي» جنوباً .

بل ربّما لو سَلِمَتْ دولتُهم مِن ثورات الثّائرين هنا وهناك ، والدّعَوات السّياسيَّة السّريَّة - بعد استقرار الأمر لبني أُمَيَّة ، بَعْدَ وفاة يزيد - التي أشغلتها عن الجهادِ والفتوحات ، وأضعفت التفاف النّاس عليها: لكان قد عَمَّ الإسلام الأرضَ قاطبة .

وغالبُ تلك الثّورات: كانتْ ثوراتٌ شيعيّة ، لم تظفرُ مِن الدّولة الأُمويّة بشيعيّة ، لم تظفرُ مِن الدّولة الأُمويّة بشيء أكثر مِن إشغالها عن الجهاد والفتوحات ، وأعْظِمْ بهِ مِن ظفر ، مِمّا يَدُلُ على أنَّ وراءَ الأمر مكيدة!

وغالبُ أولئك الثّائرين: يَطلبون لأنفسِهم، ما يُحَرِّمُونه على غَيْرِهم! فيطلبون مُلْكَ الأبِ والجلد ! ويُحَرِّمُون على الأُمويِّين توارثَ الخِلافة والحُكْم، إذ أنَّه مُخالِفٌ لحقيقة الخلافة!! فَحَلَّ لهم، ما حَرُمَ على غَيْرهم.

وإنْ كان بَعْضُ أولئك صالحاً ، إلاّ أنَّ أقل أحواله : أنَّه مُسْتَدْرج !!

ولستُ أعني بهذا: عليّاً وابنَيْهِ \_ حاشا للهِ \_ وهم أجلُّ مِن أَنْ يَرِدَ عليهم ذلك . وإنّما قلتُه دفعاً لِمَا أعلمُه مِن تلبيس الرّافضة ، وتحريفِهم الكلم عن مواضعِه .

وخِلافة عَلِي ، خِلافة راشدة على مِنْهاج النُّبُوَّة ، وبيعتُه صحيحة لا مِرْيَة فيها ولا رَيْب ، ومَنْ نازعَهُ الأمر ، خالف وعَصَى ، غير أنَّ مَنْ في ذلك مِن أصحاب رسول اللهِ ﷺ مُتَاوِّل ، مُجْتهد مُخْطئ .

والحسن رضي الله عنه: خلافتُه خلافة نبوَّة كذلك ، فهي تَمَام الثَّلاثين ، غَيْرَ أَنَّ الأَمرَ لم يستقم له ، وما كان صاحبَ مُلْكِ ودُنيا ، وإنّما كان صاحبَ تُقيى وزُهْدٍ وأُخْرَى ، فنزلَ بالِخلافة إلى معاوية رضي الله عنهما .

أمّا الحُسَين رضي الله عنه: فكان يَرَى أنَّ الخِلافة بَعْدَ معاوية له، وهو أحقُ إهل ذلك العَصْر، وما كان أحدٌ لينازعَهُ ، إلاَّ أنَّ معاوية كان قد أخذ البَيْعة لابنه ينزيد، فكان ما كان.

وقَــتُلُ الحُـسَـين رضي الله عنه : ظُلْمٌ كبـير ، وفجورٌ ظاهر ، نال بــهِ رضي الله عنه الشَّهَادة ، ونال قاتلُـهُ اللَّعْنة والمُحَادَّة .

وإنّما عنيتُ ما حَدَثَ بَعْدَهم ، في دولة بني أُمَيَّة مِن ثورات ، يَقِفُ المَّأمُّل مِن مَقاصدِها مواقفَ ريْبَة ! مع حُرْمتِها شَرْعاً ، وسذاجتها عَقْلاً .

وكما قَـرَّرنا قريـباً : أنَّ الإسلام انتشرَ في تلك البلاد ، وانتفعَ أهلُها بالإسلامِ والمسلمين ، إذ تحرَّرُوا مِن عبادة العباد ، إلى عبادة رَبِّ العباد ، ومِن ذلِّ الدُّنْيا ، إلى عِـزِّ الآخرة والدُّنْيا.

قال الدّكتور عبد الشّافي بن محمّد عبد اللّطيف، في كتابه «العالم الإسلامي في العَصْر الأموي» ص(٥٨٧): (أمّا أبرزُ أمْجادِ الأُمويين الباقية

على الزّمن : فهي جهودُهم في ميدان الفتوحات الإسلامية ، فرغم المصاعب الحمّة التي كانت تعترض طريقهم ، والقوى العديدة المعادية لهم ، والتي كانت تشدُهم إلى الوراء ، فقد نفدوا برنامجاً رائعاً للفتوحات ، ورفعوا راية الإسلام ، ومدُّوا حُدودَ العالم الإسلامي ، مِن حُدود «الصّين» في الشَّرق ، إلى «الأندلس» ، و «جنوب فرنسا» في الغَرْب ، ومِن «بَحْر قروين» في الشَّمَال ، حتَّى «الحيط الهندي » في الجنوب.

ولم يكن هذا الفَتْ ألعظيم، فَتْحاً عسكرياً لِبَسْطِ النُّفُوذ السِّيَاسي، واستغلال خَيْراتِ الشُّعُوب، كما يَدِّعي بَعْضُ أعداءِ الإسلام، وإنّما كان فَتْحاً دينياً وحَضَارياً، حَيْثُ عَمِلَ الأُمويّون بجد واجتهادٍ على نَشْرِ الإسلام في تلك الرّقْعة الهائلة مِن الأرض، وطبّقوا مَنْهجاً سياسياً في معاملة أبناءِ البلاد المفتوحة، هَياهم لقبول الإسلام ديناً، حَيْثُ عاملوهم معاملة حسنى في جُمْلتِها، واحترموا عُهودَهم ومواثيقهم معهم، وأشركوهم في إدارة بلادِهم، فأقبلواعلى اعتناق الإسلام عن اقتناع ورضى. وبذلك تَكون في العَصْر الأموي، عالم إسلاميٌّ واحد، على هذه وبذلك تَكون في العَصْر الأموي، عالم إسلاميٌّ واحد، على هذه

وبذلك تكون في العصر الاموي ، عالم إسلامي واحد ، على هذه الرّقعة الكبيرة مِن الأرض ، أخذ يَشُقُ طريقَهُ تدريجيًا نَحْوَ التّشابه والتّماثل في العادات والتّقاليد والأخلاق ، ومُعاملات الحياة . وأخذت أُمَمُهُ وشعوبُه ، تُنسلخ مِن ماضيها كُلّهِ ، وتُنْصَهِرُ في بوتقةِ الإسلام ، الذي حَقّق لها العِزّة والكرّامة والحُريّة والمساواة ، مُكوّنَة الأُمّة الإسلاميّة) اهـ.

# فصل في رَمْي المالكيّ للحنابلة بالتَّجْسيم والتَّشْبيه! ورَدّ ذلك عنهم

قال المالكي ص(١٢٩) تحت عنوان «التّجسيم والتشبيه»:

(صَحَّحَ الشَّيخ عبدُ المغيث الحربي الحنبلي حديث الاستلقاء!! الذي فيه أنّ الله لمّا انتهى مِن الخلق ، استلقى ووضع رجلاً على رجل!! وهذا تشبيه واضح) وعزا المالكيُّ ذلك إلى «سير أعلام النبلاء»للذهبي (٢١/ ١٦٠).

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هذا يُعَابُ بهِ الشَّيخ عبد المغيث لا الحنابلة. ولم يكن ـ رحمه الله ـ مِن علمائِهم الكبار، بل كان قليل العِلْم، وقد بَيَّنَ قِلَّةَ عِلْمِه، بَعْضُ أهل العِلْم، كابن الجوزي الحنبلي وغيره.

الثّاني: أنَّ إثبات الاستلقاء \_ لو صَحَّ ، أو عند مَنْ صَحَّحَهُ \_ لا يَلْزمُ منه التَّشْبيه .

وإثباتُ الصّفاتِ المُجَرَّدُ ، ليس فيه تشبيه ، وإنْ كان جِنْس الصّفة أو الفِعْل ، موجوداً في الخالق والمخلوق ، والمالك والمملوك.

فَاللهُ عَزَ وَجَلَ ، حَيُّ ، سَمِيعٌ ، مُتكلِّمٌ ، ينزلُ ، ويَغْضِبُ ، ويُخْضِبُ ، ويَحْرِفُ ، ويَحْرُهُ ، وغير ذلك مِن الصّفات والأفعال الثّابتة له سبحانه في كتابه الكريم ، أو في سُنَّة رسولهِ ﷺ .

وكذلك المخلوق ، حَيٌّ ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ، مُتكلِّمٌ ، يَنْزِلُ ، ويَغْضِبُ ، ويُحِبُّ ، ويَرْضى، ويَكْرَهُ ، وغير ذلك.

وصِفَاتُ اللهِ وأفعالُـه سبحانه : ليستْ كصفاتِ خَلْقِه جلّ وعلا ، ولا تشبيه في ذلك.

أمّا إثباتُ الاستلقاء: فالعُمْدة فيه صِحَّةُ الحديثِ أو ضَعْفُه، فإنْ صَحَّ، فليس لنا إلاّ التَّسْليم.

وإنْ كان الرّاجحُ ضَعْفُه ، إلاّ أنَّ مَنْ صَحَّحَهُ لم يكن مُشَبِّهاً ، ومَنْ ضَعَفْه لم يكن مُعَطِّلاً .

الثّالث: أنَّ نَصَّ حديث الاستلقاء الذي ذكرَهُ المالكي: ليس مذكوراً في مَصْدره \_ «سير مذكوراً في مَصْدره لمالكيّ الذي أحال عليه!! والذي في مَصْدره \_ «سير أعلام النّبلاء» \_ : أنَّه صَحَّحَ حديث الاستلقاء فحسب!

فهذه الزّيادة مِن المالكي ، ولم يُنَبِّهُ عليها ، وليست مُسْتَنْكرة مِن مثله!

### فصل

في إقحام المالكيّ للأهوازيّ في الحنابلة! وتَحْميلِهم أخطاءَه! وبيان أنَّه لم يكن حَنْبليّاً قـط! ولم يذكرْهُ أحدٌ في الحنابلة، وإبطال مزاعمِه

### قال المالكيّ ص(١٢٩):

(أمّا الأهوازي - الحَسَن بن عَلِيّ بن إبراهيم ، وهو مِن غُلاة أهل السُّنَة ، وغُلاة أهل السُّنَة ، وغُلاة أهل السُّنَة حنابلة - الحنبلي ، فقد ألَّف كتاباً طويلا في الصّفات : أورد فيه أحاديث باطلة ، منها حديث عَرَق الخيل الذي نَصُّه : «إنَّ الله لمّا أراد أنْ يَخْلِقَ نَفْسَهُ ، خَلَقَ الخيل فأجراها حتَّى عَرِقَت ، ثمّ خَلَقَ نَفْسَهُ مِن ذلك العَرَق الله عن ذلك عُلُواً كبيراً ) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: أنَّ الأهوازيَّ لم يكن ، وما كان ، ولن يكونَ : حنبليًا قط ، فَلِمَ أَقحمَهُ هذا المخذولُ فيهم؟! وحَمَّلَهم أخطاءَه؟!

الثّاني: أنَّ الحديثَ المذكور، حديثٌ باطلٌ، لم يُصَحِّحهُ أحدٌ مِن الحنابلة قط.

الثّالث: أنَّ رواية حديث «عَرَق الخيل» \_ مع بُطْلانه \_: لا يَدُلُّ على قَرُول ِ الأهوازيِّ به ، أو تصحيحه له ، أوالأخذ به ، لا هو ، ولا غيرُه مِمّن رواه ، أو رَوَى أمثاله .

وكان الأئمّة ـ رحمهم الله ـ رُجَّا رَوَوْا أحاديث في أسانيدِها شيءٌ ، في كتب «الأسماء والصفات» وغيرها: ليس للأخذِ بها ، بل للوقوفِ على أسانيدِها ، ومَعْرفة حالمِا ، وعِلَلِها .

\* \* \* \*

#### فصل

في رَمْيه مَرْويّات شَيْخِ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهـرَوي رحمه الله، في كتابه «الصّفـَات»: بأنَّها أحاديث باطلة، وإبطال زَعْمِه

### قال المالكيّ ص(١٢٩ ـ ١٣٠):

(وأَلَّفَ الهرويّ الحنبليّ كتاباً في الصّفات ، حشرَهُ بأحاديث باطلة مِن هذا الجنس) ثم عَزَا المالكي ذلك إلى الذهبي في «سير أعلام النّبلاء» (١٨/١٨).

والجواب مِن وجوه ثلاثة:

أحدها: تقدَّم قريباً ، وأنَّ رواية أمثال تلك الأحاديث ، لا يَلْزمُ منه القولُ بجميعِها.

الثّاني: مُطالبةُ المالكيّ بدليل صِحَّةِ مزاعمِه، أو سبيل مَعْرفته، فإنَّ كتابَ شَيْخِ الإسلام الأنصاري غَيْرُ مَطْبوع، ولم يُوْقَفُ له على نسخةِ خطيَّةِ بَعْدُ!

فإنْ قال : كان اعتمادي على الذهبي في «السّير» (١٨/ ٥٠٩) ، كما عَزَا .

قُلْنا: لات دُلُّ عبارةُ الحافظ الذهبي على ذلك ، وهذا نصَّ عبارته رحمه الله ، قال: (وقد كان هذا الرّجل ، سَيْفاً مَسْلولاً على المُتكلِّمين ، له صَوْلة وهَيْبة ، واستيلاء على النّفوس ببلدِه ، يُعَظِّمُونه ويَتَغَالون فيه ،

ويَبْذلون أرواحَهم فيما يأمر به.

كان عندهم أطوع وأرفع مِن السُّلْطان بكثير ، وكان طَوْداً راسياً في السُّنَة ، لا يتزلزلُ ولا يَلِيْنُ ، لولا ما كَدَّرَ كتابَهُ «الفارق في الصّفات» بذكر أحاديث باطلة ، يَجِبُ بياتُها وهَـتْكُها ، والله يغفر له بحُسْن قَصْدِه) اهـ.

الثّالث: أنَّ الذهبيَّ نفسَهُ ، قد أثنى على الكتابِ بَعْدَ عبارتهِ السّابقة ، فقال في «السّير» (١٨/ ١٨٥): (غالبُ ما رواه في كتاب «الفارق»: صِحَاحٌ وحِسَان) اهـ.

فلماذا أغفلَ المالكيُّ كلامَ الذهبي ، وهو في صُلْبِ مَوْضوعه؟!

### فصل

في جَعْل المالكيّ لــَفْظَ «الحــَدِّ» في كلام بَعْض أئمة السَّلــَف ، مِن الغرائب في الاعتقاد ! لِعَدَم فــَهْمِهِ المرادَ منه ، وبيان مَعْناه وصِحَّته

### قال المالكيّ ص(١٣١):

(وقال محمّد بن إبراهيم القَيْسي الحنبلي : «قلت لأحمد بن حنبل : يُحْكَى عن ابن المبارك أنَّه قيل له : كيف يُعْرَفُ رَبُّنَا عزّ وجلّ ؟

قال: في السَّمَاء السَّابعة ، على عَرْشِهِ بحَـدٌ ، أو يُحَدّ.

فقال أحمد: هكذا هو عندنا».

أقـول: الرّواية مُنْقطعة عن ابن المبارك، ولو صَحَّتْ عنه، لَمَا كانتْ حُجَّةً، فلم يَرِدْ لفظُ الحدّ في الكتاب، ولا في السُّـنَّة الصّحيحة، فلماذا اللَّجَاجة في هذه الغررائب؟!) اهـ كلام المالكي.

## والجوابُ مِن وجَهيْن ِ:

أحدهما: أنَّ قَـوْلَ ابن المبارك هذا: صحيحٌ ، ثابتٌ عنه ، رواهُ جماعاتٌ بأسانيد صحيحة ، في غير كتاب ، وقد صَحَّحَهُ الذهبيُّ في كتابه «العُلُوّ».

بل صَنَّفَ الإمامُ مَحْمود بن أبي القاسم بن بَدْرَان الدَّشْتي (ت٥٦٥هـ) جُزْءاً في ذلك سَمّاهُ «إثبات الحسد للهِ تعالى»، ساق فيه ما وَرَدَ في الباب، مِن أحاديث وآثار، ومنها أثر ابن المبارك رحمه الله

السّابق مِن طُرُق صحيحة عِـدّة.

الثّاني: أنَّه ليس في قَوْل عبد الله بن المبارك رحمه الله ما يُنْكر ، وما أنكر أه المالكي إلا لجهلِه وفسَادِ فهمِه ، فإنّ مَعْنى الحدّ الذي أرادة ابن المبارك ، هو العُلوّ، ومباينة الله تعالى لخَلْقِه ، فالله جلّ وعلا ، كمَا هو مُسْتقرُ عند أئمّة الإسلام ، عال على خَلْقِه ، بائنٌ منهم ، غير مُمَازج لهم . وهذا المُرادُ بالحَدّ .

ُ فإذا عرفت ذلك : عَلِمْتَ أنَّه قد دَلّ عليه الكتابُ ، والسُّنَّةُ الصَّحيحةُ بل المتواترة ، وآثار السَّلَف ، وإجماعُهم .

### فصل

في إنكار المالكي: عَظِيْمَ ما شَرَّفَ الله عزّ وجلّ به نبيَّهُ ﷺ، مِن إقعادِه على العَرْش ، وطَعْنِه في الحنابلةِ لإثباتِهم ذلك ، والـرَّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(١٣١):

(ورووا - يعني بهم الحنابلة -: أنَّ المقام المحمود للنّبيّ هو قعودُه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم مع ربّهِ على العَرْش!!

واعتبروا مَنْ رَدَّ هذا الأثر الضّعيف ، جَهْميّاً أو زنديقاً !! وأنَّه لا يُؤمن بيوم الحِسَاب !!

أقسول: انظروا إلى الأحكام الجائرة، فكلَّما كانت القِصَّة، أو الأثر مكذوباً، كُلَّما زاد إنكارُهم على مَنْ أنكرَهُ، وحكموا عليه بالزَّنْدقة والكُفْر!! وكأنَّ الشلِّدَة، تَعْويضٌ لِضَعْفِ الحُبَّة) اهر كلام المالكي.

والجواب : أنَّ كلامَهُ هذا ، قد اشتملَ على عِدَّة كذبات :

إحداهن : أنَّ راوي هذا الأثر ليس بحنبليّ . وإنّما قائلُه : الإمامُ التّابعيُّ الكبير، مُجَاهد بن جَبْر (ت٢٠١هـ) ، تلميذ ابن عَبّاس رضي الله عنهما ، ولم يكن ـ رحمه الله ـ حنبليّاً !!

وقد رواه عنه الأئمّةُ في كتبهم ، منهم :

الحافظ الكبير، شَيْخُ المُفسِّرين وإمامُهم : مُحمَّد بن جَرير بن يزيد

الطُّبَري (ت٣١٠هـ) في «تفسيره» ، وليس حنبليًا أيضاً ، بل قال رحمه الله بَعْدَ روايتِهِ لـه : (ليس في فِرَق الإسلام مَنْ يُنْكِرُ هـذا) اهـ.

وقال الحافظ الذهبي ، في كتابه «العُلُـوّ» ص(١٩٤):

(وقد ذكرنا احتفالَ الإمامِ أبي بكر المرُّوْذِي في هذا العَصْر، لقول مجاهد: «إنَّ الله تعالى يُقْعِدُ محمّداً ﷺ على العَرْش»، وغنضَبَ العُلماء لإنكار هذه المنقبة العَظِيمة ، التي انفردَ بها سَيِّدُ البَشَر.

ويَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ مِجَاهِدٌ ذَلِكَ إِلاَّ بِتُوقِيفَ ، فَإِنَّهُ قَالَ: "قَرَأْتُ القَرآنَ مِن أُولِمَ اللهِ عَنْهُ عَلَا أَلَّمُ مُرَّاتٍ على ابن عَبَّاس رضي الله عنهما ، أقِفُهُ عند كُلِّ آيةٍ أَسَالُهُ .

فمجاهدٌ أجلُ المفسِّرين في زمانه ، وأجلُّ المقرئين ، تَلا عليهِ ابنُ كشير، وأبو عَمْرو ، وابن مُحَيْصن.

فَمِمَّن قال «إِنَّ خَبَرَ مُجَاهِدٍ يُسَلَّمُ بِهِ ، وَلا يُعَارِضُ»:

- عَبّاس بن محمّد الدُّوري الحافظ(ت٢٧١هـ)،
  - ويَحْيَى بن أبي طالب المحدِّث(ت٢٧٥هـ)،
- ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي الحافظ(ت ٢٨٠هـ)،
  - وأبو جَعْفر محمّد بن عبد الملك الدَّقِيْقِي (ت٢٦٦هـ)،
- وأبو داوود سُليمان بن الأشعث السِّجستاني ، صاحب «السُّنَن» (ت٥٢٧هـ) ،
  - وإمام وقته ، إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي (ت٢٨٥هـ)،

- والحافظ أبو قِلابة ، عبد الملك بن محمّد الرَّقَاشي (ت٢٧٦هـ)،
  - وحَمْدان بن عَلِيّ الورّاق الحافظ(ت٢٧٢هـ).

وخَلْقُ سواهم مِن عُلماء السُّنَّة ، مِمَّنْ أعرفُهم ، ومِمَّنْ العرفُهم ، ومِمَّنْ المُعرود ، هو الشَّفاعة لا أعرفُهم ، ولكن ثبت في الصِّحَاحِ : أنَّ المقام المحمود ، هو الشَّفاعة العامّة ، الخاصّة بنبيّنا ﷺ ) اهـ كلام الذهبي.

وأثبتَها أيضاً أئمّةً كثير، غير مَنْ سَمَّى الذهبيُّ هنا ، منهم :

- محمّد بن مُصْعَب العابد ، شَيْخ بغداد،
- والإمامُ الحُبُجَّة الحافظ ، أحمد بن محمّد بن حَنْبل الشَّيْباني (ت ٢٤١هـ)، إمام أهل السُّنَّة قاطبة ،
  - وعبد الله بن أحمد بن حَنْبل الحافظ(ت ٢٩٠هـ)،
- ومحمّد بن جَرِير الطّبَري ، شَيْخ المفسّرين(ت ٢١٠هـ)، وسبق ذِكْرُ قوله ، بل حكايتُه الإجماعَ على ذلك ،
  - ومحمّد بن عليّ السّراج ، ،
- وأبو بكر أحمد بن سَلْمان بن الحَسَن النَّجَّاد الحافظ ، شَيْخ العِرَاق (ت٢٤٨هـ) ،
  - والحافظ يَحْيى بن محمّد بن صَاعِد (ت١٨هـ)،
- وأبو الحسَن عَلِيّ بن عُمَر الدّارقطيّ، الحافظ الكبير (ت٥٨٥هـ)، ونَظَمَ في ذلك أبياتاً مَشْهورة ، قال فيها :

حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي أَخْمَدٍ إلَى أَخْمَدَ الْمُصْطَفَى نُسْنِكُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ بِإِقْعَادِهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْضاً فَلا نَجْحَدُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ بِإِقْعَادِهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْضاً فَلا نَجْحَدُهُ أَمِرُوا الْحَدَيثُ عَلَى وَجْهِهِ وَلا تُدْخِلُوا فِيهِ مَا يُفْسِلُهُ وَلا تُدْخِلُوا فِيهِ مَا يُفْسِلُهُ وَلا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُفْعِلُهُ وَلا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِلُهُ وَلا تَنْكِرُوا أَنَّهُ يُعْمَلِكُم وَلا تَنْكِرُوا أَنَّهُ يُعْمَا قَالَ الذَهبِيّ ، مع سِعَةِ اطّلاعه على وغَيْرُهم كثيرٌ كَمَا قَالَ الذَهبِيّ ، مع سِعَةِ اطّلاعه على

وغَـــيْرُهم كـــثيرٌ كــَمــا قــال الذهــبيّ ، مــع سِــعة اطــُلاعــه عــلى الرِّجَال ، وأحوالهِم ، وأقوالهِم رحمهم الله . وسَبَقَ أَنْ ذكرَنا حِكاية ابن جرير الطُّبَري الإجماع على القــَوْل بذلك.

قال العلامة الإمام أبو عبد الله ابنُ قيِّم الجوزيَّة في «نونيَّته»:

﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ ﴾ وَتِلنُّكَ فِي (سُبْحَانِ) وَاذْكُرُ كُلَامَ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ مَا قِيلٌ ذا بِالرُّأْيِّ وَالْحُسْبَانِ في ذِكْر تَفْسِيْر الْمَقام الْأَحْمَدِ هُوَ شَيَخُهُمْ بِلَ شَيْخُهُ الْفَوْقَانِي إِنْ كَان تَجْسِيْمًا فَإِنَّ مُجَاهِداً أثرر رَوَاهُ جَعْفَرٌ الرَّبَّانِي وَلَقَدْ أَتَى ذِكُرُ الجُلُوْسِ بِهِ وَفِي أيضاً أتنى وَالْحَقُّ ذو تبيَّان أَعْنِي ابْنَ عَمِّ نبيتُنا وَبعَسُرو آثار في ذا الباب غيثر جبان وَالدَّارَقُطُنْنِيُّ الإمامُ يُثَبِّتُ الْـ هَا لَسْتُ لِلْمَرُويِّ ذا نُكُسْرَان وَلَهُ قَصِيدٌ ضُمِّنَتْ هَذَا وَفِيد مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيْلِ وَالْعُدُوانِ وَجَرَتْ لِدَلِكَ فِتُنْنَةٌ فِي وَقُتْبِهِ

وقال ابنُ القيِّم في مَوْضع آخـر منها ، حاكياً قـَـوْلَ خَصْمِهِ له :

وزَعَمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً يَوْمَ اللَّقاَ يُدْنِيهِ رَبُّ الْعَرْشِ بِالرِّضْوَانِ عَتَّى يُرَى الْمُخْتَارُ حَقَّاً قَاعِداً مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ الرَّفِيْعِ الشّانِ

وكان شيخُنا الكبير العلاّمة ، إسماعيل بن محمّد بنَ مَاحِي الأنصاري(ت١٤١٧هـ) رحمه الله ، يَسْتَدِلُّ بأبياتِ الدّارقطني ويذكرُها ، ويَحْتَجُّ لها ، وبها ، إذا عَرَضَتْ هذِه المسألة.

فهذا اعتقادُ أئمّةِ الإسلام، وقولهـمُم في هـذا الأثـر، الذي رواه مجاهدٌ رحمه الله، وغالب مَنْ ذكر ليس بحنبليّ.

أمّا كذبة المالكي الثّانية: فزعمُهُ أنَّ هذا الأثرَ مَكْذُوبٌ!! واحتجاجُ مَنْ ذكرنا بِهِ - وهم صَيَارفةُ الحديث، ونُقّادُه وحُفّاظُه - يُغْنِي عَنْ غَيْره.

#### فصل

في زَعْمِ المالكي : أنَّ مُعْتقدات رواة الحديث : سَبَبٌ في توثيق الأئمة لهم ، أو تَجْريجِهم ، لذا يَجِبُ الحذرُ مِن توثيقِهم وتَجْريجِهم ، فربّما وثَّقوا لاَّجْلِها ضعيفاً ! أو ضَعَّفوا ثـقةً ! وإبطال زَعْمِه ، والرَّدِ عليه

قال المالكيّ ص(١٣٢) تحت فقرة «تأثير العَقِيدة على الجَرْح والتَّعْديل»: (ولعلَّ أبرز آثار العَقِيدة على الجَرْح والتَّعْديل عند الحنابلة: تضعيف ثقات المُخالفين، وتوثيق ضُعَفاء المُوافقين، ومِن ذلك:

- تضعيفُ ثقات الشّيعة ، وخاصّة فيما يَرْوونه في فضائل عَلِيّ .
- تضعیف سائر المُخالفین مِن العُلماء ، کعُلماء المُرجئة ، والقَدَريّة ،
   والمعتزلة.
  - تضعيف القائلين بخَلْق القرآن ، أو المُتوقِّفين .
- تضعيف مَنْ يتوهّمون فيه أدنى مُخالفة ، حتَّى وَصَلَ تضعيفُهم للبخاري ومسلم!! والكرابيسي وأبي حنيفة إلخ.
- تضعيف الكِبار مِن أَئمَّة الأشاعرة ، كالبيهةي ، يُضَعِّفُه مِن الحنابلة المعاصرين : الشَّيْخ صالح الفوزان !! ويَزْعم أنَّه لا يُوْثق بنقلِه في العقيدة !! وهذا ما لم يُسْبق إليه الشَّيْخ ، وإلى الآن لا أدري كيف تجرَّأ على هذا القوُل؟!) اهـ كلام المالكي .

### والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ كلام المالكيّ هنا ، مَحْضُ كَذِبٍ وافتراء ، فَمَا ضَعَّفَ الحنابلةُ خاصّة ، وأهلُ السُّنَّة عامّة ، ثقة ورَدُّوا حديثه لأجل اعتقادِه ، لِلسَّنَّة عامّة ، ثقة ورَدُّوا حديثه لأجل اعتقادِه ، لِلسَّنَة عامّة ، ثقة ورَدُّوا حديث لأجل اعتقادِه ، لِلسَّنَة عامّة ، ثقة ورَدُّوا حديث لأجل الكيُّ إيرادَ مثال صحيحٍ واحدٍ فحسب ! ولا أدَلَّ على كَذِبهِ ، وضَعْف حُجَّتِه مِن هذا.

وقد كان أئمّة السَّلف ، وكِبارُ عُلماء الإسلام ، مِن التَّابعين ومَنْ بَعْدَهم : ربّما رَدُّوا حديث راو لبدعتِه ، فلا يَرْوونه عنه ، لئلا يَظْهرَ ويُقْصَدَ ، فتعمّ فتنة المسلمين به ، ويَجِدَ سبيلاً إلى نشر ضلالِه.

أمَّا أَنْ يُكذِّبُوه ، أو يُضعِّفُوه لأجل ذلك ، وهو ثقة : فكلاَّ وحاشا.

وأنا أبيّنُ كَذِبَ المالكيّ على الحنابلة ، وأسوقُ لذلك عشرينَ مثالاً، لِرجال مِنْ أهل البدع ، مِن الرّافضة ، والنّاصبة ، والقدريّة ، والمعتزلة ، والمرجئة : قد وَثّقتهم الإمامُ أحمد بن حنبل ، مع عِلْمِه ببدعِهم ، بل واشتهارِهم بها ، منهم :

- إبراهيم بن طهَمَان الخُراساني(ع): وثَقه الإمامُ أحمد ، وكان مُرْجئاً. «تهذيب الكمال» (١٠٨/٢) ، «بَحْر الدَّم» (٢٨).
- ٢٠ تَلِيد بن سُليمان المُحَاربي : وثَّقه الإمامُ أحمد وقال : «كان مذهبُه التَّشَيُّع»اهـ. قلتُ: كان رافضياً ، يطعن في عُثمان رضى الله عنه .
- ٣. ثَـوْر بن يـزيد الكلاعـي: قال فـيه أحمد: «ثـوْر بن يـزيد ثـقـة ،
   إلا أنته كان يَرَى القــَدر» اهـ. «بَحْر الدَّم» (١٣٩).

- ٤. الحسن بن صالح بن حَي (بخ م ٤): قال فيه الإمام أحمد: «الحسن بن صالح ، صحيح الرواية مُتفقّة ، صائن لنفسه في الحديث والورع» .
   وقال مَرَّة: «ثقة ، إلا أنَّ مَدْهبَهُ ذاك!» . «تهذيب الكمال» (٦/١٧٧) ،
   «بَحْر الدَّم» (١٩٤).
- قُلتُ: أراد أحمدُ أنَّه يَرَى السَّيْف ، ويتركُ الجمعةَ والجهادَ خَلْفَ أَئَّة الجَوْر.
- ٥. حَمّاد بن أبي سُليمان (بخ م ٤): شَيْخ أبي حَنيفة ، وأوَّل مَنْ تكلَّم في الرَّأْي ، كان مُرْجئاً مَشْهوراً بذلك . ومع ذلك وثَّقه أحمد ، وذكرَ عنه ما ذكرتُه عنه. «تهذيب الكمال» (٧/ ٢٦٩) ، «بَحْر الدَّم» (٢٢٨).
- ٦. سَعِيد بن أبي عَـرُوْبَة (ع): وثَّقه أحمد ، وذكرَ أنَّه يقولُ بالقَـدَر ويَكْتُمُه . «تهذيب الكمال» (١١/٥) ، «بَحْر الدَّم» (٤٦٥).
- ٧. سُليمان بن قَـرْم بن مُعاذ الضَّبِّي (خت م د ت س): وثَقه أحمد وقال: «ما أرى بهِ بأساً ، لكنَّه يُفرط في التَّشَيُّع». «تهذيب الكمال»
   (١٢/١٢) ، «بَحْر الدَّم» (٣٩٨).
- ٨. قَـتَادة بن دِعَامة السَّدُوسِي(ع): ذكرَهُ أحمدُ فأطراه كثيراً ، وذكرَ مِن فَضْلِه وعِلْمِه ، وقال: «كان قتادةُ أحفظ أهل البَصْرة» ، وقد ذكر أحمد في موضع آخر: أنَّ قـتادة يقـول بـالقـَدر ويكـتُمُه . «بَحْر الـدَّم» (٣٦٥)و (٣٤٨).

- ٩. عبد الله بن شَقِيْق العُقَـيْلي (بخ م ٤): قال أحمد فيه: «ثقة ، وكان يحمل على عَلِيّ رضي الله عنه». «تهذيب الكمال» (١٥/ ٨٩) ، «بَحْر الدَّم» (٥٣٤).
- ۱۰. عبد الله بن أبي نَجِيح يَسَار(ع): وثَقَهَ أَحَمد، وكان قدريّاً، جالسَ عَمْرَو بِن عُبَيْد فأفسده. «تهذيب الكمال» (۲۱/ ۲۱۵)، و «بَحْر الدَّم» (۲۷).
- ۱۱. عبد العزيز بن أبي رَوّاد(م ٤): قال فيه أحمد: «رجل صالح ، وكان مُرْجئاً». «تهذيب الكمال» (١٣٨/ ١٣٦) ، «بَحْر الدَّم» (٦٣٤).
- 17. عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد(م ٤): قال فيه أحمد: «ثقة ، تُعَلَّق في الإرجاء». «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٧٣) ، «بَحْر الدّم» (٦٤٤). قلت: كان غالياً في الإرجاء ، داعياً إليه .
- ۱۳. عُثمان بن غياث الرّاسبي (خ م د س): قال فيه أحمد: «ثقة ، كان يَرَى الإرجاء». «تهذيب الكمال» (٤٧٣)، «بَحْر الدَّم» (٦٧٦).
- ١٤. عَلْقمة بن مَرْثَكَ الحَضْرمي (ع): قال فيه أحمد: «كان يُتَّهم بالإرجاء، وكان ثقة في حَدِيْثِه ضابطاً». «تهذيب الكمال» (٢٠٨/٢٠)، «بَحْر الدَّم» (٥٠٧).
- ١٥. عَلِيّ بن بَذِيْمَة الحرّاني(ع): قال فيه أحمد: «صالح الحديث، لكنّه رَأْسٌ في التَّشَيُّع». «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٣٢٨)، «بَحْر الدَّم» (٧٠٨).

- ١٦. الرَّبيع بن صَبَيْح السَّعْدِي (خت ت ق): قال فيه أحمد: «هُو في بَدَنِهِ رجلٌ صالح ، وليس عنده حَدِيث يُحْتاج إليه فيه».
- وقال مَرَّة: «ليس به بأس» وذكر أنَّه كان مُعتزليًا . «تهذيب الكمال» (٩/ ٨٩) ، «بَحْر الدَّم» (٢٩٣).
- ١٧. سالم بن أبي حَفْصَة العِجْلي (بخ ت): قال فيه أحمد: «ليس به بأس، ١٧. سالم بن أبي حَفْصَة العِجْلي (بخ ت): قال فيه أحمد: «ليس به بأس، ١٧]. وإلاّ أنَّه كان شيعيّاً». «تهذيب الكمال» (١٠/ ١٣٣)، «بَحْر الدَّم» (٣٣٤).
- ١٨. عَلِيّ بن المبارك الهُنائي(ع): وثقه أحمد ، وكان قدرياً ، ولَمّا قيل لأحمد في ذلك قال: «قد كان يُرْمَى بالتّشَيّع». «تهذيب الكمال»
   (١١١/٢١) ، «بَحْر الدَّم» (٧٢٢).
- ١٩. عَمْرو بن الهَيْثم بن قبطن (بخم ٤): وثقه أحمد، وكان قدريّاً، ولـمّا قيل لأحمد في ذلك قال: «نَحْنُ نُحَدّثُ عن القدريّة، ولـو فتشت أهل البَصْرة، وجدت ثلثهم قدريّة». «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٨٠)، «بَحْر الدَّم» (٧٨٥).
- ٢٠. فطر بن خَلِيفة (خ ٤): وثقه أحمد ، وقال فيه: «صالح الحديث ،
   خَشَبِيّ مُفْرِط» . «تهذيب الكمال» (٣١٢/٢٣)، «بَحْر السدّم»
   (٨٣٤). قلتُ : كان شيعياً .
- ۲۱. الوَضِیْن بن عَطَاء (دعس ق): وثّقه الإمامُ أحمد ، وقال مَرّة: «لیس به بأس ، وكان یَرَى القَدَر».

### فصل

ولم يكن الإمام أحمد ، ولا أئمّة السَّلَف جميعاً ، يُحَابُون في دِيْن الله أحداً ، وافَقَهم أمْ خالفَهم ، وقد كان :

- رَوّاد بِنِ الْجَـرَاحِ(ق): صَـاحِبَ سُـنّةٍ ، إلاّ أنَّ ذلك لم يَمْنَعْ أَحمدَ مِن بيان حالِه ، فقال فيه: «لا بأس به ، صاحب سُنّة ، إلاّ أنَّه حَدَّث عن سُفيان أحاديث مَنَاكير». «تهذيب الكمال» (٩/ ٢٢٧)، «بَحْرالدَّم» (٣٠٤).
- ونوح بن أبي مَرْيم ، أبو عصمة المرُّوْذي (ت فق) : مثله كذلك ، قال فيه الإمامُ أحمد: «كان أبو عصمة يَرْوي أحاديث مناكير، ولم يكن في الحديث بذاك ، وكان شديداً على الجهميّة يرُدُّ عليهم ، تعَلَّمَ منه نعيم بن حَمّاد السرَّدَّ على الجهميّة». «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٥٦) ، «بَحْر الدَّم» (١٠٨٥).
- وكذلك حَمّاد بن سَلَمَة (خت م ٤): كان إماماً في السُّنَة ، شديدَ التَّمسُّك بها ، مُنَافِراً لأهل البدع ، ولمّا سأل محمّدُ بن يَحْيى التَّيسَابوريُّ الإمامَ أحمد عنه قال فيه: «إنّ حَمّادَ بن سَلَمَة يُخْطيء» قال النَّيْسابوريُّ : (وأوماً بيدِه خطاً كثيراً ، ولم يَرَ بالرّواية عنه بأساً). «بَحْر الدَّم» (٢٢٧).

فَبِمَا سَبَقَ ، يظهرُ جَلِيّاً كَذِبُ المالكي ، فيما ادَّعاه.

الوجه الثّاني: أنَّ زَعْمَ المالكيّ أنَّ الحسنابلة قد ضَعَّفُوا البُخاريُّ ومُسْلماً: كَذِبٌ أيضاً ، بل هُمَا عندهم، إمامان كبيران جَلِيْلان حَافظان ِ،

كتاباهما أصَحُّ الكتب بعد كتاب الله عَزّ وجَلّ.

بل يَحْكُونَ الإجماعَ على ذلك ، ويُنَافِرُون ويُنَابِدُون مَنْ تكلَّم فيهما. وأنا أتحدًى المالكيَّ ، أنْ يُسمِّي لي حَنْبليًّا واحداً فقط ، قد ضَعَّف البخاريَّ أو مُسْلماً رحمهما الله.

وإنّما مَنْ يُشَكِّكُ فيهما: هو وأمثالُه مِن أهل البدع ، وقد دَعَى المالكيُّ النّاسَ إلى مُراجعة «صحيح البخاري» ، وإعادة دراستِه ، ودراسة أسانيدِه !!

وله كلامٌ قَبِيْحٌ في «صحيح البخاري» أيضا ، تفوَّه به لَمَّا استضافتُهُ القنوات الفضائيّة ، لا يحضرني نصُّه، أمّا مَعْناه فقد قدَّمتُه.

الوجه الثّالث: أمّا تضعيفُ الحنابلة للكرّابيسي وأبي حَنِيفة: فأمرٌ آخر، فقد ضَعَّفَهما في الحديث، أئمَّةُ هذا الشَّأْن، قبل أنْ يُخْلَقَ أحمد.

الوجمه الرّابع: وأمّا زَعْمُهُ أنَّ الحنابلة يُضَعِّفون البَيْهقيَّ: فحاشا وكلمّ ، وهم و مِن كِبَار حُفّاظ الحديث ، ولم يتكلَّم في حِفْظِه أحدٌ منهم ، بل هو مَحْفوظ ، بما حَفِظ.

وما نسبَهُ هذا الكذوبُ إلى شيخِنا الشَّيْخ العَلاَّمة المُحَقِّق الدَّكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله ونفع بعلومه ، مِن تضعيفِه للبَيْهقي !! وعَدَم وثوقهِ بنقلِه !! : فَكَذِبٌ صَريحٌ أيضاً. وإنّما الشَّيْخُ صالح الفوزان ، وأهلُ السُّنَة جميعاً ، يَعِيْبُون على البيهقي رحمه الله : قولَهُ لا نقلَهُ ، فيعيبون ما يذكرُه مِن تأويل عَقِبَ بَعْضِ أحاديثِ الصِّفَات التي يَرْويها . وإلا فهم مُغْتبطون بكتب البَيْهقي رحمه الله ، ومُصَنَفاته ، ومُعْتدُون بمرويّاته ، وآرائهِ ، وأقواله ، ما لم تكن مُخَالفةً للصّواب .

وقد كان عبدُ الله بن عُمَر بن الخَطّاب ، وأبو هُرَيْرة : مِن حُفّاظ الصَّحَابة بلا رَيْب ، ومَعَ ذلك رَدَّ أهل العِلْم بَعْضَ آرائِهم في مَرْويّاتِهم ، وقالوا : «يُؤْخَذ بروايتِهم ، ولا يُؤْخَذ برأيهم» . فهذا فيهم رضي الله عنهم ، وهم حُفّاظ ، صحابة ، وفي مُخالفاتِهم الفرعيّة ، فكيف بغيرهم ، ومُخَالفاتُه أُصُوليّة ؟!

وقد سألت شيخنا صالحاً الفوزان ، عَمّا نسبَهُ إليهِ المالكيُّ في تضعيف البَيْهقي : فأنكرَهُ ، وكنَدَّبَهُ ، وقال: «البَيْهقي رحمه الله ، مِن أثمَّة الإسلام ، وحُفساظِ الحديث السنَّق المِسلام ، وحُفساظِ الحديث السنَّق الكِسبَار . وإنّما أعيب عليهِ تأويل للسنَّف للصِّفات ، وقد عَابَه عليهِ أهل السنَّة قبّلي» اهد.

وهُنَا تناقضان ِظاهران ِللمالكيّ ، وتناقضاتُه كثيرة :

أحدهما: إنْ كان الحنابلةُ يُضَعِفون البَيْهقيُّ رحمه الله كما ذكر المالكي ، فكيف يكونُ الشَّيْخُ صالحٌ الفوزان المعاصر، وما زال حَيَّاً \_ أطال الله في عُمْره ، ومتَّعنا به مُمَتَّعاً بصِحَّتِه وعافيته \_ أَوَّلَ مَنْ ضَعَّفَه \_ كما

زعم سابقا \_ ولم يُسْبَقُ إلى ذلك؟! فهل الحنابلة الذين يَعْنِيْهم المالكيّ ، أتوا بَعْدَ الفوزان؟!

الثّاني: أنَّ غيرتَ على البَيْهقي رحمه الله: غَيْرَةٌ كاذبة ، فكيف يُنْكِرُ تضعيفَ أَ ، وهو يُكَدِّبُ جَمَاعَةً غَيْرَهُ كُلُهم مِن أئمّة الدِّيْن ، ويُشكّك في نَعْلِهم : كعَبْدِ اللهِ بن الإمام أحمد ، وأبي بكر المرُّوْذِي ، وابن أبي يَعْلَى، وابن بَطّة ، والبَرْبَهَاري ، وغيرهم؟!!

بل كيف يُنْكِرُ الكَذب ويَسْتَعْظِمُه ، وما بَنَى كِتَابَهُ هذا إلا عليه؟!

في رَمْيه الحنابلة بأنَّ فيهم ضُعَفاء ووَضَّاعين ! أَحَقَّ بالتَّجْريح مِن غيرهم ! وإبطال زَعْمِه ، والـرَّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(١٣٢\_١٣٣):

(مع أنَّ المُضَعِّفين لهؤلاءِ مِن الحنابلة مِن حَيْثُ الجملة : أضعفُ في الرّواية مِن خُصُومِهم.

بل إنَّ بَعْضَ أَثمَّتِهم كانوا يَضَعُون الأحاديث ، ويُغَيِّرُون في الأسانيد والمتون ، لِخِدْمَةِ المَدْهَب ، كما كان يَفْعَلُ ابنُ بَطَّةَ الحنبلي ، وهو مِن كِبار عُلماء الحنابلة في العقيدة ، قال ابنُ حَجَر: «وَقَفْتُ لابن بَطَّةَ على أمرِ استعظمتُه ، واقشعرَّ جِلْدِي». ثمّ ذكرَ أثراً مُوْضوعاً عن ابن مَسْعود وهو أثرُ تكليم الله لِمُوسى ، وعليهِ جُبَّةُ صُوْفٍ ، وعِمَامةُ (الله لِمُوسى ، وعليهِ جُبَّةُ صُوْفٍ ، وعِمَامة (الله لِمُوسى .

ثم ذكر ما يَـدُلُّ عـلى أنَّ ابن بَطَّةً ، غَـيَّرَ في أسماءِ رجال القِصَّة ، حَتَّى يكونَ إسنادُها صَحِيحاً !!

وكان كثيرٌ مِن الحنابلة ، يَكْذِبُون على أحمد بن حنبل ، ويُسِيْئُون لِمَنْهَجِه وسُمْعَتِه ، ولذلك قال أحدُ العُلماء : إمامان جَلِيْلان ِ، ابتُليا بأصحابِ سُوْء ، جعفر الصّادق ، وأحمد بن حنبل) اهـ كلام المالكي.

١ ـ هكذا عند المالكي! وهو عند الحافظ ابن حَجَر بلفظ : "كِسَاء" بدل "عِمَامَة" !

والجوابُ مِن وجوه أربعة :

أحدها: أنَّ الحديث الذي عَابَهُ المالكيِّ على الإمامِ ابن بَطَّة رحمه الله (ت٣٨٧هـ)، واتَّهمَهُ بوَضْعِه، وتَغْيير إسنادِه لِيعُظْهِرَ صِحَّتهُ: حَدِيْثٌ قد رواه مع ابن بَطَّة: جَمَاعَةٌ مِن الحُفَّاظ والعُلماء غَيْرُه.

فقد رواه ابن بَطّة: عن إسماعيل بن محمّد الصّفار عن الحسَن بن عَرَفة عن خَمَيْد الأعْرَج عن الحسَن بن عَرَفة عن خَلَف بن خَلِيْفة عن حُمَيْد الأعْرَج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مَسْعود رضي الله عنه قال: قال النّي عَلَيْ : «كَلَتْمَ الله تَعَالَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَ هُ ، وَعَلَيْهِ جُبّة صُوْف ، وَكِسَاءُ صُوْف ، الحديث .

وقد رواهُ البَيْهقيُّ في «الأسماء والصُّفَات» (ص٢٥٢) عن جَمَاعةٍ مِن شيوخِه عن إسماعيل بن محمَّد الصَّفـّار ـ وهو شَيْخُ ابن بَطَّة ـ بـ ه .

وهذا الحديث كذلك ، في «جُزْء الحسَن بن عَرَفَة العَبْدي (عَدَل) المشهور ص (٦٣) بسنده الذي ذكرة ابن بطَّة دون تعنير ولا تبديل .

وهو جُزْءٌ مُتَواترٌ عن الحسن بن عَرَفَة ، قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ ابنُ بَطَّة !!

كَمَا رواه التَّرمذيُّ (١٧٣٤) في «سُنَنِه» عن عَلِيٌّ بن حُجْر عن خَلِيْفة به .

وهذا الحديث: حَدِيثٌ مُعَلُّ ، بحُمَيْد بن عَلِيّ الأعرج ، قال ابنُ حِبّان فيه: «مُنكر الحديث جِدًاً ، يَرْوِي عن عبدِ الله بن الحارث عن ابن مسعود ، بنسخة كأنها مَوْضوعة ، لا يُحْتَجُ بخبَره إذا انفرد».

ومَعَ هـذا: فقد رواه الحاكمُ في «مُسْتدركه عـلى الصَّحيحَيْن» (٢/ ٣٧٩) مِن طريق خَلَف بن خَلِيْفة به ، وظنَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَلِي الأعرج راويهِ الضَّعِيف: حُمَيْدَ بْنَ قَيْس الأعرج الثُّقَة!!: فصَحَّحَهُ وقال: (هذا حَدِيْثٌ صَحِيحٌ على شَرْط البخاري ولم يخرجاه)!!

فإنْ كان أحد مُسْتحقاً للإنكار والتُهمة بتغيير رجال إسناده: فالحاكم ! \_ وحاشاه \_ فقد جَمَعَ إلى روايتيه له : وَهْمَا في اسمِ أَحَدِ رجالِه ، ثمّ تصحيحَهُ له !!

وما فَهِمَهُ المالكيّ مِن التَّشْبيه فيه : غَيْرُ صَحِيح ! فإنَّ الضَّمِيْرَ في قولِه : «وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ» إلخ : عَائِدٌ على (موسى) عليه السَّلام ، ليس على (الله) جَلّ وعلا.

ومَن ذكر هذا الحديث ، في كتب الاعتقاد ، والأسماء والصّفات ـ كما فعَلَ الإمامان أبو عبد الله ابن بَطّة ، وأبو بكر البيهقي ـ : لم يُرِدْ منه إثبات لِبْس الجُبّةِ والصُّوْفِ للهِ جَلّ وعلا ، وتنزّه عن ذلك . وإنّما مُرادُه : إثبات صِفة الكلام للهِ ، كما هي ظاهرة في الحديث . وهذه صِفة قد ثبت بالقرآن ، والسُّنة المتواترة ، والإجماع .

الوجه الثّاني: أنَّ ابنَ بَطَّة (ت٣٨٧هـ) رحمه الله: إمامٌ كبير، بريءٌ مِمّا اختلقهُ المالكيّ في حَقّه! قال مُؤرَّخُ الإسلام أبو عبدِ الله الذّهبي في «سير أعلام النُّبَلاء» في ترجمته (١٦/ ٥٢٩): (ابنُ بَطَّة: الإمامُ، القَّدُوةُ ، العَابِدُ ، الفَقِيهُ ، المُحدِّثُ ، شَيْخُ العِرَاق ، أبو عَبْد الله عُبَيْدُ اللهِ بنُ محمّد بن محمّد بن حَمْدان العُكْبَري الحنبلي).

قال الحافظ الكبير رَشيد الدِّين العَطَّار (ت٦٦٢هـ) في كتابه «نزهة النَّاظر، في ذكر مَنْ حَدَّثَ عن أبي القاسم البَغَوي مِن الحُفَّاظ والأكابر» (ص٩٢) في ابن بَطَّة بَعْدَ أَنْ ذكرَهُ مِن الحُفَّاظ والأكابر الآخذين عن البَغَويّ: (فقية ، جليلٌ ، زاهدٌ ، مُصنَّفٌ ، حَدَّثَ بـ «مُعْجم البَغَويّ» عنه ، لكن تكلَّم فيه الخطيبُ وغيرُه) اهـ.

ومَعَ إمامةِ ابن بَطَّة في الدِّيْن : كان في حِفْظِه شيء ! قال الدَّهبيّ في «السِّير» (١٦/ ٥٣٠) : (لابن بَطَّة مَعَ فَضْلِه : أَوْهَامٌ وغَلَط).

ونقل الدهبيّ عن الخَطِيْب قولَهُ: (حَدَّثني أبو حَامِد الدَّلُوي قال: «لَمَّا رَجَعَ ابنُ بَطَّةَ مِن الرَّحْلة ، لازمَ بَيْتَهُ أربعين سَنَةً ، لم يُرَ في سُوْق ، ولا رُؤي مُفْطراً إلا في عِيْد ، وكان أمّاراً بالمعروف ، لم يَبْلُغنهُ خَبَرُ مُنْكر إلا خَيَّرَه») اهـ.

الوجه الثالث: أنَّ المالكيّ عَمَّى مَصْدَرَ نَقَالِهِ عن الحافظ ابن حَجَر!! ابن حَجَر - عَمْداً - لِئَلاّ يُوْقَفَ على حَقِيقةِ كلام الحافظ ابن حَجَر!!

وكلامُ الحافظِ موجودٌ في كتابه «لِسَان الميزان» (٤/ ١٣١-١٣٢) في ترجمتِه لابن بَطَّة ، إلا أنَّ المالكيّ حَرَّفَهُ ! وبَتَرَهُ ! وكانَ مِمَّا قال الحافظُ ابنُ حَجَر في ابن بَطَّة هناك ، وتعمَّد المالكيّ حَدَّفَهُ : (إمامٌ ، لكنَّهُ ذو أوهام) .

ثم قال: (ومَعَ قِلَّةٍ إتقان ابن بَطَّة في الرَّواية ، كان إماماً في السُّنَّة ، إماماً في الفقه ، صاحبَ أحوال ، وإجابةِ دَعْوةٍ رضي الله عنه)اهـ.

ثم نتقل الحافظُ عن أبي الفتع القواس قول : (ذكرتُ لأبي سَعِيْدِ الإسماعيلي: ابنَ بَطَّةَ ، وعِلْمَهُ ، وزُهْدَهُ . فَخَرَجَ إليه ، فَلَمَّا عَادَ قال لي: «هو فَوْقَ الوَصْف») اه.

الوجه الرّابع: أنّا لا نُسَلِّمُ أنَّ أحداً مِن عُلماءِ الحنابلة وأئمَّتهم، كان يَكْذِبُ على الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً.

وقد رَمَى المالكيّ ابنَ بَطَّةَ بالكذب، وبنيَّنَا كَذِبَهُ هـو، وأنَّ ابن بَطَّة برئٌ مِن ذلك.

ونَحْن نطالِبُهُ هنا ، بمثال واحد صادق غير مَكْذوب ، لِعَالم حَنْبلي ، كَدَب ؟!! وأنتى حَنْبلي ، كَدَب على الإمام أحمد !! وما كذباتُ ذلك الكاذب ؟!! وأنتى للمالكي بذلك؟!!

# فصل في رَمْيه كتب العقائد السَّلَفيَّة بالتَّنَاقَتُض! وإبطال زَعْمِه

# قال المالكيّ ص(١٣٤) ، تحت عنوان «التَّناقض»:

(التَّناقض سِمَةٌ رئيسة مِن سِمَات كتب العقائد، فتجد الشَّيء وضِدَّه، فتجدُهم يأمرون بالاهتمام بالقرآن والسُّنَة ووجوب اتَّباع الأثر، ثمَّ يَثْركون الآياتِ الصَّريحة، والأحاديث المُتَّفَق عليها، إلى موضوعات، وأكاذيب، وإسرائيليّات، لا تَصِحُ لا سَنَداً، ولا مَتْنَاً) اهـ كلام المالكي.

## وأقسول:

﴿ قُلَ مَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ فَي كُتب عقائد أَهل السُّنَة ، السُّنَة ، السُّنَة ، السُّنة ، وقَالسُّنة ، بفَهُم السَّلة السَّلة السَّلة ، السَّلة السَّلة

وكيف يَسْتدلُّون بالموضوعاتِ والمكذوباتِ ونحوها ، وهم صَيَارفةُ الحديث ونُقَّادُه؟!

وما رَوَوْهُ \_ هم \_ وغيرُهم ، مِن أحاديث مُعَلَّةٍ ، فقد قدَّمنا سَبَبَ روايتِهم لها ، وبَيَّنَا حُجَّتَهم في ذلك ، وأنَّ مَقْصدهم : جَمْع ما في الباب ، وإيقاف الناس على أسانيد تلك الأحاديث بعِللها ، ولم يَلْتزموا الصِّحَّة ، فكيف يُلْزمون بها؟!

وذكرنا كذلك في موضع تقدَّم ، أنَّ هذا أمرَّ مُسْتقرُّ، فَعَلَـهُ حُفّـاظُ الإسلام حنابلةً وغيرهم .

وقد كانت تلك الأحاديث المُعَلَّة أُسُرُوى ، في عَصْر التّابعين ، شمّ تابعيهم ، ومَن بَعْدَهم ، ولم يكن حينذاك أحمد ولا أصحابه ، فكيف يُنَاطُ هذا بالحنابلة ، ويُشْرَك غَيْرُهم؟!

ومِمّن كان يَـرْويها: البَـيْهقيّ في «الأسماء والصّفات» وغـيره، والحاكمُ في «المستدرك»، وهُمَا شافعيّان، وغـَيْرُهما.

أمّا أخبارُ بني إسرائيل: فإنْ ذكر أحدُ الأئمّةِ شيئاً مِن أخبارِهم، فإنهم لم يعتمدوها قط، وما رووها إلا جَمْعاً لِمَا في الباب، واستئناساً بها على أصل مُسْتقر في الكتاب والسُّنَّة. ولهم في أصحاب رسول اللهِ ﷺ، وأتباعِهم، وتابعيهم: أسوةٌ حَسَنَة.

وقد أَذِنَ لهم نبيُهم ﷺ إذ قال: «بَلِّغُواْ عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُواْ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلا حَرَجَ ، وَمَنْ كَلَابَ عَلِيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقَّعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[حم(٢/١٥٩ و٢٠٢ع) خ(٣٤٦١) ح(٢٦٦٩) عن عبدِ الله بن عَمْرو بن العَاص].

ولَمّا أَتَى حَبْرٌ يهودي إلى النّبي ﷺ فقال : «يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَضَعُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْأَرَاضِيْنَ عَلَى التَّوْرَاةِ : أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَضَعُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَع ، وَالْأَرَاضِيْنَ عَلَى إصْبَع ... الحديث : تَبَسَّمَ النَّبِي ﷺ للحَبْر مُقِرًّا له بما قال .

والعَجَبُ مِن هذا الغيور!! كيف يَحْمِلُ على عقائدِ الحنابلة ، الذين يَدَّعُون اعتمادَ القرآن والسُّنَّة ، واتبًاع الأثر باعترافِه هو ، ويَتْرُك أئمَّة

الضَّلال والبدعة ، الذين يَأْمُرُونَ بتجنُّبها ، ويَزْعُمُونَ :

- أَنَّ ظَاهِرَ الوحَيْنِ كُفْر! عياذاً بالله ،
- وأنَّ الواجبَ تحكيمُ عقولهِم المَعْصومةِ بميزان العقول «المنطق»! في الوحييْن ، لا جَعْلُه مَحْكوماً بهما؟!

ويَجْعلون أصلَ دينهم ، ومَرْجعَ عقائدِهم : إلى عِلْم الكلام المذموم ، وسَفْسَطة الفلاسفة؟!

\* \* \* \*

# فصل في رَمْيهِ الحنابلة بالغُلُوّ في التَّكْفير والإطراء! مع تَحْذيرهم منهما، والرَّدِّ عليه

# قال المالكيّ ص ( ١٣٤ ) :

(وتجدُهم يحذرون مِن الغُلوّ ، مع غلُوهم في التَّكفير، وغلُوهم في التَّكفير، وغلُوهم في الثَّنَاء على عُلمَائِهم) اه كلام المالكي .

## وأقسول:

ما مثالُ ذلك؟ وهل انفردَ الحنابلةُ يوماً ، بتكفير أحدٍ لم يُكَفِّرُهُ السَّلَفُ وأهلُ السَّلَفُ وأهلُ السَّلَفُ وأهلُ السُّلِّةُ انفردوا بتكفير أحدٍ ! فَمَنْ هو؟! وما مُعْتقدُه الذي كَفَرَهُ الحنابلةُ لأجْلِه ولم يُصِيبُوا؟!!

وقد ذكرتُ مِرَاراً: أنَّ المالكي يُلْقِي قولَهُ دون دليل ، أو بَيِّنَةٍ ، أو مثال !! وكأنَّ كلامَهُ قد أصبحَ دليلاً يُستدلُّ بهِ لا له ! وكلامُه هنا مِن هذا الباب .

وكان مِمّا عَابَ المالكيّ بهِ الحنابلة : تكفيرُهم جُمُلةً مِن فِرَق المسلمين ! وذكرَ منها المعتزلة ! والرّافضة !

وقدَّمتُ أَنَّ هاتَيْن ِالطَّائفتَيْن ِومَنْ وَافَقَهما: مُجْمِعُون على جُمْلةِ اعتقاداتٍ، أَجْمَعَ السَّلَفُ على كُفْر ِ فاعل آحَادِها، فكيف بها مُجْتَمِعَةً؟!! ومَثَّلَتُ لذَلك ، بقولهِم بخَلْق القرآن ، وإنكار العُلُوّ ، وإنكار الصُّفَات ، ونَفْى رؤيةِ اللهِ عزّ وجلّ في الآخرة ، وغير ذلك .

وذكرتُ في «المقدِّمة الثّالثة» أوَّل الكتاب : إجماعَ السَّلَف الصّالح قاطبةً على كُفْر الجهميّة ، القائلين بخَلْق القرآن ، وكُفْر كُلِّ مَنْ قال بذلك .

ومَنْ أسلفنا داخلون في ذلك بلا رَيْب ، فلم ينفرد الحنابلة بتكفير مَنْ ذكر ، إنْ كان زَعَمَ إنفرادَهم به .

وقد رَمَى المالكيّ الحنابلة بفريتهِ السّابقة ظُلْماً ، مع سلامتِهم منها! وترك الرّافضة! وهم أوقعُ النّاس فيها! فكفّروا الشّيْخَيْن أبا بكر وعُمر! وترك الرّافضة بعد نبيها ، وأتمها إيماناً ، بل قد كفّروا غالب الصّحابة! وفسّقوا أكثر الباقين ، إلاّ عَلِيّاً وجماعة قليلين! حتّى آل البَيْت ، الذين يزعمون حبّهم وتوليّهم: لم يَسْلمُوا مِن هذا! فأدخلوا عَبْدَ الله وعُبَيْدَ الله ابني العَبّاس بن عبد المطلب في ذلك! ونالوا مِن الحسَن بن عَلِيّ ، سبّط رسول الله ﷺ وابنيه!

فأينَ المالكيّ عنهم ؟!! يُدَافِعُ ويَدُّبُ عن المعتزلة والقدريّة والرّافضة أنْ لا يُكَفَّروا بالحقّ ؟!! ويَـتْرُكُهم \_ هـم \_ وقـد كفَّروا الصَّحَابة بالظُّلْم ؟!! بل قد كفَّروا الأُمَّة كُلَّها عَدَاهم !!

في رَمْيه أهلَ الفِرَق جميعاً: بأنهم مُتَنَاقضون! يأمرون أتباعَهم باتباع السُّوَاد الأعظم عند تَمَكُنهم! فإذا كانوا قِلَّةً قالوا «طوبى للغرباء»!! وبيان مُرَادِه ، والرَّدِ عليه

## قال المالكيّ ص(١٣٤) :

(وتجـد هـذه الفِـرَق والطوائف ، عند سيطرتِها ، وكثرةِ أتباعِها ، تأمر أتباعَها باتّباع السُّوَاد الأعظم !! وعدم مخالفة الأُمّة!!

فإذا انتصر خُصُومُهم ، وأصبحوا سَوَاداً أعظم ، يأتي العقائديون ويقولون : «طوبى للغرباء ، الذين يَصْلُحون إذا فسَدَ النّاس»!! فالجماعة ما وافق الحق ، ولو كُنْتَ وَحْدَك!!) اهـ.

والجـوابُ مِن ثلاثةِ وجوه :

أحدها: أنَّ السَّوَادَ الأعظم ، يُرَادُ بِهِ أحدُ أمرَيْن في كلام الأئمّة:

- إمّا لزوم جَمَاعة المسلمين ، وإمامِهم وإنْ كان جائراً ظالماً ، وعَدَم
   الخروج عليه ، وشنق عَصَا الطاعة.
  - وإما الإجماع .

فَ الْأُول : لا يُخَالِفُ فيه إلاّ الخوارج .

والثّاني: لا يُخَالِفُ فيه إلاّ صاحب قول مَنْبُوذ، شَدَّ بِهِ عن الأُمَّة، فخشي احتجاجَهم عليه بالإجماع فأبطلَهُ، وقد قال سبحانه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ

ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَامٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ،

ولم يستدلَّ أهلُ السُّنَّةِ حنابلةً وغيرهم على الحق - قط - بكثرة أتباعِهِ ، كيف لا؟! وهم يَتْلُون قَوْل اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكَ ثَرُ مَن فِ أَتَباعِهِ ، كيف لا؟! وهم يَتْلُون قَوْل أَللهِ تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكَ ثَرُ النَّاسِ وَلَوْ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

ولو اطسَرَدَ هاذا: لَبَطُلُ دِيْنُ الإسلامِ برُمَّتِهِ! فإنّ الكُفسّار والمشركين ، أكثرُ مِن المؤمنين ، بل قد ثبّت في «الصَّحِيْحَيْن» مِن حديث أبي سعيد الخسُدري رضي الله عنه عن النّبي ﷺ قال: "يَقَوُولُ اللهُ تَعَالَى : يَا آدَمُ!

فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك.

فَيَقُول : أُخْرِجْ بَعْثَ النَّار .

قــال : وَمَا بَعْثُ النَّار؟

قَــالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِين .

فَعِنْدَهُ يَشِیْبُ الصَّغِیْرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل ِحَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ، وَمَا هُمْ بَسُكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِیْدٌ»

قَالُواْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَيْسَنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟

قَــالَ : «أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا».

ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، إِنتِي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَمْ الْجُولُوا رُبُعَ أَفْلِ الْجَنَّةِ».

فَكَ بُرْنَا ، فَقَالَ : «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

فَكَ بُرْنَا ، فَقَالَ : ﴿ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ .

فَكَتَبَّرْنَا ، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ، إلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ ، فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسُودَ الخ(٣٣٤٨) و(٢٥٣٠) ، م(٢٢٢)].

الوجه الثّاني: متى كان الحنابلةُ أكثرَ مِن بقيَّة أتباع المذاهب؟! وأيُّ عَصْرِ ذاك؟! حتَّى أمرَ الحنابلةُ باتّباع السَّوَادِ الأعظم لذلك!!

وما زال الحنابلةُ قليلي العَـدَد ، مِـن عَهْـدِ أحمـد إلى يومِـنا هـذا ، وإنْ كانوا في مُعْتقدِهم على مُعْتقد سَلَـفِ الأُمَّةِ وخيارها.

وقد كانوا في صَدْرِ الإسلام الأوّل في عَهْد الصَّحَابة ، والتَّابعين ، وأتباعِهم سَوَاداً أعظم.

فأئمَّة الهُدُى المُتقدِّمون ، هم سَلَفُ الحنابلة ، لهذا إنْ أَمَرَ الحنابلة باتُباع أئمَّة الإسلام قبل أحمد ، لا يأمرونهم باتباع مَدْهب الإمام أحمد وأصحابه ، وإنْ كانوا جميعاً على مُعْتقد واحد ، إلا أنَّ المتبوع أوْلسَى بالاتباع مِن التابع .

الوجه الثّالث: أنَّ الآمرَ بلزُوْمِ السَّوَادِ الأعظم ـ على المُرَادِ الأول ـ هو النَّبيُ عَلَيْ ، كَمَا في حديث حُذيفة رضي الله عنه ، وفيهِ قال

حُذيفة : (فَا إِنْ لَم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال ﷺ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُهُ ، وَلَا وَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كُلُهُ الْ وَلَا إِمَام كُلُهُ الله وَلَا وَالله وَلَا إِمَام كُلُهُ الله وَلَا إِمَام كُلُهُ الله وَلَا إِمَام كُلُهُ الله وَلَا الله وَالله وَلله وَالله وَلَا الله وَالله وَلّه وَالله و

وهو ﷺ قائل: «إِنَّ الدُّيْنَ بَدَأَ غَرِيْباً ، وَيَرْجِعُ غَرِيْباً ، فَطُوبي لِلْغُرَبَاء الَّذِيْنَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي، رواه عنه الترمذيُّ في «جامعه» (٢٦٣٠) ، وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح».

فإنْ كان ثمَّة تناقضٌ في الأمرِيْن \_ كما ينزعم المالكيّ \_ : فَمَرَدُهُ للنّبِيّ عَلَيْهُ بأبي هو وأُمِّي . وهل يَبْقَى لقائل هذا إسلامٌ وإيْمان؟! عياذاً باللهِ .

في رَمْيه للحنابلة بالتّنَاقض في أمْرهم بالوقوف عند حُدُود الشّرْع ، وعَدَم الزّيادة عليه ، ثمّ يزيدون هم أُموراً في المعتقد ليست فيه! والـرّد عليه

# قال المالكيّ ص( ١٣٤ ):

(وتراهم يأمرون بالوقوف عند حُدُود النُّصُوص الشَّرْعيَّة ، وعدم الزِّيادة عليها ، بينما هم ينزيدون كشيراً مِن العقائد ، ليست في الكتاب ولا السُنَّة) اه كلام المالكي.

# وأقــول :

أين مثالُ ذلك ودليكُه؟! أأعياه التّمثيل له ، ولو بمثال؟!

في رَمْيه للحنابلةِ بالتَّنَاقض في تكفير الخُصُوم! فإذا كانوا ضُعَفاء حَرَّمُوه! وجَعَلوه مِن عقائد الخوارج! وإذا قــووا كـَفَّروا المسلمين! والـرَّد علـيه

## قال المالكيّ ص(١٣٤):

(وتراهم يُعَظِّمُون تكفيرَ المسلم ، وأنَّه مِن عقائد الخوارج ، وأنَّه لا يجوز . وهذا الورَعُ عن التَّكْفير، إنَّما هو عند ضَعْفِهم !! فإذا قَوُوا ، لا يَرْقبون في مُسْلم إلا ولا ذِمَّة) اه.

# والجـوابُ مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: أنَّ تكفيرَ مَن ِ ارتكبَ ناقضاً مِن نواقض الإسلام المعلومة المُقسَرَّرة: أصلٌ مِن أُصول الإسلام، أجمعَ على صحَّتِه مِن حَيْثُ الأصل ـ المسلمون جميعاً، باختلاف مذاهبهم، وتَعَدُّد طرائقِهم، وليس مِن عقائد الخوارج، ولم ينفرد الخوارج بذلك، وبيَّنَا ذلك في «المقدِّمة الأولى» أوَّل الكتاب.

أمّا ما انفرد به الخوارج ، وإخوانهم المعتزلة والرّافضة : هو تكفير المؤمنين ، بالمعاصي والكبائر، التي لا يَكُفُرُ فاعلُها ، أو جَعْلُه \_ لأجلِها \_ في مَنْزلة بين مَنْزلتين ، ورُبَّما كفَّروهم بطاعات عظيمة ليست بمَعَاص، كتكفير الرّافضة لأبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما ، وتكفير الخوارج لِعُثْمان

وعَلِيّ رضي الله عنهما ، وتكفير المعتزلة وأضرابيهم ، لمعتقدي اعتقاد السَّلَف الصَّالح رضي الله عنهم ، وفي هذا يقول الإمام الكبير أبو عبد الله ابن قيِّم الجوزيّة في «الكافيّة الشّافيّة» :

وَخُصُوْمُنَا قَدْ كَفَرُوْنَا بِالنَّذِي

هُوَ غَايَةُ التَّوْجِيْكِ وَالإِيْمَانِ

الوجه الثاني: أنَّ الحنابلة وأهل السُّنَة جميعاً ، قد كانوا ضُعَفاء ، تَسَلَّطَتْ عليهم المعتزلة في عَهْد الخليفة العَبّاسي المأمون ، وأعملوا سُيُوْفَهُم في رقابِهم ، وجَلدُوا ظُهُوْرَهم ، وسجنوهم ، وآذوهم فعَظُمَ بلاؤهم : ولم يَمْنَعْهُمْ ذلك أبداً ، أنْ يُكفِّروا المعتزلة ، وجميع مَنْ قال بقولها بخَلْق القرآن.

بل قد كَفَّرَ الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه ، بَعْضَ مُجَادِلِيْهِ مِن المعتزلة ، في مَجْلس المُعتصم ، وأمامَ نَظرو وسَمْعِه !

وتعاقبَ على تعذيبِ الإمامِ أَحَمد رضي الله عنه ، ثلاثةُ خلفاء مِن بني العَبّاس ، وطال عَدَابُهُ ، وطال سَجْنُه ، فلم يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ الأوَّل عن قولِهِ الأخير، ولم يَزدْهُ ذلك إلاَّ ثَبَاتاً ، ورفْعَةً في الدَّارَيْن .

فأيُّ قُوَّةٍ كانتْ لأحمد حينذاك؟! وأيُّ ظُهُور؟!!

وكذلك كان حَالُ أتباعِهِ مِن مُعَاصريه ، ومَنْ بَعْدَهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيّم وغيرهم: كانوا ضُعَفاء ، تسَلَّطَ المبتدعة عليهم بالسَّلاطين ، وسُجِنُوا وأوْذوا ، وحَصَل لهم

ما هو مَعْروف مَعْلوم: فَمَا حَمَلَهم هذا قط، على التَّبْديل والتَّغْير، كَمَا كَان أَتباعُ الأنبياء والرُّسُل، قال سبحانه: ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُم رِبِّيتُونَ كَذِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ السَّهِ يَا اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ اللّهِ وَالسَّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ السَّالِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ السَّالِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

\* \* \* \*

في رَمْيه للحنابلة بالتَّنَاقض في نهيهم عن الاشتغال بما لم يشتغلُ به النَّبيّ عَلَيْهُ ، وهم يشتغلون بمضايق الاعتقادات! مِمّا لم تُعْرَفُ إلاّ عنهم كما يَزْعم! والرّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٤):

(وتراهم يَنْهون عن الاشتغال بأمر لم يشتغلْ بهِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم وأصحابُه ، فإذا سَنَحَتْ لهم الفُرْصَة ، أمروا النَّاس بمضايق مِن الاعتقادات ، لم تخطر على بال صحابي ، ولا تابعي ، مع مُسَمَّياتٍ وألقاب سَمَّوها هم وآباؤهم ، ما أنزل الله بها مِن سُلْطان) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: مُطالبة المالكيّ بمثال واحد فحسب ، على صِدْق دعواه! وقد ذكرتُ في مواضع كثيرة ، وسيأتي كثير: أنَّ المالكي يُلْقِي اتهاماتِهِ الكاذبة ، دون دليل ولا بيِّنة ولا حتَّى مثال ، كَمَا هو حال كلامِهِ هنا ، لعَجْزه عنه ، ولو كَذِبًا وتُلْبيساً.

الثّاني: أنَّ الحسنابلة وأهل السُّنَّة عامّة ، شُعْلُهم كتابُ اللهِ وسُنَّة رسولهِ ﷺ وما دار في فلككِهما ، لم يَدْخُلُوا في مَنْطق ولا فلسَفة ، بل يَرْون العِلْمَ في جَهْلِهما ، والجَهُل في عِلْمِهما ، فَمَونْ أينَ تَدْخُل عليهم ألفاظٌ ليستْ في الكتاب والسُّنَّة ، وتخالِفُهما؟!

في رَمْيه الحنابلة بالتَّشدُّد في نَقْد وتضعيف الرّجال المُخالِفين لهم ، وإنْ كانوا أثمَّة ! والمُبالغةِ في توثيق أتباعِهم ، وإنْ كانوا ضُعَفاء ! والرّدّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٤):

(وتراهم يَتَشَدَّدُون في نقد وتضعيف الرّجال الذين لا يوافقونهم في شواذ العقائد ، حتَّى وصل ذمُّهم للبخاري ، ومسلم ، ويحيى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني ، والكرابيسي ، وابن الجَعْد ، وأبي حَنِيفة ، والحنفيّة .

فضلاً عن تضعيف سائر الشّيعة ، مُتمسّكين بعبارة نقلوها عن الشّافعي في تكذيب الخطّابيَّة مِن الرّوافض ، لأنهم يَسْتحلُّون الكذب ، فجعلها هؤلاء في كُلِّ الشّيعة ، ثقاتِهم وضُعَفائِهم !!

بينما يُبالغون في توثيق أتباعِهم ، ولو كانوا ضُعَفاء ، أو خَفِيفي الضَّبُط ، كما فعلوا في توثيق ابن بَطَّة مثلاً) اهـ.

# والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: كَنْدِبُ هذِه المزاعم، كبقيَّة مزاعمهِ السَّابقة، والآتية.

الثّاني : مُطالبتُه بذكر حنبليّ واحد فقط ، ذمَّ البخاريَّ ، أو مُسْلماً ، أو يَحْيى بن مَعِين ، أو عَلِيّ بن المديني ، ولن يَجِيد.

وهـولاء عند الحنابلة ، وأهـل السُّنَّة : حُفَّاظُ الإسلام ، وأعلامُهُ الأعلام .

قال الإمامُ أحمدُ في البخاري: «مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بن إسماعيلَ البُخَارِيّ» وَعَدَّ أحمدُ الحُفّاظَ أربعةً ، وذكرَهُ منهم.

أمّا يحيى بن معين: فقال فيه أحمدُ: «أَعْلَـمُنَا بِالرِّجَالِ: يَحْيَى بْنُ مَعِيْن ، فَلَـيْسَ بِحَدِيْثِ لا يَعْرِفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْن ، فَلَـيْسَ بِحَدِيْثِ».

وأمّا ابنُ المَديني : فلم يكن أحمدُ يُسَمِّيهِ ، بل كان يُكنِّيهِ تَبْجيلاً له وتعظيماً ، وكان يقول فيه : «أَحْفَظُنَا لِلطِّوَال ِعَلِيِّ».

أمّا عَلِيّ بن الجَعْد: فثقة ، وثّقه يحيى بن معين ، ولم يضعفه أحمد ، ولا الحنابلة ، وإنّما نه ي الإمام أحمد عن الجُلُوس إليه ، والأخذِ عنه ، لِتَناولِهِ أصحاب رسول الله على المُحامد ته بذلك ، فخشي أحمد أنْ يَسْتَأْثَرَ بِهِ مَنْ جَلَسَ إليه ، أو أنْ يَظْهَرَ أمْرُهُ ، ويَفْشُو شَرّهُ ، إذا كَثُرَ سَوَادُه.

أُمَّا الكرَابيسي : ففقية ، ليس عندَهُ حديث ، حتَّى يُوَثَّقَ أُو يُضَعَّفَ ، وكان صَاحِبَ بدعة.

وأمّا أبو حَنِيهة رحمه الله: فإمامٌ ، فقية ، كبير، ذا رأي ، ولم يَعْتَن ِ بالحديثِ كثيراً ، لهذا كان مُقِلاً ، وقد تكلّم بَعْضُ الأئمّةُ في حِفْظِه ، لِذا لم يَحْتَجَّ بهِ أهلُ الصّحاح ، لا الشّيْخان ، ولا غيرُهما .

إلا أنَّ التَّرمذيِّ رَوَى له في «العِلسَل» مَوْضعاً واحداً مِن قولِه، العِلسَل، مَوْضعاً واحداً مِن قولِه، لا مِن مَنْقوله.

وَاخْتُلِفَ فِي حديثٍ رواه النَّسَائي فِي «سُنَنِه» ذكرَ فيه النُّعْمَان ، فقال بَعْضُهم: إنَّه أرادَ أبا حَنِيفة النُّعْمان ، وقال آخرون: لا، لم يُرِدْهُ ، وأراد غيرَه. الوجه الثّالث :

أَنَّ الحنابلةَ لم يُضَعِّفُوا ثقاتِ الشَّيَعة كما زَعَمَ المالكيّ ، بل قد وَثَّقَ الإمامُ أَلَّ الحِنابلة منهم ، مع عِلْمِه بتشيُّعِهم ، وكذلك أصحابُه رحمهم الله ، منهم:

- سُليمان بن قَـرْم بن مُعاذ الضّبِي ، قال فيه أحمد: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسَاً ،
   لَكِنّهُ يُفْرِطُ في التَّشَيُّع».
- عَلِيّ بن بَذِيْمَة الحَرّاني، قال فيه أحمد: «صَالِحُ الحَدِيْثِ ، لَكِنَّهُ رَأْسٌ في التَّشَيْع».
- سَالَم بن أبي حَفْضَة العِجْلي، قال فيه أحمد: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ،
   إلا أنته كانَ شِيْعِيّاً».
  - عَلِيّ بن المبارك الهُننَائي، وَتُقَّهُ أَحمدُ وقال: «قَدْ كَانَ يُرْمَى بالتَّشَيُّع».
    - فِطْر بن خَلِيفة ، قال فيه أحمد: «صَالِحُ الْحَدِيْثِ ، خَشَبِيٌّ مُفْرِط».

الوجه الرّابع: أنَّ الحنابلة وأهلَ السُّنَّة عامَّة ، إنْ وثَّقُوا أحداً ، أو ضَعَفُوه في الرِّوَاية ، فَمَرَدُّ ذاك إلى حِفْظِه ، وضَبْطِه ، وصِدْقِه ، وأمانتِه ، لا لِكَوْنِهِ حَنْبليًا أو غَيْرَ حَنْبليّ.

وقد قدَّمْتُ جملةً مِمَّنْ وثَّقهم الإمامُ أحمدُ وكانوا مُبْتدعة ، وآخرين ضَعَّفَهم ، وكانوا مِن أئمَّة السُّنَّة ، كرَوّاد بن الجرّاح ، ونُوْح بن أبي مَرْيم ، وحَمّاد بن سَلَمَة وغيرهم.

أمّا تمشيلُ المالكيّ لِمَزَاعِمِهِ السّابقة ، بابن بَطّة رحمه الله: فباطلٌ ، فإن ابن بَطّة وحمه الله: فباطلٌ ، فإن ابن بَطّة - كما قدَّمنا - إمامٌ كبيرٌ، صَاحِبَ سُنَّة واتبّاع ، وفِقْهِ عظيم ، أثنى عليهِ الأئمَّةُ لذلك ، إلاّ أنَّهم لينوه - رحمه الله ، ورحمهم - في حِفْظِه.

وعِلْمُ الرّجل ، واتّباعُهُ ، وفِقْهُهُ ، ووَرَعُهُ شيءٌ ، وحِفْظُهُ ، وإتقانُه فيما يَرْوي شيءٌ آخر . ومَنْ خَلَطَ بينهما : لم يَخْفَ فَسَادُ رَأْيه.

أَمَّا رَمْيُه لابن بَطَّة بالكذب: فحاشاه ، وقد بـَيَّنَا فسادَهُ في فـَصْل تقدَّم(ص٢٥٦\_٢٥) ، وأنَّه أجلُّ مِن أنْ يُدْفَعَ ذلك عَنْهُ رحمه الله .

في رَمْيه للحنابلة بأنهم لا يَمْدحون السُّلْطان إلا إذا نصرَهم ، ولو كان باغياً! أمّا إذا آذى أحدَهم ، فيذمُّونَه! ولو كان عادلاً! وإبطال زَعْمِه

# قال المالكيّ ص(١٣٤\_١٣٥):

(وتراهم يذمُّون السُّلطان إذا آذى أحدَ أتباعِهم ، وأنَّ هذا سُلطان سُوء ، وينسون كـُلُّ فضائله ، كما فعلـوا بالمأمون ، وكـان مِـن أعدل مُلوك بني العَبّاس ، وأكثرهم عِلْمَاً.

فإذا جاء سُلطان آخر أظهر نُصْرَتهم ، يَمْدحون ه بمبالغة ، ولو كان مُبْتدعاً ظالماً كالمتوكل. بل ويُبدِّعون ويُضلِّلون مَنْ يُخَالِفُه ، ويُردِّدُوْنَ قواعدَ طاعة ولاةِ الأُمور، وأنَّ مَنْ لم يَدْعُ للإمام ، فهو صاحِبُ بدعة!!) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ المالكيَّ يَلْزَمُهُ ما يَلْزَمُنا! فإنْ كُنَّا نَمْدَحُ المُتوكِّل، ونسَدُمُّ المَامونَ ، وذمَّ المتوكِّل للمَدُّهب أيضاً! غنَيْرَ أنَّ مَدْحَنا للمُتوكِّل: كان لِنُصْرَتِهِ السُّنَّة ، وإظهاره لها.

وذمُّنا لـلمأمون: كـان لابتداعِهِ في الدِّيْن، وإدخالِهِ عُلُـومَ الفلاسفةِ الـزَّنادقة عـلى المسلمين، وحَمْلِـهِ الـنّاسَ عـلى الكُـفْـر، وهو القـَـوْلُ بخَلْق القرآن، وقـَـتْلِهِ أئمَّةَ الإسلامِ وحُفـّاظِه، وجَلْدِهم وسَجْنِهم، حيـن امتنعوا

عن طاعتِهِ في الكُفر.

أمّا مَدْحُ المالكيّ للمأمون: فلفُجُوْرِهِ وضَلالِهِ وبدعتِهِ. وذمُّهُ للمتوكل ، فلاتّباعِهِ السُنّة ، ونصرتها ، وقَمْع مُخَالِفِيْها ، وشيدّتِهِ على الرّافضة .

الثّاني: أنَّ مِن المُستقرِّ عند أهل السُّنَة جميعاً والحنابلة منهم : السَّمْعَ والطّاعة لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ المسلمين ، وعدمَ الحروج عليه ، إلا إذا أتى بكُفْر بَوَاح عندنا فيه مِن اللهِ بُرْهان ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّة ، وزالَ المانعُ عنه ، بجَهُل أو شُبْهة ، وكانَ مَقْدوراً على ذلك ، ولا يَتسبَّبُ خُرُوجُهم عليه ، بفتنةٍ أعظمَ مِمّا خروجُوا لأجلِها .

وهَـذا مَعْلـوم مِـن مَدْهـبهم ، سـواء أكـانَ الإمامُ مُحِبًا لهم مُكـرماً ، أَمْ مُبْغِضاً لهم مُناوتاً.

لهذا ، لم يأمر الإمامُ أحمدُ بالخروج على خُلفاء بني العَبّاس الذين سَجَنُونُهُ ، وجَلَدُوه ، وحَصَل منهم له ما هو مَعْلوم.

ولو كان سَمْعُهم وطاعتُهم للأئمَّة ، مُعَلَّقاً بحَظِّهم مِن الدُّنْيا ، أو بحيل السُّلُطان لهم ونحوه : لَكَانَ المأمونُ والمُعتصمُ والواثقُ ، أوْلى اللائمَّة بالخروج ، والقتال ، وخَلْع البَيْعة.

وكذلك كان حالُ الحنابلةِ وأهل السُّنَّة جميعاً ، وحالُ شَيْخِ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومَنْ سُجِنَ معه مِن تلاميذه : مع سَلاطين عُصُورِهم ، المناوئين لهم والسَّاجنين : لم يَدْعُوا أحدٌ منهم للخروج على السُّلطان ،

أو مُنابذتهِ بالسّلاح ، مع كثرة أتباعِهم ، ومُحِبِّيهم مِن عامّة النّاس وخَاصّتهم ، وما أَمْرُ جنازةِ الإمام أحمد ، ومَنْ خَرَجَ فيها مُشيّعاً باكياً ، وجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية ، بخاف على أحد.

الثّالث: أنَّ الخليفة العَبّاسي المأمون: لم يكن \_ كما زَعَمَ المالكيّ \_ ذا عَدْل وعِلْم جَمّ ! وإنّما كان باغياً جائراً ، سَفَك دماء العُلماء المعصومة ، وفَتَنَ الأُمَّة ، وأَدْخَلَ الفلسفة في عُلمُومِ المسلمين ، بَعْدَ أَنْ كانتْ سالمة منها ، فَضَلٌ وأَضَلٌ.

فإنْ كان ظُلُمُ الحجّاجِ وسَيْفُه ، غايةً يُضْرَبُ بها المثلُ في الظُلْمِ والشَّرِّ : فلقد كان المأمونُ أطغى منه وأشَـرِّ.

وكيف يُقسَاسُ الحجّاجُ بالمامون ، وكان سَيْفُ الحجّاجِ صَلْتاً على الخوارج ، والبُغاة ، وفي الجهاد ، إلاّ أنه نسَالَ جماعاتٍ مِن الصّالحين ، فاختلطت فسيه دماء زكيّة ، بأخرى رَدِيَّة . أمّا سَيْفُ المأمون فقد عُصِمَ منه كُلُّ زنديق ومُبْطل ، ولم يُرِقْ إلاّ دماء عُلماء الأُمَّة ، وكبار الأئمَّة؟!

وما نَقِمَ المَامُونُ منهم ، إلا ما نَقِمَهُ مَنْ هم على شاكلتِهِ مِن المؤمنين ، الذين قال فيهم جل وعلا: ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾.

قال الإمامُ الحافظُ ابنُ كثير الشّافعي ، في «البداية والنّهاية» (٣٠٢/١٠) في ترجمته : (وقد كان فيهِ تشيُّعٌ واعتزال ، وجَهْلٌ بالسُّنَة الصَّحيحة).

ثم قال: (وكان على مَدُّهب الاعتزال ، لأنَّه اجتمع بجماعة ، منهم بيشر بن غِيَاث المَريْسي ، فخدعوه ، وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل.

وكان يُحِبُ العِلْمَ ، ولم يكن له بصيرة نافذة فيه ، فدخل عليه بسبب ذلك الدّاخل ، وراج عنده الباطل ، ودعا إليه ، وحَمَلَ النّاس عليهِ قَهْراً ، وذلك في آخر أيامهِ ، وانقضاءِ دَوْلتِه) اهـ كلامه رحمه الله.

فَعَدْلُ المَامُونِ الذي أرادَهُ المالكيّ :

هو سَفْكُ دِمَاءِ العُلماء الرَّبانيِّين ، الذين قِيدُوا مِن مَشَارِق الأرض ومغاربها ، ليقولوا كلمة الكُفْر ، أو تُضْرَبَ أعناقُهم ، وتُسْتَبَاحُ حُرْمَةُ دمائِهم ، ظُلماً وبَغْياً.

أمَّا عِلْمُ المأمون ِالذي أرادَهُ المالكيِّ :

فمُجَاهَرَتُهُ بالرَّفض والاعتزال ، والتَّصْريح بخَلْق القرآن ، بل حَمْلُ النَّاس عليهِ بالسَّيْف.

الوجه الرّابع: أنَّ الخليفة العَبّاسي المتوكل، الذي جَعَلَهُ المالكيّ (مُبْتدعاً ظالماً): كان إمامَ هُدَىً، وسُنَّةٍ ، وصَلاحٍ ، وعَدْل ، وخَيْر، قال الحافظُ خَلِيْفة بن خَيّاط: (اسْتُخْلِفَ المتوكلُ فأظهرَ السُّنَّة ، وتُكُلُم بها في مَجْلِسِه ، وكتَبَ إلى الآفاق بيرَفْعِ المِحْنَةِ ، وبَسْطِ السُّنَّة ، ونتصر أهلها) «السُّير» للذهبي (٢١/ ٣٢).

وقال الذهبيّ رحمه الله في «سير أعلام النّبلاء» أيضاً (٢١/ ٣٤): (وفي سنة ٢٣٤هـ: أظهرَ المتوكِّلُ السُّنَّة ، وزَجَرَ عن القَوْل بخَلْق القرآن ،

وكتَب بذلك إلى الأمصار ، واستقدم المُحدِّثين إلى سَامُرَّاء ، وأجزلَ صِلاَتِهم ، ورَوَوْا أحاديثَ الرُّؤْيةِ والصِّفات) اه.

قُلُتُ : وكانت مَجَالِسُ الحديثِ تُعْقَدُ في المساجد ، ويَحْضُرُها عَشَرَاتُ الآلاف.

ثمّ قال الذهبي (٣٦/١٢): (وغَضِبَ المتوكِّل على أحمد بن أبي دُؤَاد ، وصادرَهُ ، وسَجَنَ أصحابَهُ ، وحُمِّلَ سِتَّةَ عَشَرَ ألف دِرْهم ، وافتقرَ هو وآلُه) اهـ.

ثم أطلق المتوكل رحمه الله ، مَنْ تبقي في السُّجُون مِمَنْ امتنعَ مِن القَول بَخَلْق القرآن ، وأُنْزِلَت عِظمامُ الإمامِ الحافظِ الكبير أحمد بن نصر الخُنزاعِي الشَّهيْد ، ودفنَها أقاربُه.

وذكر ابنُ كثير في ترجمته في «البداية والنّهاية» (١٠/ ٣٨٧): أنَّ المتوكِّل قال يَوْماً لبَعْضِهم : "إنَّ الخُلفاءَ تَغْضَبُ عَلَى الرَّعِيَّة لِتُطِيْعَهَا ، وإنِّي أَلِيْنُ هُم لِيُحِبُونِي ويُطِيْعُونِي».

وقال ابن كثير أيضاً رحمه الله: (وكان المتوكل مُحَبَّباً إلى رعيَّتِه، قائماً في نُصْرَةِ أهل السُّنَة، وقد شَبَّهَ أه بَعْضُهم بالصِّدِيق في قَتْلِه أهل الرِّدَّةِ لأنَّه نَصَرَ الحَقَّ، ورَدِّهِ عليهم، حتَّى رجعوا إلى الدِّيْن، وبعُمَر بن عبد العزيز حين رَدًّ مَظالم بنى أُمَيَّة.

وقد أظهرَ السُّنَّة بَعْدَ البدعة ، وأخْمَدَ أَهْلَ البدع وبدعتَهم بَعْدَ انتشارها واشتهارها ، فرحمه الله .

وقد رآه بَعْضُهم في المنام بعد موتِهِ وهو جالسٌ في نـُور، قال :

«فقلتُ : المتوكِّل؟!

قـــَالَ: المتوكِّل.

قُلْتُ : فَمَا فَعَل بِك رَبُّك؟

قال : غَفَرَ لِي.

قُلْتُ : عاذا؟

قَالَ: بقليل مِن السُّنَّة أَحْيَيْتُهَا".

ورَوَى الخطيبُ عن صالح بن أحمد : أنَّه رَأَى في مَنَامِهِ ليلةَ ماتَ المتوكِّلُ ، كأنَّ رَجُلاً يُصْعَدُ بِهِ إلى السَّمَاء ، وقائلاً يقول :

مَلِكٌ يُقَادُ إِلَى مَلِيْكِ عَادِل مُتَفَضِّل فِي الْعَفْوِ لَيْسَ بِجَائِرِ

وَرَوَى عن عَمْرو بن شَيْبَان الحلبي ، قال: «رَأَيْتُ لَــُيْلَةَ الْمُتَوَكِّلِ ِ قَــَائِلاً يَقُـوُنُ :

يَا نَائِمَ الْعَيْنِ فِي أَوْطَانِ جُنْمَانِ

أَفِضْ دُمُوْعَكَ يَا عَمْرُو بْنَ شَيْبَانِ

أَمَا تَرَى الْفِئَةَ الأَرْجَاسَ مَا فَعَلُوا

بِالنَّهَاشِمِيُّ ، وَبِالنَّفَتْحِ بُنْ ِ خَاقَانِ

وَافَىَ إِلَى اللهِ مَظْلُوْمًا فَضَجَّ لَهُ

أَهْلُ السَّمَوَاتِ مِنْ مَثْنَى وَوُحْسَلَانِ

وَسَوْفَ يَأْتِيْكُمُ مِنْ بَعْدِهِ فِتَنَّ

تَوَقَّعُوْهَا لَها شَانٌ مِنَ الشَّانِ

فَابْكُ وْاعَلَى جَعْفَر وَابْكُ وْاخَلِيْفَتَكُمْ

فَقَدْ بَكَاهُ جَمِيْعُ الإنس وَالْجَانِ

قال:

فلمًّا أصبحتُ ، أخبرتُ النَّاسَ برُؤْيايَ ، فجاءَ نَعْيُ المتوكلِّل أنَّه قد قُبِّلَ في تلك اللَّيْلة.

قال:

ثمّ رأيتُه بعد هذا بشَهْر ، وهو واقف بين يَدِي اللهِ عز وجل، فقلت : ما فعَلَ بك رَبُك؟

فَقَال : غَفَرَ لي .

قُلْتُ : عاذا ؟

قَالَ : بقليل مِن السُّنَّة أَحْيَيْتُهَا.

قُلْتُ : فَمَا تُصْنَعُ هَهُنَا ؟

قَال: أنتظرُ ابني محمداً ، أخاصِمُه إلى اللهِ الحليم العَظِيم الكريم») اهد كلام الحافظ ابن كثير .

وقد رواها أيضاً الحافظُ ابنُ عَسَاكر بإسنادِه إلى عَمْرو بن شَيْبان.

وقال السُّيُوطي في ترجمة المتوكلِّل رحمهما الله ، في «تاريخ الخُلَفاء» ص(٣٩١): (أظهرَ المَيْلَ إلى السُّنَّة ونصرَ أهْلهَا ، ورَفَعَ المِحْنَةَ ، وكتَبَ

بذلك إلى الآفاق).

ثمّ قال: (وتوفّر دُعاءُ الخَلْق للمتوكل ، وبالغوا في الثّنَاء عليه ، والتَّعْظِيْم له ، حتَّى قال قائلُهم : «الخُلَفاءُ ثلاثةٌ: أبو بكر الصّدِيق رضي الله عنه في قَتْل أهل الرِّدَّة ، وعُمَر بن عبد العزيز في رَدِّ المَظَالم ، والمتوكل في إحياء السُّنَة ، وإماتةِ التَّجَهُم») اه كلام السُّيوطي.

قللت :

عَنَى السُّيُوطيُّ بقائلِهم في كلامه السَّابق: قاضيَ البَصْرة ، إبراهيمَ بن محمَّد التَّيْميُّ ، فقد ذكرَ الذهبيُّ مقولتَهُ هذه في «السَّير» (١٠/ ٣٢) وعَزَاهَا إلىه.

ثمّ قال السُّيُوطيّ ص(٣٩١): (وقالَ أبو بكر ابن الخبازة في ذلك : وَبَعْدُ فَإِنَّ السُّنَّةَ الْيَوْمَ أَصْبَحَتْ

مُعَزَّزَةً حَتَّى كَأَنْ لَمْ تُدَلَّلِ تَصُولُ وَتَسْطُو إِذ أُقِيْمَ مَنَارُهَا

وَحُطُّ مَنَارُ الإفْكِ وَالزُّوْرِ مِنْ عَلِ

وَ وَلَّى أَخُو الإبْدَاعِ فِي الدِّيْنِ هَارِبًا

إلى النار يهوي مُدْبِراً غَيْرَ مُقْبِلِ

شَفَى اللهُ مِنْهُمْ بِالْخَلِيْفَةِ جَعْفَرِ

خَلِيْفَتِهِ ذِي السُّنَّةِ الْمُتَوكِّلِ خَلِيْفَتِهِ ذِي السُّنَّةِ الْمُتَوكِّلِ خَلِيْفَةِ رَبِي ، وَابْن عَمَّ نَبِيهُ هِ وَخَيْر بَنِي الْعَبّاس مَنْ مِنْهُمْ وَلِي أَطَالَ لَنَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ بَقَاءَهُ

سَلِيْمَا مِنَ الأهْوَال عَيْرَ مُبَلِّل

وَبَوَّأَهُ لِلنَّصْرِ لِللَّيْنِ جَنَّةً

يُجَاوِرُ فِي رَوْضَاتِهَا خَيْرَ مُرْسَلِ

وكان مِمّا نَقِمَهُ الرّافضةُ المجوسُ على المتوكل ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ مع ما سبق مِن نُصْرَةِ السُّنَة ، وقسَمْعِ المعتزلة : هَدْمُ المتوكل الدُّوْرَ والمَسْاهِدَ الحي أقامتُهَا الرّافضةُ عند الحُسنين بن عَلِيّ رضي الله عنهما ، لإقامةِ البدع والشَّنائع فيها .

هَدَمَها ـ رحمه الله ـ مُمْتَثِلاً في ذلك قَوْلَ النَّبِي ﷺ لِعَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه: «وَلا تَدَعْ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ» رواه الإمام أبي طالب رضي الله عنه: «وَلا تَدَعْ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ» رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٢٩/) ومسلم في «صحيحه» (٩٦٩) وأبو داوود أحمد في «مسنده» (١٠٤٩) والنَّسَائي (٢٠٣١) وكان ذلك سَنَة (٢٣٦هـ).

فَلَمَّا فَعَلَ ذَلَك : ضَجَّتْ الرَّافضة في العِرَاق ، ولهَجَتْ بسَبِّ المَّافضة في العِرَاق ، ولهَجَتْ بسَبِّ المُتوكِّل وشَتْمِه ومَا زالوا! إلى أنْ آلَ الأمرُ إلى صَغِيْر أفراخِهم (المالكي) ، فتابع أجدادَهُ في ذلك ، ورَمَى المتوكِّل رحمه الله ، بِمَا قد رَمَاهُ سَلَفُهُ بِه.

اللَّهمَّ ارحم المتوكلِّل رحمةً واسعةً ، وأسكنْهُ فسيحَ جَنَّاتِك ، وأعظمُ لله أجرَهُ ، واغفرْ لله ذنْبَهُ ، وارْفعْ درجاتِهِ في عِليِّين ، وأَلْحِقْهُ بالنَّبيِّين والصِّدِيقين والصَّلِين وحَسُنَ أُولئِك رَفِيْقاً.

في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض في الإجماع! فيدَّعونه في أمور ليس فيها إجماع! فإذا استدلَّ عليهم أحدُّ به ، أبطلوهُ وقالوا: «وما أدراك لعلَّ النّاس قد اختلفوا»!! وإبطال زَعْمِه

# قال المالكيّ ص(١٣٥) :

(وتراهم يَحْتجُون بالإجماع ، ويدَّعونه في أُمور ليس فيها إجماع ، فإذا احتججت عليهم بالإجماع في أمر أظهر منه ، يردِّدون عبارة أحمد بن حنبل: «مَن ادَّعى الإجماع فقد كذب ، وما أدراك لعلَّهم اختلفوا») اهـ.

والجـوابُ عليه مِن وجهَيْن ِ :

أحدهما: مُطالبة المالكيّ بأمرَيْن لِتَصِحُّ دَعُواه:

- مثالً على ما ادَّعى الحنابلة فيه الإجماع ، وليس فيه إجماع ، بقول عالم ،
   لا بهذيان المالكي!
- ومثال آخر ، ادُّعِيَ فيه الإجماعُ علينا ، في مسألةٍ خالفَ فيها الحنابلةُ ،
   فتَخَلَّصُوا منه ، بنَفْي صِحَّةِ الاحتجاج بالإجماع!

الوجه الثّاني: أنَّ الإمامَ أحمد رحمه الله ، لا يُنْكِرُ صِحَّةَ الاحتجاجِ بِالإجماع ، وهو يأخذُ به ، بل احتجَّ به في مَسَائلَ عِدَّة.

ولكن مقولة أحمد السَّابقة في إنكار الإجماع ، يُرَادُ بها أحدُ رَجُلَيْن ِ:

• مَنْ حكى الإجماعَ ، وهو ليسَ بأهل لحكايتِه.

• أو رَجُلٌ حَكَاهُ بَعْدَ انتشار العُلَماء في بلادِ المسلمين الشّاسعة ، فَمَا يُدْريه ، لعلَّ النّاس اختلفوا ، ولم يَعْلَمْ .

\* \* \* \*

#### نصل

في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض في الصَّحَابة ، فيذمُّون الرَّافضة لطَعْنِهم في كثير مِن الصَّحَابة ، ويتركون النَّوَاصب! مع نَيْلِهم مِن عَلِيَّ رضي الله عنه ، وهو مِن الصَّحَابة! وردّ مَزَاعِمه

# قال المالكيّ ص (١٣٥):

(وتراهم يتناقضون في الصّحَابة ، ووجوب تقديرهم ، فيذمُّون الشّيعة ، لأنهم ينتقصون أصحاب النَّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، بينما لا يذمُّون النّواصب ، ولا يذكرونهم بسوء !! مع أنهم كانوا يلعنون عَلِي بن أبي طالب ، ويذمُّونه ، ويَرْمونه بكل طامّة ، سواء كان ذلك مِن قبل حُكامِهم مِن بني أُمَيَّة ، أو عُلَمَائهم كحَرِيْز بن عُثمان ، وثور بن يزيد ونحوهم) اهر.

# والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ مَنْ سَبٌ صَحَابيًا واحداً فأكثر ، كان رافضيًا خبيثاً . وعَلِيّ رضي الله عنه صَحَابيٌّ ، بل مِن أفاضل الصّحَابة وخيارِهم ، فـَمَنْ تكلَّمَ فيه بشيء ، كان رافضياً ناصبيًاً.

وكُلُّ كلامِ الحنابلةِ وغيرهم مِن أهل السُّنَّة في ذمِّ الرَّافضة ولَعْنِهم ، هو في النَّاصبة كذلك ، مِن الطَّاعنين في عَلِيّ رضي الله عنه.

الثّاني: أنَّ الحنابلة كبقيَّة أهل السُّنَّة ، يُحِبُّون آل البَيْت ، ويحفظون وصيَّة رسول اللهِ عَلَيْهِ فيهم ، ويَرْوُونَ أحاديثَ فضائلِهم ، ويُحَدِّثون بها ، ويُبْغِضون ويذمُّون مَنْ تكلَّم فيهم بحرف.

وفي «مُسْند الإمام أحمد» مئاتُ الأحاديثِ التي رووها ، فأوَّل المسانيد في «مُسْنده» رحمه الله ، وهو مِن ترتيبِ ابنهِ عبدِ الله : مُسْند الخُلَفاء الرّاشدين الأربعة ، رابعُهم أميرُ المؤمنين عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعنهم جميعاً ، رَوَى عنه الإمامُ أحمدُ في «مسنده» (٨١٨) حديثاً.

ثمّ ذكرَ عبدُ اللهِ ، مُسْندَ بقيَّة العشرة ، ومُسْندَ توابعهم ، ثمّ ذكرَ مُسْند آل أبي طالب ، وعَقِيْل مُسْند آل أبي طالب ، وعبد الله بن جَعْفر بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ثم ذكرَ عبدُ الله مُسْندَ آل العَبّاس: العَبّاس بن عبد المطّلب وأبنائه: الفَضْل ، وتَمّام ، وعُبَيْد الله ، وعبد الله ، ورَوَى فيه (١٧٨٤) حديثاً لهم.

ثمّ سَاقَ حديث مئات الصّحابة رضي الله عنهم ، ولم يَرْضَ عبدُ الله بن الإمام أحمد أنْ يتقدَّم آلَ البَيْتِ أحدٌ ، عَدَا الخلفاء الرّاشدين، وتتمّة العشرة المبشّرين بالجنَّة وتوابعهم ، ثمّ حديثهم.

ثمّ خَتَمَ عبدُ اللهِ «مُسْندَ أبيه»: بمسند النّسَاء ، بدأه بأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، ثمّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، ثمّ حَفْصة بنت عُمَر بن الخطّاب ، ثمّ أمّ سَلَمَة ، ثمّ زَيْنَب بنت جَحْش ، ثمّ جُويْرية بنت الحارث بن أبي ضِرَار ، ثمّ أمّ حَبيبة بنت أبي سُفْيان ، ثمّ خَنْسَاء بنت خذام ، ثمّ

أُخْت مَسْعود ابن العجماء ، ثمّ رُمَيْثة ، ثمّ مَيْمونة بنت الحارث ، ثمّ صَفِيّة أمّ المؤمنين ، ثمّ أمّ الفَضل بنت عَبّاس ، ثمّ أمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنهن جميعاً ، وفيهن هاشميّات ، وأُمّهات المؤمنين ، وهُنَّ جميعاً مِن آل البَيْت.

وفي «الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر محمّد بن الحُسين الآجري الحنبلي (ت ٣٦٠هـ) - وهو مِن الكتب المعتمدة عند الحنابلة في العقيدة وأهمّها -: ذكر الآجري عِدَّة أبواب في فضائل عَلِيّ وآل بَيْتِهِ رضي الله عنهم جميعاً، قد تقدّمت في فصل تقدّم في رَدِّ زَعْم له نَحْو زَعْمِه هنا، ص(١٩٧ - ٢١٤) مِن كتابي هذا.

كما مرَّ في فَصْل تقدَّم ، طرَف مِن الرَّدُ عليهِ في هذا الباب ، وذِكْرِ اعتقادِ الحنابلةِ في آل البَيْت ص (٢٢٧\_٠٣٠) .

الوجه الثالث: أنَّ حَرِيْزَ بْنَ عُثمان الرَّحَبِي \_ وهو مِن رواة السُّتَّة عدا مُسْلماً \_: مِنْ أئمَّة المسلمين ، وعُلماء الحديث الورعين ، ولم يكن ناصبيًا كما زَعَمَ المالكي ، وإنّما رَمَاهُ بَعْضُهم بالنَّصْبِ ، ولم يَصِحَّ عنه ، بل قد نَفَاهُ عنه أبو حَاتَم الرّازي وبَرَّأَهُ منه.

وذكرَ الذهبي في «سير أعلام النّبلاء» (٧/ ٨٠) : إنكارَ حَرِيْزٍ لِمَا تُسِبَ إلىه مِن شَتْم عَلِيّ رضي الله عنه ، أو النّـيْل منه.

وذكرَ أَنَّ رَجُلاً قال له: بلغني أنَّك لا تَتَرَحَّمُ عَلَى عَلِيّ ! فقال لـه حَرِيْزٌ : «اسْكُنُتْ ! رَحِمَهُ اللهُ مِائَةَ مَرَّةً»، وقال حَرِيْزٌ مَرَّةً : «وَاللهِ مَا سَبَبْتُ

عَلِيّاً قَط».

قال الذهبيُّ بعد ذلك في «السِّير» (٧/ ٨١): (هَذَا الشَّيْخُ كَانَ أُوْرَعَ مِنْ ذلك) اهـ.

أمّا ثـورُ بن يـزيـد الكلاعي (ت١٥٣هـ): فهو مِن رواة السَّتَّةِ عدا مُسْلماً كذلك ، وكان قدريّاً ، ولم أرّ مَنْ ذكرَهُ بالنَّصْب !

وعَلَى كُلِّ حَال : مَنْ كَان ناصبيًا ، فإنَّ الحنابلة يُضَلِّلُونَهُ ، ويُبَدِّعُوْنَهُ كما سبق .

ويَتَعَدَّرُ عليهم وعَلَى غيرهم : أَنْ يُحْصُوا كُلَّ مُبْتدع أَتَى ببدعةٍ ثمَّ يذمُّونه !

وإنّما يكفيهم: أنْ يُبَيّنُوا أصلَ المسألة ، ويُبَدّعون صاحبَ القَوْل بها ، أو كان رأساً فيها ، مِمّنْ عَرَفُوا وبَلَغَهم ، أمّا مَنْ لم يعرفوه ، أو لم يبلغهُمْ ، ف ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾.

الوجه الرّابع: أنَّ المالكيّ جاهلٌ بالتّاريخ جَهْلاً كبيراً ، فجعلَ الحنابلة مُدَاهنين لحُكَامِهم بني أُمَيَّة! كما زَعَمَ! إذ أنَّهم يتكلَّمون في عَلِيّ رضى الله عنه ، وهم ساكتون لا يفوهون بشيء!!

وهذا مِنْ أعجب العَجَب، ومِنْ أظهر الكَذِب، فإنَّ الإمامَ أحمد رحمه الله ، لم يُوْلَدُ إلا في دولة بني العَبّاس ، ولم يُدْرك بني أُمَيَّة! فكيف يُداهنون حُكّاماً لم يُعَاصِرُوهم ؟! ولم يُدْركوا يوماً مِن أيامهم؟! ولم يُوْلَدُوا إلاّ في عَهْدِ خُصُوْمِهم ؟!

في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض : بانتقاد الآخرين بالمشتبه مِن كلامِهم! والاعتذار عن عباراتٍ صريحة مُخَالفة ، صَدَرَتْ مِن أثمَّتهم ! والرَّدِ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦) :

(وتراهم ينتقدون الآخرين ، ويستدلُون عَلَى صِحَّةِ نَقْدِهم لهم ، بأمور مُشْتَبِهَةٍ مِنْ كلامِهم ، ولو بطرف عبارة) اهـ.

والجــواب:

أنَّ المالكيُّ يقصد بالأمور المشتبهةِ في كلامِهِ هذا ، أحدَ أمرَيْن ِ:

إمّا اشتباهُ مقصود المتكلّم مِن كلامِه : فهذا باطلٌ غير صحيح ، فإنَّ الحنابلةَ لَمّا تكلّموا وكفّروا الجهميَّة بقولهِم بخَلْق القُرْآن ، ونفي الرُّؤية ، وتعطيل الصّفات : كانت عباراتُهم \_ أعني الجهميَّة \_ صريحةً ، ومقصدُهم ظاهر، ولم يُنازعْ في ذلك أحدٌ .

ولم تَقــُل الجهميةُ والمعتزلةُ لأهل الحديث ، حنابلة وغيرهم : "إنَّكم لم تفهموا مقصدنا مِن كلامِنا ! أو فهمتموهُ على غير وَجْهِهِ ! وإنَّما مرادُنا كذا وكذا !» ونحو ذلك ، بـل كانوا يُنافحون عـن مُعْتقدِهم ، وصَرِيح عبارتِهم .

وكذلك القول في الرّافضة ، في كلامِهم في الصَّحَابة والإمّامة ، وكذلك الخوارج ، والقدريّة ، والمُرْجئة ، وغيرهم مِن أهل البدع.

وإمّا أنْ يقصد المالكي «اشتباهَ الحُكُم ، وما يؤول إليه حال قائلِه» : فهذا باطل غير صحيح أيضاً. فإنَّ كُفُرَ الجهميّة ، ومَنْ قال بقولهِم ، مُجْمَعٌ عليهِ عند الأئمَّةِ جميعاً قبُل أحمد وبعده ، وهو مُسْتَقِرٌ عند أهل السُّنَّة كذلك.

وأمّا البدعُ والضّلالاتُ التي لم يُكنفِّرُوا بها: فإنَّهم بَدَّعُوا مُنْتَحِلَهَا وضَلَّلُوهُ ، وهم في ذلك كُلُه ، على ثِقَةٍ مِمَّا حَكَمُوا وقضوا به.

وعملى كملا الحمالين ، ليس للمالكيّ دليلٌ واحدٌ ، أو مثال ، عَلَمَ صِحَّةِ ما ادَّعَاه !!

في رَمْيهِ الحنابلة بتكلُّف الأعذار لأثمَّتِهم! وعَدَم إعذارهم المُخالفين، مع أهليَّتِهم لذلك! والرّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(بينما يُبَالِغُون في الاعتذار لعبارات صريحة ، صَدَرَت مِن أَنمَّتِهم ، كما يفعلون في الاعتذار عَمَّا كتبَهُ عبدُ الله بن الإمام أحمد ، أو الأهوازيّ ، أو الهرويّ في التَّجْسيم.

أوْ ما كتبَهُ البربهاريّ في التّكفير، أو ما كتبَهُ ابن تيمية في انتقاص عَلِيّ بن أبي طالب، ورَدِّ كثير مِن فضائلِه) اهـ كلام المالكي.

#### قُلُنتُ :

وقد تبيَّنَ مِنْ كلامِهِ هذا: أنَّه يريدُ بكلامه السَّابق، في الفَصْل قبلَهُ: «اشتباه مقصودِ المُتكلِّم، لا اشتباه الحُكم» وقد قدَّمنا رَدَّه.

# والجـواب مِن وجوه عِدَّة :

أحدها: أنَّ أَنَّمَةُ الحنابلةِ المذكورين ، هم أنمَّة أهل السُّنَة أيضاً ، ولم يُخْطئوا فيما ذكروه ورَوَوْهُ ، حتَّى يُحْتَاجَ إلى الاعتذار عنهم ، باعتذار مُتكلَّفٍ ، مع التَّنْبيهِ أنَّ الأهوازيَّ لم يكن حنبليًا ، وتقدَّمَ بيانُه.

الثّاني: رَمْيُ المالكيّ لشَيْخِ الإسلام أبي إسماعيل الهرويّ رحمه الله بالتَّجْسيم، مِن جِنْس رَمْي عَمْرو بن عُبَيْدٍ لِعَـبْدِ اللهِ بن عُمَر رضي الله عنهما به، ومِن جَنْس رَمْي أهل البدع جميعاً، لأهل السُّنَة به! وإلاّ فإنَّ رواية أحاديثِ الصّفاتِ ، والإيْمان بها على ظاهرِها، مِن غير تكييف ولا تَشْبيه، ولا تَمْثيل، ولا تَعْطيل: ليس فيه تشبيه، إلاّ عند الضّلال والمُبتدعة.

الثّالث : أنَّ البربهاريَّ رحمه الله ، لم ينفردْ بتكفير مَنْ كَفَّر ، ولم يُكَفِّرُ إلاَّ مَنْ قالتِ الأُمَّةُ بكُفْره ، وقد تقدَّم الدُّفاع عنه رحمه الله.

الرّابع: أنَّ شَيْخَ الإسلامِ ابن تيمية رحمه الله وأهل السُّنة حنابلة وغيرهم - أكثرُ النّاس إجلالاً ، وحُبّاً ، وتَعظيماً ، لِصَحَابةِ رسول الله عليه ورضي عنهم جميعاً ، خاصة ذوي الفَضْل الكبير، والسَّبق الشَّهير، كالخُلفاء الأربعة ، وبقيَّة العشرة ، والمهاجرين والأنصار، فكيف يَنْتَقِصُ شَيْخُ الإسلام عَلِيّاً رضي الله عنه ، وهو رابعُ الخُلفاء الرّاشدين ، وأفضل النّاس قاطبة ، علي النّبي عليه والخُلفاء التَّلاثة قبلة ، وكان يُدافع رحمه الله عن عامّةِ الصَّحَابة مِن مُسْلمة الفَتْح وغيرهم ، ومِمّن هم دون عَلِيّ في الفَضْل والسّابقة؟!وإنّما أهلُ البدعِ والأهواء ، قَوْمٌ بُهْتٌ ، يَكُذْبُونَ ولا يَسْتَحُونَ .

وقد قد قد منا قريباً في غير موضع ، ما يُبَيِّنُ مَكَانَةَ عَلِيّ رضي الله عنه ، عند شَيْخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولم يَستَّهِمْ شَيْخَ الإسلامِ ابن تيمية بهذه التَّهْمَةِ ، إلا الرّوافضُ بَعْدَ رَدِّهِ العَظِيم عليهم المسمَّى «مِنْهاج السُّنَّة النَّبَويَّة» الذي أثنى عليه العُلماء ، حتَّى مُناوئي شَيْخِ الإسلام وخُصومِهِ ، أثنوا عليهِ وأطروه ، كالتَّقِي السُّبْكي ، وأبياتُه في ذلك مَعْروفة مَشْهورة .

أمّــا دعــواه أنَّ شَــيْخَ الإســلامِ ابــن تيمـية ــ رحمـه اللهــ رَدَّ كثيراً مِن فضــائل عَلِـيّ رضــي الله عـنه: فكـــَذِبٌ ، لا بَيِّـنَةَ عليهِ ولا دليلٌ أو مثال ، إلاّ إنْ كان يقصد بفضائلهِ التي رَدَّها شَيْخُ الإسلام:

- القول بإلهيَّتهِ رضي الله عنه!
  - أو نبوَّتهِ!
  - أو تقديمِه على الشَّيخَيْنِ
- أو ما وَرَدَ في فَـضْلِهِ مِن أحاديث موضوعةٍ وضعيفة .

ف إن كان هذا : فنعم إذن ! ولا إنكارَ على شَيْخِ الإسلام رحمه الله ، ولا حَرَج .

ولم يكن عَلِيَّ رضي الله عنه مُحْتاجاً إلى تلك الفَضَائل المزعومة ! لِتَرْفَعَ مِن قَدْرِهِ الرَّفيع ، أوتزيدَ في فَضْلِهِ العظيم .

ولم يَسرُدَّ شَـيْخُ الإسـلامِ رحمه الله شـيئاً صَـحَّ ، وَرَدَ في فضـائلِهِ رضي الله عنه .

أمَّا ما كان في صِحَّتهِ نـزاعٌ ، فـمَن أهـل العِلْمِ مُصَحِّحٌ ، ومنهم مُضَعِّفٌ: فلا إنكارَ على المُصَحِّح ولا المُضَعِّف ، وهذا مِن مَوَاطِن الاجتهاد.

وقد ذكرنا سابقاً ، شيئاً مِن كلامِ شَيْخِ الإسلامِ في عَلِيّ رضي الله عنه ، وتضليلَهُ رحمه الله مَنْ تَوَقَّفَ عن التَّرْبيع به.

\* \* \* \*

في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض ، حين قالوا : إنَّ أبا حنيفة لم يُؤْتَ الرُّفْق في دِيْنه بزَعْمِه ! وهم يُكَفِّرُونه ! وهذا أَبْعَدُ عن الرُّفْق ! والرَّدّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(وتراهم يذمُّون رَجُلاً مثل أبي حَنِيفة ، لزَعْمِهم أنَّهُ لم يُؤْتَ الرِّفْقَ في دِينْنهِ ، ثمَّ يُكَفِّرُونه ! وهذا أبلغُ في البُعْدِ عن الرِّفْق) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ مَنْ ذمَّ أبا حَنِيفة رحمه الله ، ذمَّهُ لأمور رَجَعَ عن أكثرِها ، فربّما بلغَهُ رجوعُه فأمسك ، وربّما لم يَبْلُغنْهُ ، وغالبُ هؤلاءِ مِن أكثرِها المُتقدِّمين على الإمام أحمد! وليسوا مِن أصحابِه!

أمَّا تكفيرُ أبي حنيفة رحمه الله: فلم يُكَفُرُهُ أحدٌ مِن الحنابلةِ قط، وإنّما رَوَوْا أقوالَ بَعْض ِ الأثمَّةِ فيهِ بأسانيدِهم.

وهذا لاتبعة عليهم فيه ، ولم ينفردوا به ، وقد قدَّمنا تفصيلهُ في فَصُل سَابق والحمد لله.

الـثـّاني: أنَّ مَـنْ يَعْنِيْهِ المالكيّ بنَفْي الرِّفْق عِن أبي حَنِيفة رحمه الله: هو سِوَارُ بن عَبْدِ الله رحمه الله(١)، ولم يكن حنبليّاً!

١ - «السُّنَّة» لعبد الله بن أحمد (١/ ١٩٠) (٢٥٩).

فإنْ أراد المالكي الـذّبُّ عـن أبـي حنيفة رحمه الله : فَلْيحملُ عليهِ ، ولْيَتْرُكُ الحنابلة !

الثّالث: أنَّه إنْ كان أحدٌ مِن الحنابلةِ ذمَّ أبا حَنِيفة: فليسَ ذلك مَدْهباً لهم ! بل مَدْهَب غالبهم: الثّناءُ عليه، وتبجيله ، وذِكْرُ فَضْلِهِ، والأخدُ بفقهه ، كبقيّة أهل العِلْم، وذِكْرُ أقواله ، ونزاعِه أو مُوافقتِه . ولم تُخْلُ كُتُبُ الحنابلةِ قط، مِن ذكره رحمه الله، ومِن عِلْمِه.

\* \* \* \*

# في رَمْيه الحـنابلة بالتَّنَاقض: بذمَّهم المنطق وإنكار المَـجَاز ، ثمَّ يَسْتدلُّون بهما ! والرَّدَّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(وتراهم يذمُّون المنطق ، ويُنْكرون الجاز، مع وجود هذا وهذا في كلامِهم وحُجَجِهم!!) اهـ.

#### والجواب:

أَنَّ مَنْ دَمَّ المنطق مِن أَئمَّة السُّنَّة ، حنابلةً وغيرهم ، ومَنْ أَنكرَ منهم الجازَ : لم يستدلَّ بهِ أبداً ، إلا أَنْ يكونَ في مَعْرض الرَّدِّ عليهم ، وإظهار تناقضهم ، كما فعَعَلَ شَيْخُ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرَّدِّ على المنطقيين» ، وفي غير كتاب .

ولم ينفرد الحنابلة بتحريمه ، بل كُلُ السَّلَفِ على ذلك ، ولم يطرا الخلاف في جواز تُعَلَّم مبادئه ، ما خَلَى منها عن مُحَادَّةِ الشَّريعة ، الخلاف في جواز تُعَلَّم مبادئه ، ما خَلَى منها عن مُحَادَّةِ الشَّريعة ، إلا متأخِّراً عند المتأخِّرين ، ولم يَسْلَمْ أيضاً مِن تَحْريمِ العُلماء الرَّبَّانيّين ، حنابلة وغيرهم .

قـال أبـو عَمْـرو ابـنُ الصّـلاح(ت٦٤٣هــ) الإمامُ الشّافعيّ الشَّهير، في فتواهُ الشَّهيرة في تَحْريم المنطق والفــُلسَفة: (الفلسفةُ رأسُ السَّفَهِ والانحلال ، ومادةُ الحيرةِ والضَّلال ، ومثارُ الزَّيْغِ والنَّنْدقة.

ومَنْ تفلسفَ : عَمِيَتْ بصيرتُهُ عن مَحَاسن الشَّريعة ، المؤيَّدةِ بالحُّجُج الظَّاهرة ، والبراهين الباهرة.

وَمَنْ تلبَّسَ بها تعليماً وتعلُّماً : قارنَـهُ الخُـــدُلانُ والحِرْمان ، واستحوذ عليهِ الشَّيْطان).

إلى أنْ قال: (وأمّا المنطق: فهو مَدْخَلُ الفلسفةِ ، ومَدْخَلُ الشّرِ شَرّ ، وليس الاشتغالُ بتعليمهِ وتعلّمهِ ، مِمّا أباحَهُ الشّارع ، ولا استباحَهُ أحدً مِن الصّحَابةِ والتّابعين ، والأئمّةِ المُجتهدين ، والسّلَفِ الصّالحين ، وسائر مَنْ يُقْتدى به مِن أعلام الأئمّة وسادتِها ، وأركان الأُمّةِ وقادتِها ، قد بَرَّأَ اللهُ الجميعَ مِنْ مَعَرَّةِ ذلك وأدناسِه ، وطهّرَهم مِن أوضاره) إلى آخر فتواهُ المعروفة الشّهيرة ، رحمه الله .

وكذلك حَرَّمَهُ الإمامُ النَّوويّ (ت٦٧٦هـ) ، والجلال السُّيُوطي (ت ٩١١هـ) في رسالة سمّاها «القول المُسْرق ، في تَحْريم الاستغال بالمَنْطق» قال فيها: (فَنَ المَنْطق ، فَنَ خَبِيْثُ مَدْمومٌ ، يَحْرُمُ الاستغالُ بهِ ، مَبْنَى بعض ما فيهِ على القول بـ «الهنيُولني» ، الذي هو كُفْر يَجُرُ إلى الفلسفة والزَّنْدقة ، وليس له ثمرة دينية أصلاً ، بل ولا دنيوية ، نص على مَجْموع ما ذكرتُهُ : أثمَّةُ الدِّيْن، وعُلَماءُ الشَّريعة. فأوَّلُ مَنْ نص على ذلك :

الإمامُ الشّافعي رضى الله عنه .

# ونكصُّ عليه مِنْ أصحابِه :

- إمامُ الحرمَيْن،
- والغـَزّالي في آخر أَمْره،
- وابن الصَّبّاغ ، صاحب «الشّامل»،
  - وابن القُشْيري،
  - ونُصْر المَقْدسي،
  - والعِمَاد ابن يونس،
  - وحَفَدَهُ (ت٧١هـ)،
    - والسُّلَّـفي،
    - وابنُ بُندار،
    - وابنُ عَسَاكر،
      - وابنُ الأثير،
    - وابنُ الصَّلاح،
    - وابنُ عبد السَّلام،
      - وأبو شــامة،
        - والنُّوَوي،
    - وابن دقيق العِـيْد،
    - والبُرْهَان الجعبري،
      - وأبو حَيَّان،

- والشَّرَف الدِّمْياطي،
  - والذهبي،
  - والطِّيْبِي،
    - والمُلُوي،
  - والأسنوي،
  - والأذرعي،
  - والولي العِراقي،
- والشَّرَف ابن المقري،
- وأفتى به شَيْخُنا، قاضي القُضاة ، شَرَفُ الدِّين المناوي.
   ونص عليه مِن أثمَّة المالكيَّة :
  - ابنُ أبي زَيْد، صاحب «الرّسالة»،
    - والقاضي أبو بكر ابن العَرَبي،
      - وأبو بكر الطُّرْطُ وْشِي،
        - وأبو الوليد البَاحِي،
  - وأبو طالب المكّى، صاحب «قُوْت القُلُوْب»،
    - وأبو الحَسَن ابن الحَصّار،
      - وأبوعامر ابن الرَّبيع،
      - وأبو الحَسَن ابن حَبِيْب،
        - وأبو حَبِيْب المَالِقِي،

- وابن الْمُنيِّر،
- وابنُ رُشد،
- وابنُ أبي جُمْرَة،
- وعامّة أهل الغـروب.

ونَصَّ عليهِ مِن أَثمَّة الحنفيَّة:

- ا أبوسعيد السُّيرافي،
- والسّراج القرنويني، وألسّف في ذمّه كِتَاباً سَمَّاهُ «نصيحة المُسْلم المُشْفِق، لِمَن ِ ابْتُلِيَ بِحُبِّ عِلْم المَنْطق».

ونُصُّ عليهِ مِن أَثمَّةِ الحنابلة :

- ابنُ الجوزي،
- وسَعْدُ الدِّينِ الحارثي،
- والتَّقِيُّ ابنُ تيمية، وَأَلتْفَ في ذمِّهِ ونَقَنْض قواعدِه، مُجلَّداً كبيراً،
   سَمّاهُ «نصيحة ذوي الإيمان، في الرَّدِّ على مَنْطق اليُونان».

وقد اختصرتُهُ في نَحْو ثُلُبُثِ حَجْمِه ، وأَلَّفْتُ في ذمِّ المنطق مُجلَّداً ، سُقْتُ فيهِ نُصوصَ الأئمَّةِ في ذلك) إلى آخر فتواه رحمه الله.

فإنْ قال المالكي: لَسْتُ أُنْكِرُ على الحنابلةِ تَحْرِيْمَهم المنطق ، فقد حَرَّمَهُ السَّلَفُ ، وجمهورُ الخَلَفِ ، كما ذكرتَ سابقاً .

وإنّما ما أنكرتُهُ عليهم : القول بتحريْمِه ، ثمّ الاستدلال به ! فهذا تناقضٌ منهم.

# قُلُنْنَا لَهُ : هذا كَذِبٌ منك ظاهر، فهَلاّ مثالاً واحداً ! إنْ كنتَ صَادقاً !

\* \* \* \*

في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض ، في ذمِّهم الخوارجَ بتكفير المسلمين وقـَـُثلِهم ، ثمَّ يُكـَفِّرون المسلمين ! ويُفـُتون بقـَتْلِهم ! والرَّدَ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(وتراهم يذمُّون الخوارجَ ، لأنَّهم يَقْتلون المسلمين ويُكَفِّرُونهم ، بَيْنما هم يُفتون بقَـتُل خُصومِهم ، وتكفيرِهم ، كالخوارج تماماً. انظر على سبيل المثال ، الآثارَ عند عَبْدِ الله بن أحمد : (٥٢٨ ، ٥٣١) ، (٤٣١) ، (١١٨/١، المثال ، الآثارَ عند عَبْدِ الله بن أحمد : (١٢٨ ، ١٢١) وغير ذلك مِمّا لا يُمْكِنُ حَصْرُه) اهـ. حَصْرُه) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه أربعة :

أحدها: أنَّ عُلماءَ المسلمين جميعاً ، يُكَفِّرُون مَن ِارتكبَ ناقضاً مِن نواقض الإسلام ، الاعتقاديَّة ، أو القوليَّة ، أو الفِعْليَّة ، وليس هذا مِن عَقَائد الخوارج! أو خُرُوْجاً!

الثّاني: أنَّ مَنْ كَفَّرَهُ الحَنَابلة ، للتَّجهُم أو الاعتزال ، مِن قَوْل بَخَلْق القُرْآن ، وغيره: لم ينفردوا \_ كما سبق بيانه \_ بتكفيره ، وهم مَسْبوقون من أئمَّة السّلف جميعاً بتكفيرهم، وعليه المتأخّرون مِن أهل السُّنَّة.

الثّالث: أنَّ الحنابلة ، والسَّلَف جميعاً ، وأهلَ السُّنَّةِ كُلَّهم بَعْدَهم : كَفَّرُوا الجهميَّة والمعتزلة ، وخَصُّوا بالتَّسمية ، الجَهْم بن صَفْوان، وبِشْراً المَريْسي ، والجَعْد بن دِرْهم ، ونحوهم.

أمّا الخوارجُ: فَكَفَّروا عُثْمان! وعَلِيًا ! رضي الله عنهما ، ومَنْ معهما! وكَفَّرُوا عُصَاةً المسلمين ببعض الكبائر! فهل يَرَى المالكيّ أنَّ تكفير الزَّنَادقة لعنهم الله ، كالجهميّة ، مِن حِنْس تكفير عُثْمان وعَلِيّ رضي الله عنهما؟!

الرّابع: أنَّ الأرقامَ والمواضعَ التي ذكرَها المالكيّ في كلامِه السّابق، وعَابَهَا على الحنابلةِ ، وأشارَ إلى وجودِها عند عَبْدِ الله بن أحمد في كتابه «السُّنَّة»، وأنَّ فيها تكفيراً للمسلمين مِن الحنابلةِ ! فسأذكرُ ما تَحْتَ تلك الأرقامِ المذكورة مِن آثار ، لِيَتَبَيَّنَ مَدَى كَذِبِ هذا الرَّجُل وفجوره: رقم (٥٢٨)

- رَوَى عَبْدُ اللهِ بن الإمام أحمد في «السُنَّة» تَحْتَهُ: بسندِه إلى يزيد بن
   هَارون قال: (إنْ كانَ مَا يُدْكرُ عَنْ بشر المَرِيْسِيِّ حَقَّاً: حَلَّ سَفْكُ دَمِه).
   رقم (٥٣١)
- وَرَوَى عَبْدُ الله بسندِه إلى عبد الرّحن بن مَهْدِي قال: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ عَنَّ وجَلَّ لم يُكلِّمُ مُوْسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ ضُربَتْ عُنُقُه).

رقم (۲/ ۲۳۱)

• وَرَوَى عَبْدُ الله بسندِه إلى الإمامِ مالك بن أنس عَنْ عَمِّهِ أبي سُهَيْل قال: (كُنْتُ مَعَ عُمَرِ بْن عِبْدِ العَزِيْزِ رحمه الله ، فَقَالَ لِي: مَا تَرَى فِي هَوُلاءِ القَدَريَّة؟

قَالَ: قُلْتُ : أَرَى أَنْ تَسْتَتِيْبَهُمْ ، فَإِنْ قَبِلُواْ ذلك ، وإلا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْف.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: ذلك هُوَ الرَّأي.

قُلْتُ لِمَالِكِ : فَمَا رَأْيُكَ أَنْت؟

قَالَ : هُوَ رَأْيِيّ)اهـ.

رقم (۱۱۸/۱)

• وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى فِطْر بن حَمّاد قال: (سَأَلْتُ مُعْتَمِرَ بْنَ سُلنَيْمَانَ فَقَلُتُ مُعْتَمِر بْنَ سَلنَيْمَانَ فَقَلُتُ : «الْقُلرْآنُ مُحْمَّدِ ، إمامُ الْقَوْمِ يَقَوُلُ : «الْقُلرْآنُ مَخْلُوق» أُصَلِي خَلْفَهُ؟

فَقَالَ: «يَنْبَغِي أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُه»).

رقم (۱/۷/۱)

• وَرَوَى عَبْدُ الله بسندِه إلى سُفْيَان الثَّوْرِي قال: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُا مُوْسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الحَكِيْمُ: مَخْلُوقٌ ، فَهُوَ كَافِرٌ، زَنْدِيْقٌ ، حَلالُ الدَّم).

رقم (۱/۲/۱)

• وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى سُفْيان بن عُيَيْنة قال: (مَنْ قَالَ: «الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ» كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يُصْلَبَ عَلَى ذباب) يَعْني جَبَل.

رقم (۱/۱۱)

• وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى وكيع بن الجَرّاح قال: (مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ ، فَعَلَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحْدَثٌ : يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ ضُرِبَتْ رَقَبَتُه).

ورقم (۱/ ۱۲۰)

- وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى عبد الرّحمن بن مَهْدي ، بأقوال عِدَّة له ، منها قَوَل عبد الرّحمن بن مَهْدي رحمه الله: (لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيءٌ ، لَقُدُمْتُ عَلَى الْجَسْرِ ، فَلا يَمُرُّ بِي أَحَدٌ مِن الجَهْمِيَّةِ ، إلا سَأَلْتُه عَن الْقُرْآنِ فَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوْقٌ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ وَرَمَيْتُ بِهِ فِي الماء). ورقم (١٢١/١)
- وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى عبد الرّحمن بن مَهْدي ، بعِدَّةِ آثار بَمعْنى الأثر السّابق .

رقم (۱/۱۲۱)

• وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى شَبَابة بن سِوَار قال: (اجْتَمَعَ رَأْبي ، وَرَأْي أَي أَن النَّفُ مَا النَّفُ مِن النَّفُ مَا النَّفُ اللهِ النَّفُ مَا النَّفُ مَا النَّفُ اللهِ النَّفُ مَا النَّفُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المَرِيْسِيّ: كَافِرْ، جَاحِدٌ، نَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَ، وَالْ تَابَ، وَالْ تَابَ، وَإِلاّ ضُربَتْ عُنُقُه).

رقم (۱/۷۷۱)

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بسندِه إلى أمير المؤمنين هارون الرَّشيد قال: (بَلَغَنِي أَنَّ الْهُ بِشْرَاً المَرْيْسِيَّ يَـزْعُمُ أَنَّ الْقُـرْآنَ مَخْلَـوْقٌ! للهِ عَلِيَّ إِنْ أَظْفَـرَنِي بِهِ ، إلا قَتَلَتْهُ قِتْلَةً مَا قَتَلَتْهَا أَحَداً قَط).

وبَعْدَ سياقةِ هـذِه الآثـار، الـتي زَعَـمَ المـالكيّ أنَّ فيها تكفيراً مِن الحـنابلةِ ! لخصـومِهم مِن المسـلمين ! فشـابهوا الخـوارجَ لذلك : يَـتَبَيّنُ جَـلِيًّا ، أنَّها أقوالُ جماعةٍ مِن أئمَّةِ السَّلَفِ ، وهم:

- عُمَرُ بن عبد العزيز، الخليفة الرّاشد(ت١٠١هـ)،
- وأبو سُهَيْل نافع بن مَالك الأصبحيّ (ت بعد ١٤٠هـ)، عَمُّ الإمام مالك وشيخُه،
  - وسُفْيان بن سَعِيْد الثُّوْري(ت١٦١هـ)،
  - ومَالك بن أنس، إمام دار الهجرة(ت١٧٩هـ)،
    - ومُعْتَمِرُ بن سُليمان(ت١٨٧هـ)،
      - ووَكِيْعُ بن الجَرّاح(ت١٩٦هـ)،
    - وعبد الرّحن بن مَهْدي(ت١٩٨هـ)،
      - وسُفْيَان بن عُيَيْنة (ت١٩٨هـ)،
      - ویزید بن هارون(ت۲۰۶هـ)،

- وشَبَابة بن سِوَار(ت٢٠٦هـ)،
- وهَاشِم بن القاسم، أبو النَّضِر(ت٢٠٧هـ)،
- هَارون الرَّشِيْد ، الخليفة القُررَشِيّ الهاشميّ العَبّاسيّ، الصّالِحُ ، العَادِلُ ،
   الحجاهد(ت١٩٢هـ).

وهـوَلاء كُـلـُهم \_ رحمهم الله \_ : ليسوا بحنابلة ، بل هم جميعاً ، أَسَنُّ مِن الإمامِ أحمد رحمه الله ، وجملة منهم لم يُدْرِكُهُم ، فإنَّ وفاة أحمد رحمه الله سنة (٢٤١هـ) .

وكُلُهُم مِن أَئمَّةِ الحديثِ وأهلِه ، مُخَرَّجٌ حَدِيثُهم في الصِّحَاحِ السِّتَّةِ ، عَدَا أمير المؤمنين هَارون الرَّشيد رحهم الله.

وبَعْدَ هذا السِّيَاق : يَظُّهُرُ جَلِيًّا أَمران ِ:

- كَذِبُ المالكيّ ، وليسَ بجديدٍ ولا مُسْتَغْرَبٌ منه ، فالشَّيء لا يُسْتَغْرَبُ
   مِن مَعْدَنِهِ ، وكتابُهُ هذا كُلُهُ ، مَبْنِيٌ عليه.
- وأنَّهُ يَرَى أئمَّةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مُشَابِهِين للخوارج ، مُكَفِّرينَ
   للمسلمين ظُلْمُا ، نعوذ باللهِ مِن رَان ِالقلوبِ ، وخُبْثِ العَقَائد.

ويَلُّزُمُ المالكيُّ كذلك أحَدُ أمرَيْن ِ:

إمّا أنْ يُكَفِّرَ الزَّنَادقة ، الذينَ كَفَّرَهُم السَّلَفُ الصَّالحُ ، وأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ على ذلك ، بما فيهم الحنابلة : فيكون المالكيُّ خارجيًا أيضاً مِثْلَهم ! ويكون عَابَ على الحنابلةِ وأئمَّتِهم السَّابقين ، ما هو واقعً فيه !

أوْ لا يُكَفِّرُهم : فيكون مُخَالِفاً للسَّلَفِ ، وأهل السُّنَةِ جميعاً ، ومُوافقاً للزَّنَادقة والضُّلاَّل ! فَلاَيَخْتَرْ ما شاء ، فلا ثالِث لهما.

\* \* \* \*

# فـصـل في زَعْمِه أنَّ الحـنابلة لم يأمروا بأمر إلاّ خَالفُوه ! أو يَنْهوا عن شيء إلاّ ارتكبُوه ! والرّدّ عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(لكنَّني أقولُ في الخُلاصةِ هنا: إنَّنِي لم أجرِدْ غُلَاةَ الحنابلةِ ، يَنْهون عن شيء ، إلاَّ ارتكبوهُ عندما يُريدون ، ولم يَأمروا بأمر ، إلاَّ خالفُوه عندما يُريدون ذلك) اهـ.

#### والجواب :

أنّا قد سُقْنا سَفَاهاتِ المالكيّ حَرْفاً حَرْفاً ، وبيَّنا كَذِبَهُ فيها وتُلْبيسَهُ ، فلم يَصِحَّ له منها شيء ! فهذه نتيجةٌ فاسدة ، مَبْنيةٌ على مُقَدِّمَاتٍ كاذبة.

في رَمْي المالكيّ فِرَق المسلمين عامّة بالتَّنَاقض ، وخَصُّه الحـنابلة بمزيد مِن التَّنَاقضات! التي تجعلـُهم أكثرَ تناقضاً مِن المعتزلة والأشاعرة! والرَّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٦):

(وهـنَّه مُصـيبة عامّـة ، لا تكاد تنجو منها فرقة مِن فرق المسلمين للأسف ، لكنُّها في غـلاة الحـنابلة ، تـُبْدو أكثر وضوحاً مِن الأشاعرة ، والمعتزلة على الأقل) اهـ.

## والجــواب :

أنَّ الله عز وجل للّا كان كتابُه الكريم ، سالماً مِن التَّنَاقض ، لأنَّه مِن عنده سبحانه ، وكذلك كانت سُئة نبيه ﷺ ، وكان أهل السُنَّة جميعاً بما فيهم الحنابلة ، أشدَّ النّاس ِ تمسُّكاً بهما ، وانتصاراً لحماهما : سَلِمُوْا مِن التَّنَاقض في عقائدِهم ، لهذا لم يستطع المالكيّ أنْ يُمَثِّل على ذلك بمثال واحد صحيح فقط .

أمّا أهل البدع ، كالمعتزلة والأشاعرة : فَحَظُّهُمْ مِن التَّناقض، بقدر بُعْدِهِم مِن السَّنَة ، وحَظُّهم مِن الصّواب ، بقدر إصابتِهم للسُنَّة ، وحَظُّهم مِن الصّواب ، بقدر إصابتِهم للسُنَّة ، وقَرْبِهم منها.

قال أبو المُظَفِّر السَّمْعَاني (ت٤٨٩هـ) رحمه الله:

(ومِمَّا يَدُلُ على أنَّ أهلَ الحديث هم على الحَقّ : أنَّك لو طالعتَ جميعَ

كتبيهم المُصنَّفة مِن أولِهِم إلى آخرهِم ، قديمهم وحديثِهم ، مع اختلافِ بُلْدانِهم وزمانِهم ، وتباعدِ ما بَيْنهم في الدِّيار ، وسكون كُلِّ واحدٍ منهم قُطُ راً مِن الأقطار : وَجَدْتهم في بيان الاعتقادِ على وَتبيْرةٍ واحدةٍ ، وَنَصَمُطٍ واحد ، يَجْرُونَ فيهِ على طريقةٍ لا يَحِيْدُونَ عنها ، ولا يَمِيْلُونَ فيها. قولهُم في ذلك واحد ، ونق لهم واحد ، لا ترى بَيْنهم اختلافاً ، ولا تفرُقاً في شيء ما ، وإنْ قلّ.

بل لو جَمَعْت جميعَ ما جَرَى على السنتِهم ، ونقلوه عن سَلَفِهم : وَجَدْتَ لُهُ كَأْنَهُ جَاء مِن قَلْبٍ وَاحدٍ ، وجَرَى على لِسَانٍ وَاحدٍ . وهل على الحقّ دليلٌ أبينُ مِن هذا ، قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَلَى اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَاهًا كَثِيرًا ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ .

وأمّا إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع: رأيتَهم مُتفرِّقين مُخْتلفين، أو شييعاً وأحزاباً، لا تكادُ تَجيدُ اثنَيْن منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يُبَدِّعُ بَعْضُهم بَعْضاً!

بل يرتقون إلى التَّكفير، يُكَفِّرُ الاَّبْنُ أَباه ! والرَّجلُ أَخَاه ! والجَّارُ جَارُه ! جَارَه !

تراهم أبداً في تنازع، وتباغض، واختلاف، تنقضي أعمارُهم، ولَمَّا تَّفَقُ كلماتُهم ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

أَوَمَا سَمِعْتَ أَنَّ المعتزلة مع اجتماعِهم في هذا اللَّقَب: يُكَفِّرُ البَعْداديّون منهم البَصْريّين! والبَصْريّون منهم البَعْداديّين!

ويُكَفَّرُ أصحابُ أبي عَلِي الجُسُبَائي ، ابنَهُ أبا هاشم ! وأصحابُ أبي هاشم ، يُكَفِّرُون أباه أبا عَلِي ! وكذلك سائرُ رؤوسهم.

وأربابُ المقالاتِ منهم ، إذا تدبَّرتَ أقوالهَم : رأيتَهم مُتفرِّقين ، يُكَفِّرُ بَعْضُهم بَعْضاً ، ويتبرَّأُ بَعْضُهم مِن بَعْض.

وكذلك الخوارجُ والرّوافضُ فيما بَيْنهم ، وسائرُ المبتدعةِ بمثابتهم ، وهل على الباطل دليلٌ أظهر مِن هذا ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا (١) دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾.

وكان السَّبَبُ في اتّفاق أهل الحديث: أنَّهم أخذوا الدِّيْنَ مِن الكتاب والسُّنَّة ، وطريق النَّقْل ، فأوْرَثَهم الاتّفاق والائتلاف.

وأهلُ البدع: أخذوا الدِّيْنَ مِن المعقولات والآراء، فأورَثُهم الافتراق والاختلاف.

فإنَّ النَّقْلَ والرِّواية مِن الثَّقات والمُتقنين : قَلَّمَا يَختلف ، وإن اختلف في لفظٍ أو كلمةٍ ، فذلك اختلافٌ لا يَضُرُّ الدِّيْن، ولا يقدحُ فيه.

وأمّا دلائل العَقْل: فَقَالَّمَا تَتَّفَق ، بِل عَقْلُ كُلِّ واحدٍ ، يُرِي صَاحِبَهُ غَيْرَ ما يَرَى الآخر ، وهذا بَيِّنٌ والحمد لله) انتهى كلام أبي المظفَّر

١ \_ في الأصل: «فارقوا» على قراءة .

السَّمْعَاني ، نَقَلَهُ عنه الحافظُ أبو القاسم التَّيْمِي رجهما الله ، في كتابه العظيم «الحُبُجَّة في بَيَان المَحَجَّة» (٢/ ٢٢٤/٢).

\* \* \* \*

# في رَمْيه الحنابلة بالتَّنَاقض في نهيهم عن الكلام والجَدَل حِيْنَ ضَعْفِ حُجَّتِهم ! فإذا تمكَّنوا ، تركوا ذلك وجادلوا ! والرَّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٣٧):

(مثل شُبْهتِهم في النَّهْي عن عِلْم الكلام والجدل ، مع أنَّهم يتناقضون ويجادلون إذا تمكَّنوا من ذلك !

لكن لهم شبهاً ضعيفة ، يمنعون بها العُلماء مِن الخوض في عِلْم الكلام ، بينما يُعَلِّمون العوام مُصطلحات مُستحدثة مِن عِلْم الكلام) اهـ.

## والجــواب:

أحدها: أنَّ النّاهين عن عِلْم الكلام، هم أئمَّةُ السَّلَف، وشيوخُ المسلمين، مِن كُلِّ المذاهب، باختلافِ العصور، وقد قدَّمْتُ قريباً عند ذكر النّاهين عن المنطق، جملةً كبيرةً مِن أسمائِهم، حنفيّة، ومالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة.

بل حتَّى أئمَّة هذا الفنِّ ـ أعني عِلْم الكلام ـ : قد رَجَعَ عنه جملةً مِن كبار أئمَّتِه ، وندموا على دخولهِم فيه ، كأبي حامد الغَزَّالي ، والفَخْر الرَّازي ، وغيرهم ، وقد ذكرنا بَعْضَهم في موضع سابق.

الثّاني: أنَّ النّاهين عن جدال أهل البدع ومناظرتِهم، هم أئمّة السَّلَف والمسلمين كذلك، حنابلة وغيْرَ حنابلة، مِن أهل السُّنّة، قال الإمامُ البغوي رحمه الله في «شرح السُّنّة» (١/ ٢١٦): (واتَّفقَ عُلماءُ السَّلَف مِن أهل السُّنّة، على النّهي عن الجدال، والخصومات في السَّلَف مِن أهل السُّنّة، على النّهي عن الجدال، والخصومات في الصّفات، وعَلَى الزَّجْر عن الخوض في عِلْم الكلام، وتعلّمه) اهد.

وقد عقد جملةً مِن أئمَّة المسلمين ، أبواباً في مُصنَّفاتِهم ، ذكروا فيها نَهْىَ السَّلَفِ عن الجدال والمناظرة ، ومنهم :

- الآجريُّ في «الشّريعة» : (باب ذمّ الجدال ، والخصومات في الدّين)،
- واللالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة»: (سِيَاق ما رُوِيَ عن النَّبيّ ﷺ في النَّهي عن مُناظرة أهل البدع وجدالهِم ، والمُكالمة معهم ، والاستماع إلى أقوالهِم المُحْدَثة ، وآرائِهم الخبيثة)،
- وابن بَطَّة العُكْبَري في «الإبانة الكُبْرَى»: (باب النَّهْي عن المِرَاءِ في القُرآن).
- وابن عبد البَرّ في «جامع بيان العِلْم وفَضُلِه»: (باب ما يُكُورُهُ فيه المُناظرة والجدال والجراء)،
- وأبو القاسم التَّيْمي، في «الحُبُجَّة في بَيَان المَحَجَّة»: (فَصْل في النَّهْي عن مُناظرة أهل البدع ، وجدالهِم ، والاستماع إلى أقوالهِم) وغيرهم.

وفي هذه الكتب وغيرها: ما لا يُحْصَى كثرةً ، مِن نَهْي جماعات مِن السَّلَف عن الجدال والمِرَاء.

ومُستندُهم في ذلك: قَوْلُ الله تعالى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي الْلِلَافِ وَنحوه ، وقَوْلُ النّبِي ﷺ: ﴿أَبْغَضُ الرِّجالِ لِكُولُ النّبِي ﷺ: ﴿أَبْغَضُ الرِّجالِ إِلَى اللهِ : الْأَلَـدُ الْخَصِمُ ﴾. أخرجه البخاري (٤٥٢٣) ، ومسلم (٢٦٦٨) عن عائشة رضي الله عنها.

وقَوْلُ هَ يَجِيْ اللهُ عنه. والله عنه.

ومِن أقوال أئمَّة السَّلف الشَّهيرة في هذا الباب:

- قَـوْلُ أَبِي قِـلابـة رحمه الله: (لا تُجَالِسُوا أهلَ الأهواء، ولا تُجَادِلُوهُم، فَ قَـانِين فَـإنيّي لا آمَنُ أَنْ يَعْمِسُوكم فِي الضّلالةِ ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُم فِي الدِّيْن بَعْضَ مَا لُبِسَ عَلَيْهم).
- وَقَــَوْلُ الْحَـسَـن البَصْـري ، ومحمّد بن سيرين: (لا تُجَالِسُوا أصحابَ
   الأهواء ، ولا تُجَادِلُوهم ، ولا تَسْمَعُوا مِنْهم).
- وقَوْلُ عَوْن بن عَبد الله بن عُتْبَة بن مَسْعود الهُدُلي: (لا تُجَالِسُوا أهلَ القَدر ، ولا تُحَاصِمُوهم ، فَإنَّهم يَضْربون القُدْآن بَعْضَهُ بَبعْض).
- وقَوَنُ الفُضَيْل بن عِيَاض: (لا تُجَادِلُوا أهلَ الخُصُومَات، فإنهم يَخُوْ ضُونَ في آيساتِ الله). وهو لاءِ كُلُهُم قسبل الإمام أحمد رحمهم الله.

والآثارُ في هذا الباب: كثيرة جدّاً عن الصّحابة والتّابعين وأتباعِهم ، وَمَنْ بَعْدَهم . قال الإمامُ اللالكائي الشّافعي (ت١٨٥هم) في «شَرْح أُصُول اعتقاد أهل السُّنَّة» (١/ ١٩): (فَمَا جَنَى على المسلمين جنايةً ، أعظم مِن مُناطرة المبتدعة.

ولم يكن قَهْرٌ ولا ذلٌ ، أعظمَ مِمّا تَركَهُم السَّلَفُ على تلك الجملة ، يَمُوتون مِن الغَيْظِ كَمَداً وَدرداً ، ولا يَجِدون إلى إظهار بدعتِهم سبيلاً.

حـتى جـاء المغـرورون ، ففـتحوا لهـم إلـيها طـريقاً ، وصـاروا إلى هـلاكِ الإسلامِ دليلاً ، حتَّى كَثُرَتْ بَيْنهم المُشاجرات ، وظهرت دعوتهم بالمناظرة ، وطرقت أسماع مَنْ لم يكن عَرَفها مِن الخاصة والعامة) ... إلى آخر كلامِه رحمه الله.

أمّـــا مــا وَرَدَ في جــواز الجـــدال والمـُـناظرة أيضاً: فكـــثيرٌ، كقولــهِ سبحانه: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾.

وجدال إبراهيم عليه السّلام لقومهِ ، وللنّمْرود.

وجدال نبيّنا محمّدٍ ﷺ ، لِقَـوْمهِ آحاداً وجماعات.

وتَحَاجّ آدم وموسى عليهما السّلام.

وأَخَدْ بِهِ كثيرٌ مِن السَّلَفِ ، مثل:

الشّافعيّ مع حَفْص الفَرْد المعتزلي ، وغيره.

- والإمام أحمد وجماعات مِن الأئمّة ، مع المعتزلة في خَلْق القُرْآن ، وغيره.
  - والدّارمي مع بشر المَريْسِيّ .

وغيرُهم كثيرٌ لا يُحْصَى ، قال الحافظُ ابنُ رَجَبٍ في «جامع العُلُوم والحِكم»: (قال كثيرٌ مِن أئمَّةِ السَّلَف : ناظروا القَدَريَّة بالعِلْمِ ، فإنْ أَقَرُّوا بِهِ : خُصِمُوا . وإنْ جَحَدُوا : فَقَد كَفَرُوا)اهـ.

ولا تعارضَ بين هذه الأدلَّةِ والأقوال والأفعال ، المانعةِ مِنْ الجدال والمُناظرة ، والآمرةِ بهِ ، أو الآذنة .

وإنّما المسألةُ فيها تفصيلٌ ، ذكرَهُ جملةٌ مِن أهل العِلْم ، فلا تجوزُ المُناظرة والجدال ، إلا بتحقُّى ِشروطٍ في المُناظرة والجدال ، إلا بتحقُّى ِشروطٍ في المُناظرة والجدال ،

# فَشَرْطُ الْمُنَاظِر:

- أَنْ لا يُنَّاظِرَ إلاَّ فِي حَقّ ،
- وأنْ يكونَ عَالماً عَارفاً بِمَا يُنَاظِرُ فيهِ ، مُتَمَكُناً منه.
  - وشَرْطُ الخَصْم الْمُنَاظَر :
- أنْ يَعْلَمَ مُنَاظِرُه فيهِ الإنصاف ، وطلَبَ الحَق ، بحيث لو استبان له
   الحَق ، رَجَعَ إليه ، وترك ما هو فيهِ وعليه.
  - وشَرْطُ الْمَكنان المُنناظر فيه:
  - أَنْ لَا يَكُونَ عَامًّا ، إِلاَّ إِذَا ضَمِّنَ أَمْرَيْنٍ :

- أنْ لا يكونَ فيهِ مَنْ لو سَمِعَ شُبَهَ الخَصْم، تَعَلَّقَ قَلَّبُهُ لجهلهِ بَعْضِها، وربّما لم يَع، أو لا يَعِي، حُجّةَ المُناظِر له، فيهلك.
- وأَنْ لا يكونَ الخَصْمُ مَعْمُوراً ، غَمَيْرَ مَعْروفٍ ، فإذا نُوْظِرَ عُرِفَ وظَهَرَ أمرُه عند بَعْض المفتونين.

ف إِنْ كَانَ كُلُّ مَنْ فِي الجِلس ضالاً ، فإن اهتدوا ، وإلا بقوا على ما هم عليه مِن الضّلال : فلا بأس بالمناظرة فيه على عمومه .

فإنْ ظَنَ تَحَقَّقَ مَصْلحة راجحة ، مع تَخَلَّف الحد هذه الشروط ، رُوعِيت المصلحة ، وتُرك الشَّرْط ، كَأَنْ تُعْلَم مُكابرة الخَصْم ، وعدم رُوعِيت المصلحة ، وترك الشَّرْط ، كَأَنْ تُعْلَم مُكابرة الخَصْم ، وعدم رجوعِه للحق ، ولو قامت عليه الحُجَّة ، أو مُلاججته في باطل ، يَعْلَم دون مُناظرة \_ بُطْلانَه ، إلا أنَّ الْمُناظِر أرادَ إرغامَه وتصغيره أمام أتباعِه ، آمِلاً في هدايتِهم ، وطلباً لنجاتِهم ، كما ناظر موسى \_ عليه السّلام \_ فرعون ، وفرعون يَعْلَم بُطْلان ما هو عليه ، لهذا قال الله عنه وعن قومِه : ﴿ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُرًا ﴾ إلا أنَّ ما يسرجوه موسى \_ عليه السّلام \_ مِن المَصْلحة: تَحقَّق ، فآمَن له السّحرة ، وزوجة فرعون ، وكثيرٌ مِن أتباعِه.

ومَـنْ نَـطُــرَ في كــلامِ السَّــلَفِ ، في نَـهْـيهِم وأَمْـرِهم ومَــنْعِهم ، وتَجُويزهم : رَأَى أَنَّ مَدَارَ ذلك كُـلـهِ عَلَى ما سَـبَق .

وهكذا كان مَنْعُ الحنابلةِ ، وتجويزُهم ، ونه يهم ، وأمرُهم. ولم يكن سَببُه : ما زعمَهُ المالكيّ ، مِنْ ضَعْف الحُبَّةِ والدّليل ، فإنهم ظاهرون بالحُبَّةِ على جميع مَنْ ناظرَهم وجادلهم ، وحسنبك مُناظرتُهم مع المعتزلةِ في خَلْق القرآن وغيرها ، ومُناظرةُ شَيْخِ الإسلام ابن تيمية لخصومِه، وغيرهم.

الوجمه الثّالث: مُطالبتُه بدليل صِحَّةِ قَوْلِهِ: «بَيْنَما يُعَلّمونَ العَوَامّ، مُصْطلحاتٍ مُسْتحدثة مِن عِلْم الكلام»، أو مثالِهِ، وأنتَّى له بذلك؟!

في زَعْمِ المالكي: أنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ الحنابلة لعِلْمِ الكلام ، هو عَدَم مَعْرَفَتِهم لوَغْمِ المالكي: أنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ الحُنجَجِ خُصُومِهم ! والرَّدِ عليه لوظيفتِه ! وعَدَمِ فَهُمِهم لحُنجَجِ خُصُومِهم ! والرَّدِ عليه

## قال المالكيّ ص (١٣٧):

(ويَحْسُنُ أَنْ أسردَ هنا ، نموذجاً للحوار معهم في جَدُوى عِلْمِ الكلام ، للإمام أبي الحسَن الأشعري ، وكان يَرُدُّ على غُلاةِ الحنابلةِ في عَصْره ، الذين يُحَرِّمُون عِلْم الكلام ، نتيجة عَدَمِ فهمِهم لوظيفة عِلْم الكلام نفسِه ، أو عدم فهمِهم لحجج الآخرين مِن المعتزلة ، وأصحابِ الأشعري والكُلابيّة وغيرهم) اهد.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ السَّلَفَ قاطبةً ، كانوا يَنْهون عن عِلْم الكلام ، قبل الإمام أحمد وأصحابهِ وبَعْدَهم ، وسبق تقريرُ ذلك، فلا مَعْنى لتَخْصِيْصِهم .

والنتاني: أنَّ الْحُكَمْ على الشّيء، فَرَعٌ عن تَصَوِّره، وكان السَّلَفُ وأهلُ السُّنَّة جميعاً رحمهم الله، أثم النّاس عِلْماً، وورَعَاً، وفِقْها ، ليدا كان حُكمهم في عِلْم الكلام وغيره، حقاً، وصِدْقاً، وعَدْلاً.

الثّالث : أنَّ سَبَبَ تأليفِ اليونانيّين لكتب الفَلْسفةِ والمنطق ، كُـتُبِ الكَــلام : هو غِيَابُ الوَحْي عنهم ، وحَاجتُهم إلى مَعْرفةِ الغَـيْبيّات وأمور

كثيرة ، لا سبيلَ إلى مَعْرِفتِها إلاّ بالوَحْي.

فَحَاوَلَ كِبَارُهم الوصول إليها بعقولهِم ، وخافوا مِنْ زَلَلِها في تصوّراتِها ، فوضعوا مَوَازينَ وقواعد ، تَعْصِمُ أذهانهم وعقولهم بزعمِهم مِن الخطأ ، ليجزموا بصِحَّة ما وصَلوا إليه.

فَقَـلَامُوا لِمَا جَهِلِلُوا أو أرادُوا إثباتَهُ ، بَقُدُمَاتٍ مُسَلَّمَةٍ ضرورةً ، لِيَصِلُوا إلى نتيجةٍ مَجْهُولةٍ ، أو مُتَنَازع فيها.

وما زادتُهم تلك القواعدُ ، إلا ضياعاً وضلالاً في باب الإلهيّات ، والغَيْبيّات عامّة.

فإذا كانت هذه وظيفة عِلْمِ الكلام ، أيطلبه رَجُلٌ قد رضي بالله تعالى ربّاً ، وبمحمّد على نبياً ، وبالإسلام دِيْناً ، قد صَدَّق بما جاء عن الله في كتابه الكريم ، وما قاله نبيه على الصّادِقُ الأمين؟!

لا والله ! ولكن لمّا كان أولئك الضُّلالُ المبتدعةُ ، جهميّةُ ومُعْتزلةً ونحوهم ، شُكَاكاً ذوي ريْبَةٍ تَخْتَلِجُ وتَتَلَجْلَجُ في صُدُوْرِهم ، وتحشرجُهم في نحورهم : عَمَدُوا إليهِ عُطاشَى ، فشربوا منه شُرْبَ الهيم ، فَمَا زادهم إلاّ عَطَشاً ، فلهذا تَجِدُهم أجهلَ النّاس بالكتابِ والسُّنَّةِ وعُلُومِها .

وزَادَ جَهْلُهم بهما: طَلَبُهم ما يُناقضُهما ، ويُعَارضُهما ، فَزَادُوا على الشَّرِّ شَرَّا أعظمَ منه.

ولَـمّـا بلغوا غايتُهم فيه ، وقضوا نَهْمَتَهم منه : إذ بشكِّهم قـد زاد ، وما كان عندهم مِن إيمان قليل ـ قبل ولـُوجِهم في عِلْم الكلام ـ قـد زال.

فكم أُرِيْقَتُ دُمُوعُ مَخْذُول تَحَيَّرَ فِي الْحَقَّ ، لا يَدْري بما يورد وبما يَصْدُر .

وكم تَفَوَّهَ آخر بالحَسَراتِ والعَبَرَات ، وحَسَدَ العَجَائزَ وذوي الجَهَالات ! لِسَلامةِ قلوبهم ، وطهارة أنفسِهم ، وسأل الله إيْمَانَاً كإيْمَانِهم ! بعد بلوغِه في عِلْم الكلام مَا بَلَغ !

وقد قَدَّمَتُ في فَصُل سَابق ، أقوالَ جماعةٍ مِن كبار المُتكلِّمين وأثمَّتِهم ، يَتَحَسَّرُون ويَتَنَدَّمُون على دخولهِم فيه ! فهل يَتَمَنَّى مُؤْمِنٌ ذلك أو يَسْعَى إليه ، حاشا لله .

الوجه الرّابع: أنَّ زَعْمَ المالكيّ أنَّ الحنابلة \_ ومُرَادُه السَّلَفُ جميعاً \_ لم يَفْهموا حُجَجَ الآخرين مِن المعتزلةِ ، والكُلاّبيّة ، والأشاعرة : باطلٌ إجماعاً ، غير صحيح .

بـل إنَّ مُـرادَ المعتزلة وغيرهم مِن المبتدعةِ في حُجَجِهم : ظاهرٌ بَـيِّنُ ، لا يَحْتاجُ إلى مزيـد إيضاح ، وهو كُـفْرٌ وردَّةٌ عن الإسلام ، ومُحَادَّةٌ لـه.

فإنْ أَبَى إلا قَوْلَهُ : فَالْيُبَيِّنْ لنا مُرادَ قَوْمِهِ المعتزلةِ مِن حُجَجِهم ، التي لم يَفْهَمْهَا السَّلَف !

وكُتُبُ السَّلَفِ رحمهم الله ومَنْ بعدهم ، بين أيدينا ، وأقوالهُم وهي لا تُحْصَى مُدُوَّنَةٌ عندنا ، تَذُلُ على مَعْرفتِهم التّامَّة ، بحُجَجِ المُخالفين ، ومُرادِهم .

وحُجَجُ الأئمَّةِ في نَـعُض شبهات أولئك الضُّلاَل ، تــَدُلُّ عليه كذلك.

ولو سَلَّمْنَا للمالكي - ولا نُسَلِّم - أَنَّ أحدَ أَنَّهُ السَّلَف أو العُلماء ، قد خَفِي عنه مَقْصَدُ أولئك الضُّلال ، أو غاب عنه فه هُه لحُجَّتِهم : فَكَفَّرَهم بأقوالهم تلك ! أفيَشْمَلُ ذلك الجَهْلُ بحُجَّةِ الخَصْمِ ، وفَهُمها السَّلَفَ جميعاً! وأهل السُّنَّة قاطبة بعدهم! فيُجْمِعُون على كُفْر أولئك ، وهم لم يفهموا مُرَادَهم؟! سُبْحانك هذا بُهْتان عظيم.

# في إيرادِ المالكيّ : رسالةً لأبي الحسنن الأشعريّ في «استحسان عِلْم الكلام»! صَنَّفَهُا قبل رُجُوْعِهِ إلى السُّنَّة! ونعَّضُها

ثمّ ذكرَ المالكيُّ رسالةَ أبي الحسن الأشعري في «استحسان الخوض في عِلْم الكلام» لِيُبَيِّنَ للمُخالِفِ المُحَرِّمِ للكلام: حُسْنَ تَعَلَّمِه، وبُعْدَ الصَّوابِ عن مُحَرِّمِه!

وجوابُ هـذا مُجْمَلُ ومُفْتَصُّل ، أمَّا المُجْمَلُ فَمِنْ وَجُهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ هذه الرِّسالة صَنَّفَهَا الأَسْعريُّ قبل رجوعِهِ إلى السُّنَّة ، عندما كان مُعتزليًا ، وقد رَجَعَ عنها ، وعن كُلِّ ما كتبة في الاعتزال ، ودَانَ الله عز وجل بعقيدة إمام المسلمين أحمد بن حَنْبل رضي الله عنه ، ذكر ذلك في رسالتِهِ الشَّهيرة «الإبانة».

بَـلْ خَـالفَ الأشـعريُّ المُـتكلِّمين وأضرابَهم بَعْدَ رجوعِهِ إلى السُّنَّة ، ونـَقــَضَ كثـيراً مِن أصولهِم في رسالتِهِ «الإبـانة»و «رسالتِهِ إلى أهل الثَّغـُر» ، وغيرها.

الثّاني : أنَّ مُخَالفة أبي الحَسَن الأشعريّ لأئمَّةِ الإسلام والسُّنَّة ، لا تَخُـرُ ما أجمعوا عليه ، ولا تُخَـيِّرُ حُكْمَهُ ، وإنّما هي مَرْدودة عليه ، لا تَخَـرُ ما أجمعوا عليه ، ولا تُخَـيِّرُ حُكْمَهُ ، وإنّما هي مَرْدودة عليه ، لا قيمة لها ، ولا حَظَّ لها مِن النَّظر ولا مِن الاعتبار ، وقد قدَدَّمْنَا أنَّه قد رَجَعَ عنها ، فالحمد لله .

# في الجواب المُفرَصَّل على رسالة أبي الحرَسَن الأشعريّ في «استحسان الجواب المُفرَصَّل على رسالة أبي الحكلام»

# قال المالكيّ ص(١٣٧):

(يقول أبو الحسن الأشعري في رسالتِه في «استحسان الخوض في عِلْم الكلام» يسرد على الحسنابلة: إن طائفة مِن النّاس ، جَعَلوا الجهل رأس مالهم ، وثق ل عليهم النّظر والبَحْث عن الدّين ، ومالوا إلى التّخفيف والتّقليد ، وطعَنُوا على مَنْ فستّش عن أصول الدّين ، ونسبوه إلى الضّلال») اه كلامه.

## والجواب:

أَنَّ الأَمرَ فِي الاعتقاد ، مَنْنِيُّ على التَّسْليمِ والاتِّباع ، وهذا مُقرَّرٌ عند أهل السُّنَّة والجماعة ، بالكتاب والسُنَّة ، وإجماع سَلَف الأُمَّة ، ومَنْ جاء بَعْدَهم مِن الأَئمَّة.

وهذا ما يُسَمِّيهِ المُتبدعةُ تَـقُليداً ، ويَعِيْ بُون أهلَ السُّنَّة بـهِ ، لجَعْلِهم الوَحْيَيْن ِمَصْدراً للعقيدة ، دون تَحْكيم العَقْل فيها !

وأُمورُ الغَيْبِ عامّة ، لا يُمكِنُ إدراكُها بالعقل قط ، بل إنَّ غايةً إدراكُ العقل لِمَا غاب عن الإنسان مِن أُمور الدُّنْيا ، أو شيء منها ، ظني ، لا يُفيد العِلْم ، ولا حتَّى العِلْم المُقارب! فكيف بما غاب عنه مِن أُمور

الآخرة ونحوها؟!

فلا يُحكَم العقل في ذلك ، أو يُصَحِّح حُكْمَه فيها ، إلا ناقص عَقْل ، أو مَنْ لا عَقْل له .

ولو كان في العقول كفاية ، أو نَوْعُ كفاية : لَـمَا كان الخَلْقُ في حاجةٍ للرُّسُل ، ولـمَا أرسلَ الله سبحانه رُسُلـهُ إلى عبادِه.

ولو كانت كافية : لَمَا ضَلَّتِ اليُونان ، وهم أهلُ العَقْل وعُلومِه ! بل إنَّ ضُلاَّلَ اليُونانيّين في هذه الأبواب : أعظمُ مِن ضُلاَّل غيرهم ، لهَذا تَجِدُ أنَّ جميعَ أهل المِلكل والنِّحَل باختلافِها، أقرب إلى الهداية ، وأكثر طلباً لها ، مِن اليونانيّين فلاسفة ومناطقة !

حتَّى مَنْ آمَنَ منهم ، إيْمانُهُ مُدَبْدَبٌ ، على شَفَا جُرُفِ هَارٍ ، تَجِدُهُ قليلَ عبادة ، وضعيفَ ديانة ، وصلاح ، واستقامة ، وزهد ، ووَرَع ، بل ربّما كان خِلْواً منها كُللّها ، أو أكثرها.

ومنهم مَنْ لم يدخلْ في الإسلام إلا مكيدة به وبأهله ، فَمَا حصل منهم في عَهْدِ المأمون وقبُله وبَعْده مِن تَفَرُق المسلمين إلى اليوم ، شيء كبير عريض، لو اجتمعت جُيُوشُ الكُفْر لِفِعْلِهِ لَمَا استطاعت ، ولكن مَكْر اللَّيْل والنَّهَار.

ومَنْ طالع تراجمَ المُتكلِّمين : لم يَجِدْ أحداً منهم ، يَسْلَمُ مِن طامَّة أو بَلِيَّة ! بل هم في ذلك ، بين مُكثر ومُقِلِّ ، عياذاً بالله .

ومَنْ لم يَشْفِهِ الوَحْي في مَعْرفة أُصول الدِّيْن ، فلا شَفَاه الله ، ومَنْ لم يَعْرِفْهُ بهِ ! فكيف وبـِمَ يعرفه؟!

#### \* \* \* \*

# ثمّ ذكر المالكيّ قَوْلُ الأشعريّ :

(وزعموا أنَّ الكلامَ في الحَرَكَةِ ، والسَّكون ، والجسم ، والعَرَض ، والألوان ، والأكوان ، والجرء ، والطَّفُرة ، وصفات الباري عزّ وجلّ: بدعة وضلالة) اه كلامه.

## والجـواب :

أَنَّ هَـذَا حَـقٌ ، فَـإِنَّ تَحْكَـيمَ العَقـْل في صفات اللهِ جـل وعـلا الدَّاتــيَّة والفِعْليَّة ، وما يَجُوزُ عليه سبحانه ، وما يَمْتنعُ ، بمنأى عن الوحي ، بل مع مُعَارضتِه : مُنْكرٌ عظيم ، بل كُفْرٌ وردَّةٌ عن الإسلام .

لهــذا تَجـِدُ عقـائدَ المُتكلّمين ، تُخَـالِفُ صـريحَ القـرآن ، وصحيح السُّنَة ، مُخَالفة ظاهرة لا يمكنُ الجمعُ بينهما ! وتُخَالِفُ اعتقادَ المسلمين ، في الصَّـدْر الأوَّل وما تلاه مِن أهل القرون الفاضلة المُفضَّلة ، وما عليه أهلُ السُّنَة جميعاً بعد ذلك !

غَــُيْرَ أَنَّ بُعْـدَ المُـتكلِّمين مِن الحَـنَّ وقُرْبِهِم منه: بقَـدْر حَظِّهم مِن عِلْم الكلام، فـمَنْ زَادَ علمُه بـه، زاد بُعْدُه عن الحـنَّق، والله المستعان.

ثمَّ أُوْرَدَ المالكيِّ ص(١٣٧\_١٣٨) قَـوْلَ الأَشعريِّ ، وهو يذكرُ حُجَجَ أهل السُّنَّة ، في إبطال عِلْم الكلام :

#### (١ \_ وقالوا:

لو كان هُدَى ورشاداً: لَـتَكـَلـم فيه النَّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم، وخلفاؤه، وأصحابُه.

#### ٢ \_ قالو ا :

ولأنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم لم يَمُتُ حتَّى تَكَلَّمَ في كُلُّ ما يُحْتَّاجُ إليه ، مِن أُمور الدِّيْن ، وبَيَّنَهُ بياناً شافياً ، ولم يتركُ بعده لأحد مقالاً ، فيما للمسلمين إليه حاجة مِن أُمور دينهم ، وما يُقرِّبُهم إلى الله عزّ وجلّ ، ويُبَاعِدُهم عن سَخَطِه.

فَلَمَّا لَم يرووا عنه الكلامَ في شيء مِمّا ذكرناه: عَلِمْنَا أَنَّ الكلامَ في شيء مِمّا ذكرناه: عَلِمْنَا أَنَّ الكلامَ في بدعة ، والبحث عنه ضلالة ، لأنَّه لو كان خيراً ، لـَمَا فات النَّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم ، ولـتَكَلَّمُوا فيه.

#### ٣\_ قالوا:

ولأنَّه ليس يَخْلُو ذلك مِن وَجْهَيْن ِ:

- إمَّا أَنْ يكونوا عَلِمُوه فسكتوا عنه،
  - أو لم يَعْلموه ، بل جَهِلُوه.

فإنْ كانوا عَلِمُوه ، ولم يتكلَّموا فيه : وَسِعَنَا أَيضاً نَحْنُ السُّكوتُ عنه كما وَسِعَهم عنه كما وَسِعَهم السُّكوتُ عنه ، ووَسِعَنَا تَرْكُ الخوض فيه ، كما وَسِعَهم تَرْكُ الخوض فيه ، لأنَّه لو كان مِن الدِّيْن ، ما وَسِعَهم السَّكوتُ عنه.

وإنْ كانوا لم يَعْملوه : وَسِعَنَا جَهْلُه ، كما وَسِعَ أُولئك جَهْلُه، لأنَّه لو كان مِن الدِّيْن ، لم يَجْهَلُوه .

فَعَلَى كلا الوجهَيْنِ: الكلامُ فيه بدعةٌ ، والخوضُ فيه ضلالة.

فهذه جملة ما احتجوا به في ترو السنطر في السنطر في الأصول) اه كلامه .

## وأقسول :

هذه حُجَجٌ قويّة ، دافعة لكُلِّ شُبْهَةٍ وبدعة ، وهي حُجَجٌ تُبْطِلُ كُلُّ بدعة وضلالة ، سواء كانتْ عِلْمَ الكلام ، أم خَلْقَ القرآن ، أم غير ذلك.

كما أنَّ لهم في رَدِّ عِلْمِ الكلام ، حُجَجَاً أُخرى لم يذكرُها الأشعريّ ، قد ذكرنا طرفاً منها في مواضع تقدَّمتْ.

#### \* \* \* \*

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٣٨):

(ثمّ أَخَذَ أبو الحَسَن الأشعري في الرّد قائلاً: «الجواب عن الكلام السّابق مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: قَالْبُ السّوال عليهم ، بأنْ يُقال: النّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَقلُل أيضاً: "إنه مَنْ بَحَثَ عن ذلك ، وتكلّم فيه ، فاجعلوه مُبتدعاً ضالاً»! فقد لنزمكم أنْ تكونوا مُبتدعة ضُلاّلاً، إذ تكلّمتم في شيء لم يستكلّم في يستكلّم في يستكلّم في الله عليه وعلى آله وسلّم) اه كلامه.

وجـوابُ هـذا الوجه ، يسيرٌ مِن ثلاثةِ وجوه:

أحدها: أنَّ الكلامَ في أسماءِ اللهِ وصفاتهِ ، وأمورَ الغَيْب عامّة: توقيفيّ ، لا يَجُورُ أنْ يُـزَادَ فـيها أو يُنْقصَ منها ، إلاّ عن طريق الوَحْي ، فَـمَنْ تكلّم في هـذا الباب مِن غير توقيف : كان مُخْطئاً ، ولو قُدُرَ أنَّه أصاب ! لِتَكلَّم فيه مِن غير طريق الوحي ، فإذا تقرَّرَ هـذا ، فالكلامُ في هذا الباب ، بعِلْم الكلام : فاسدٌ باطل.

الـثـّاني : أنَّ عِلْـمَ الكلام ، وكتبه كتب المنطق والفلسفة : لم تكن في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حتَّى يَخُصَّها بشيء.

إلا أنَّ عِلْمَ الكلام، قد احتوى على مسائل كثيرة وعظيمة، قد حَدَّرَ النَّبِيُّ عَلِيهِ ، وشَدَّدَ في آحادِها ، فكيف بها مُجْتمعة؟! كرَدِّ القرآن ، أو السُّنَّة بالرَّأي ، أو ضَرْبِ بَعْضِه ببَعْض ، أو التَّشْكيك في حُكْمِه بمتشابهه ، أو الكلام في الدِّيْن بالرَّأي .

مع ما احتواه عِلْمُ الكلام ، مِن مُخالفةٍ لكلامِ اللهِ عزّ وجلّ ، وكلامِ رسولهِ ﷺ ، وهذا كافٍ في مَعْرفة حُكْم الشّارع فيه.

الثالث: أنَّ الصَّحَابة رضي الله عنهم والتّابعين ، ساروا على ما سَارَ عليه نبيُهم عَلَيْ ، فلمّا طَرَاً عِلْمُ الكلامِ ودخل على المسلمين، ضَجَّ أئمَّةُ الإسلام وعلماؤهم ، بإبطاله ، وتَحْريمه ، ورَدُه ، والتَّحْذير منه ، ومِن أهلِه ، وتكفير كثير مِن مُنتحليه ، لِفسَاد عقائدِهم ، وقد تقدَّم.

ثم أورد المالكي الوَجْهَ الثناني ، لجوابِ أبي الحسن الأشعري على أهل السُّنَّة فقال: (والجواب الثناني: أنْ يُقالَ لهم : إنَّ النَّبِيّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم ، لم يَجْهَلُ شيئاً مِمّا ذكرتموه مِن الكلام في الجسم والعَرض ، والحَرض ، والحَر

وكذلك الفقهاء والعُلماء مِن الصَّحَابة ، غير أنَّ هذه الأشياء التي ذكرتموها ، مُعيَّنة أُصولهُ ا ، موجودة في القرآن والسُّنَّة جملةً غير مُفصَّلة) اهـ كلامه .

## والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: أنسه إذا كان أصل هذه الألفاظ، موجوداً في القرآن والسُنة، فَلَم الإعراضُ عنها ؟! واستبدالُ عباراتِهما بعباراتِ المُتكلِّمين والفلاسفة اليونان؟!

الثّاني: أنّا لو سَلّمنا ولا نُسَلّم أنَّ أصلَ هذه الألفاظِ في الكتاب والسُّنَّة: فقد تضمَّنتْ أموراً زائدة على أَصْلِها، أو نَقَصَتْ عنه، فهي غَنيْرُ مُوافقة، فيَبْقى حُكَمْ ذلك القَدْر الزّائد، مَرْدوداً، يَحْتاج دليلاً لإثباته.

الثَّالَث : أنَّ غَالِبَ تلك الألفاظ ، مُحَادَّةٌ لِمَا جاءَ عن الله جلّ وعلى وعلى معالله وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى والمسنَّة ؟! مُعَاذ الله .

فإنَّ المُتكلِّمين يقولون: إنَّ الحركة والسُّكُون، مِن صفات المخلوقات! لِهَذا لا تَجُوز في حَق اللهِ عز وجل ! ثمّ يُبْطِلُون بذلك، جميع صفات اللهِ عسبحانه \_ الفعليّة! وهذا باطل فاسد، مُخَالِفٌ بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع. وللمُتكلِّمين غير ذلك، مِمّا لا يُسْتَسَاغ ذِكْرُه.

#### \* \* \* \*

# ثم قال الأشعري:

(أمّا الحركة والسّكون والكلامُ فيهما: فأصلُهما موجودٌ في القرآن، وهُمَا يَدُلّان على التّوحيد، وكذلك الاجتماعُ والافتراق.

قال الله تعالى ، مُخْبراً عن خليلِهِ إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ، في قِصَّة أُفُوْل الكواكب والشَّمْس والقَمَر ، وتَحَرُّكِهما مِن مَكان إلى مَكان ، مَاذَلَّ على أنَّ ربَّه عزّ وجلّ ، لا يَجُوزُ عليه شيء مِن ذلك ، وأنَّ مَنْ جَازَ عليهِ الأُفوالُ والانتقال مِن مكان إلى مكان ، فليس بإله) اهـ كلامه.

## والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: أنَّ في هذا الكلامِ السّابق ، مُحَادَّةً ومُخَالفةً ومُعارضةً لِمَا في الكتاب والسُّنَّة، وتحريفاً لكلامِ اللهِ عزّ وجلّ عن مواضعِهِ ، وهذا مِصْداق ما قدَدَّمنا قريباً.

الثّاني: أنَّ قَـوْلَ إبراهيم عليه السّلام ، دَالٌ على خِلافِ ما استدلَّ به الأشعري! فإنَّه عليه السّلام ، لم يُنْكِرُ حَرَكَةَ هذه الكواكب ، وإنّما

أنكرَ أُفولها ، وغيابَ سُلْطَانِها بَعْدَ ظهوره ، وهذا يَدُلُّ على جواز الحركة والظُّهُور ، لا انتفائه.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوْكُبُّ قَالَ هَلَا رَبِيُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ لَهُ فَلَمَّا رَهَا ٱلْقَمَرَ بَانِغُا قَالَ هَلَا رَبِيِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ لَهُ فَلَمَّا رَهَا الشَّمْسَ بَانِغَةً قَالَ هَلَا لَيْن لَمْ هَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّ

الثّالث : أنَّ الكتاب والسُّنَّة ، قد دَلاَّ على ثبوت الصّفاتِ الفعليّة لله جلّ وعلا، كصفة الجيء ، والنُّزُول ، وغيرها ، التي أنكرتُها المعتزلة ، وسَبَقَ إنكارُها في كلام الأشعريّ المُتقدِّم ، ومِن ذلك :

- قَوْلُه تعالى: ﴿ كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا رَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴾.
- وقال عــز وجــل : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيكُ
   بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ ﴾.

وَرَوَى الإمامُ مالكُ في «الموطّها» عن ابن شهاب عن أبي هريرة أبي سَلَمَة بن عبد الله الأغسر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل ِالْآخِيْرِ ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَصْلَتُهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفُورُ لَهُ » ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفُورُ لَهُ » ،

وهذا حديث صحيح مُخَرَّج في «الصَّحيحين الخ (١١٤٥) و(٦٣٢١) عن القعنبي وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسماعيل بن أبي أويس كُلتُهم عن مالك ، م (٧٥٨) عن يحيى بن يحيى عن مالك به].

## قال عَبّاد بن العَوّام:

(قَدِمَ علينا شَرِيْكُ بن عبد الله مُنْدُ نَحْو مِن خمسين سنة ، قال : فقلت له : يا أبا عبد الله ، إنَّ عندنا قوماً مِن المعتزلة ، يُنكرون هذه الأحاديث \_ يعني حديث النُّزُوْل السّابق \_ قال : فحدَّثني بنحو مِنْ عشرة أحاديث في هذا ، وقال: (أَمّا نَحْنُ ، فقد أخذنا دِيْنَنَا هذا عن التّابعين عن أصحابِ رسول الله عَلَيْ ، فَهُمْ عَمَّنْ أخذوا؟!»).

#### \* \* \* \*

# ثمّ قال الأشعري ص(١٣٩):

(أمّا الكلامُ في أُصول التّوحيد ، فمأخوذ أيضاً مِن الكتاب ، قال الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ﴾ ، وهذا الكلامُ مُوْجَزٌ مُنَابّة على الحُجّة ، بأنّه واحد لا شريك له) اهـ.

## والجنواب:

أَنَّ أَهِلَ الكلامِ ، يظنّون أَنَّ أَصلَ التَّوحيدِ ومَرْجِعَهُ ، هو توحيد الرُّبوبيَّة ، وهو الذي أُرْسِلَت بيهِ الرُّسُل ، ونزَلَت في بَيَانِهِ الكُنْتُب.

والحسَق في هذا: أنَّ الأنبياءَ والمرسلين صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم، بُعِثُوا بأنواعِ التَّوحيد الثَّلاثة: توحيد الرُّبوبيَّة، وتوحيد الأُلوهيَّة ـ وهــو توحيد العِبَادة ـ وتوحيد الأسماء والصّفات.

ولم ينازع المشركون ، وغالبُ أقـوامِ المرسـلين في الأُمَـمِ كُـلـُّهـا في توحيد الرُّبوبيَّة.

وإنّما كان نزاعُهم في توحيد الألوهيّة ، قال الإمام القاضي عَلِيّ بن عَلِيّ بن محمّد بن أبي العِزّ الحنفي الدّمشقي (ت٧٩٧هـ) في «شرح الطّحَاويّة» (١/ ٢٨ \_ ٢٩): (وكثيرٌ مِن أهل النَّظَر يَزْعمون: أنَّ دليلَ الشَّمَاتُع ، هو مَعْنى قولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتاً ﴾ لاعتقادِهم الشَّماتُع ، هو مَعْنى قولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتاً ﴾ لاعتقادِهم أنَّ توحيد الرّهوبيّة ، الذي بَيَّنهُ القرآن ، ودَعَت ْ إليه الرّسُل عليهم السّلام.

وليس الأمرُ كذلك ، بل التّوحيد الذي دَعَتْ إليهِ الرُّسُل ، ونــزَلــتْ بـــه الكتب : هــو توحيدُ الإلهيّة ، المُتضمِّنُ توحيدَ الرّبوبيّة ، وهو عبادةُ اللهِ وَحْدَه لا شريك له.

فإنَّ المُشركين مِن العرب ، كانوا يُقِرُّون بتوحيد الرَّبوبيَّة ، وأنَّ خالق السَّمواتِ والأرض واحدٌ ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدُ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ ، ﴿ قُلُ لِّمِنِ اللَّرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدُ تَعْمَلُونَ وَلَوْنَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ ومثل هذا كثير في القرآن ، ولم يكونوا يَعْتقدون في الأصنام أنَّها مُشاركة للهِ في خَلْق العالم) اهـ.

ثمّ قال المالكيّ ص (١٤٠):

(ثمّ أطال الأشعريُّ الكلامَ على هذِه المسألة ، في نحو خَمْس صفحات ثمّ قال : «يُقال لهم : النَّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَصِحُ عنه

حديث في أنَّ القرآن غير مخلوق ، أو هو مخلوق ، فلِم قلتم : إنَّه غير مَخْلُوق؟».

فإنْ قالوا : قاله بَعْضُ الصَّحَابة ، وبَعْضُ التّابعين.

قيل لهم : يَلْزَمُ الصَّحَابِيَّ والتَّابِعِيِّ مِثْلُ مَا يَلْزَمُكُم ، مِن أَنَّ يكونَ مُبتدعاً ضالاً ، إذ قال ما لم يَقُلُهُ الرَّسولُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم !! فإنْ قال قائل: فأنا أتوقَّفُ في ذلك ، فلا أقولُ مخلوق ، ولا غير

قبال قال قال. قالم الوقيف في دلك ، قار اقول خلوق ، و د عير مَخْلُوق .

قيل له: أنت في توقُّفِك ذلك ، مُبْتدعٌ ضَالٌ !! لأنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَقَّلُ: إنْ حَدَثَتَ هذِه الحادثةُ بعدي ، توقَّفوا فيها ، ولا تقولوا فيها شيئاً!!

ولا قبال : ضَلِللُوا ، وكفِّروا مَنْ قبال بخَلْقِه ، أو مَنْ قبال بنَفْي خَلْقِه !!) اهد كلامه .

## والجــواب :

أَنَّ الله عز وجل قد قَـبَضَ نبيَّهُ ﷺ بعد أَنْ أَكَمَلَ الدِّيْنَ ، وأَتَمَّ الشَّرِيعة ، فقال سبحانه: ﴿ اَلْمَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّإِسَّلَامَ وَيَنْأَ ﴾ ، وقال أبو الدَّرْداء رضي الله عنه: (لقد مات النَّبِيُ ﷺ وما طائرٌ يَطِيْرُ بَخِناحيه ، إلا وعندنا منه خبر).

ولَـمّـا قــال المشـركون لسلمانَ الفارسيّ رضي الله عنه: قــد عَلــَّمَكم نبيُّكم كُـلُ شيء حتَّى الخِرَاءَة؟!!

فَقَالَ: «أَجَلْ لَقَدُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ، أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِإَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِإَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ ، أَوْ بِعَظْمٍ » وهذا في مسلم في «صحيحه» (٢٦٢).

فإذا كان الحالُ كذلك ، فكيف تُتْرَكُ في أمرِ عظيمٍ ، كمسألةِ خَلْق القرآن ، بلا بَيِّنَةٍ ولا دليل؟!

وقد دَلَّ الكتابُ ، والسُّنَّةُ الصَّحيحة بل المتواترةُ ، وإجماعُ السَّلَفِ ، على أَنَّ القرآنَ كلامُ الله ، مُنَزَّلٌ غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يَعُود.

وقد تكلُّمَ الله بهِ ، وما كان منه سبحانه ، فهو غَيْرُ مَخْلُوق ، ومَنْ قال خِلافَ ذلك فقد كَفَر ، قال سبحانه وتعالى: ﴿كِنْكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾.

وقىال جلّ وعلا: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَلْنَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَـلِ لَرَأَيْنَامُ خَلْشِعًا مُتَصَـدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾.

وقال: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾.

وقال: ﴿ فَي تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ﴾. وقال: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾.

وقال: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَالآياتُ فِي هذا البابِ كثيرة.

وكذلك الأحاديثُ النَّبويَّة : مُتواترةٌ في هذا الباب ، وهي أكثر مِنْ أَنْ تُحْصَى، منها :

- قَوْلُه ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبِي إِلَّا لِللَّهُ وَلَهُ وَلِي لَهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِي إِلَّا لِللَّهُ عَنْ وَلِي لَهُ عَلَيْ إِلَّا لِللَّهُ عَنْ وَلِي لَا لَكُونَ مِنْ حَلَيْ لِلَّهُ عَلَيْ مُ لَاللَّهُ عَنْ وَلَهُ وَلَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَا لَاللَّهُ عَنْ وَلِي لَهُ وَلِي لَاللَّهُ عَنْ وَلِلْكُونَالِ لَاللَّهُ عَنْ وَلِي لَاللَّهُ عَنْ وَلَاللَّهُ عَلَيْنَا لِلللَّهُ عَنْ وَلِي لَاللَّهُ عَنْ وَلِي لَاللَّهُ عَلَالِهُ لَاللَّهُ عَلَالِهُ لِللَّهُ عَلَالِهُ لَاللَّهُ عَلَيْنَا لَاللَّهُ عَلَيْنَا لَاللَّهُ عَلَالِهُ لَلْكُولِكُمْ لِلللَّهُ لِلللّهُ عَلَيْ لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَالِهُ لَلْلِي لَلْكُولِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلللّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لِلْلّهُ لَلْلِهُ لِلللّهُ لِلْلّهُ لَلْمُ لِلْلِلْلِل
- وقَوْلُه ﷺ : "يَقُولُ الله تَعَالَى: يَا آدَمُ ! فَسَيَقُولُ : لَبَيْكُ وَسَعْدَيْكُ ، وقَوْلُه عَلَيْكَ بَعْدَا إِلَّ الله تَعَالَى: يَا آدَمُ ! فَسَيَقُولُ : لَبَيْكُ وَسَعْدَيْكَ ، وال فَسُينَادِي بِصَوْتٍ : إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُحْرِجَ ذَرِيَّتِكَ بَعْدًا إِلَى النّار » رواه أحمد في "مُسْننده » (٣/ ٣٣ ـ ٣٣) ، والبخاري في "صحيحه » (٣٣٤٨) و (٤٧٤١) و (٤٧٤١) و مسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخُدْري رضى الله عنه.

أمّا إجماعُ السلّل في قاطبة ، وأهل السُنّةِ جميعاً: فقد حَكَاهُ ، جماعاتٌ مِن العُلماء ، كأبي حاتم وأبي زُرْعَة الحافظ يُن الرّازيَيْن رحمهما الله وغيرهما.

وقد ذكرتُ أوَّل الكتاب ، أسماءَ جماعات مِن السَّلَف والحُفُّاظ، مِمَّن كَفَّروا مَنْ قال بَخَلْق القرآن.

فلا يقولُ ما فاه به الأشعريُّ ، أو يستدلُّ به ، أو يَخَالُه حُجَّةً ، إلاَّ مَنْ لم يَعْرِفِ الكتابَ ولا السُّنَّة ، ولا ما كان عليهِ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ ، وإنّما صَنْعَتُه الكلامُ والفلسفة .

ثمّ قال الأشعريّ ص(١٤٠):

(وخَبِّرُونا ! لو قال قائل: إنَّ عِلْمَ اللهِ مَخْلُوقٌ ! أكنتم تتوقَّقُون فيهِ أم لا؟ فإنْ قالوا : لا. قيل لهم : لم يَقبُل النَّبِيُّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، ولا أصحابُه في ذلك شيئاً.

وكذلك لـو قـال قـائل: هـذا رَبُّكم شَبْعان ، أو ريّان ، أو مُكْتَس، أو عُرْيان ، أو مَقْرور... ونحو ذلك مِن المسائل ، لكان ينبغي:

أَنْ تسكتَ عنه ، لأنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، لم يتكلَّمْ في شيء مِن ذلك ، ولا أصحابُه.

أَوْ كُنْتَ لا تسكت ، فكنتَ تُبَيِّنُ بكلامِك أَنَّ شيئاً مِن ذلك ، لا يَجوزُ على اللهِ عز وجل وتقدَّس عن كذا وكذا ، بحُـجَّةِ كذا وكذا) اهـ كلامه.

## والجـواب:

أنَّ باب الأسماء والصّفات ، بابٌ غيبيٌّ ، لا تجوزُ الإضافةُ إليهِ ، أو النَّقْصُ منه ، إلاّ بوحى مِن كتابِ الله ، أو سُنَّةِ رسول الله ﷺ.

فَمَنْ وَصَفَ الله عزّ وجلّ بشيء ليس في الكتاب ، ولا السُّنَّة ، رُدَّ على قائلهِ ، وطُولِبَ بالدَّليل.

أمّا المُتكلّمون: فلا يستطيعون إثبات صفة ، ولا نَفْيَها ، خارجَ الكتاب والسُّنَة ، فإنهم لا يستدلُون بحُجَّة عقليَّة على إثباتِها ، أو نفيها ، إلا ولِحَصْمِهم حُجَّة عقليّة أُخرى ، ترُدُّ ما استدلُوا به ، وتُثْبِتُ خِلافَه !

لهذا كانَ مالَ أكثرِهم \_ والعياذ بالله \_ الزَّنْدقة ، ومَنْ سَلِمَ منهم مِن الزَّنْدقة ، كان شَكَّاكاً مُتَلَجْلِجًاً.

ثمّ قال المالكيّ ص(١٤٢) بعد إتمامه كلام أبي الحسن الأشعريّ: (وأنتم ترون أنَّ عَدَمَ فَهُم حُجَّة الطَّرَف الآخر، والظَّنَّ بأنَّه لا يَعْتمدُ على دليل: مِن الأسباب الرَّئيسةِ في انتقاصِنا للآخرين، والنَّظر إليهم بعين الازدراء، وكأنَّهم مجموعةٌ مِن العوام، الذين يعكفون على التَّقليد، ويعتمدون على أذواقِهم وعقولهِم القاصرة، إلخ.

ولو تواضعنا وطلبنا مِن الآخر أَنْ يُبَيِّنَ حُجَّتَهُ بالبراهين ، لِنَدْرُسَهَا وَنُـراجعَها : لكانَ أفضلَ مِمَّا نَحْنُ عليهِ مِن نَـفْي الآخر، والتَّعَالي عليه ، ولعلَّنا أجهل منه ، وأبعد عن الحـَقّ) اهـ كلام المالكي.

والجواب عن هذا يسيرٌ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ ما ذكرَهُ المالكيّ قد سَلِمَ منه السَّلَفُ وأتباعُهم بحمد الله ، وإنّما هو وَصْفٌ لِحَالِهِ مع أئمَّةِ السَّلَف وعُلماء السُّنَّة! على حَدَّ قَوْل الأوّل: «رمتني بدائها وانسلَّتْ» ، وهو أحقُ النّاس بنصيحتِه!

الثّاني : أنَّ أهل السُّنَّة حنابلةً وغيرهم رحمهم الله ، لَمَّا حَكَمُوا على عِلْمِ الله ، لَمَّا حَكَمُوا على عِلْمِ الكلامِ بما حكموا بهِ عليه : كان حُكْماً عادلاً مُنْصفاً ، قد بنَّنَا سابقاً ، دلائلَ صِدْقِه ، وظهور إصابتِه.

ولا أدل وأوضح على ذلك: مِن رجوع أبي الحسن الأشعري نفسه، عَمّا كان فيه مِن اعتزال وكلام، إلى مذهب أهل السُّنَة، وَخَصَّ منهم إمامَ الأئمَّة، أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا قد ذكرَهُ أبو الحسن الأشعري في رسالتِه «الإبانة».

فَلِمَ رَجَعَ الأشعريُّ عن كلامِهِ السَّابق؟! بل عن مَدَّهِبِه كُلُّهِ ، إلى مذهبِ الإمام أحمد؟!

أَمْ أَنَّ أَبِ الحسن الأشعريُّ \_ أيضاً \_ : لم يفهم ما كان هو عليه ، ويَحْتَجُّ له ، ويَدُبُّ عنه؟!

وكذلك رجوعُ أئمَّةِ المُتكلِّمين ، وكبارهم \_ الذين بلغوا فيه الغاية ، وأصبح المُتكلِّمون يَحْتجُّون بهم ، وقد كانوا يَحْتجُّون لهم \_ عن الكلام ، وقد قدَّمنا ذِكْرَ بَعْضِهم ، وهذا يَدُلُّ على دِقَّةٍ فَهُمِ السَّلَف لِمَآل عِلْمِ الكلامِ وأهلِه .

# في زَعْم المالكيّ أنَّ مِن صفات الحنابلة : الظُّلْم ! والرّدّ عليه

قال المالكيّ ص(١٤٣) في سياق ذكره صفات الحنابلة:

( ـ الظُّلْم ، مثل قولهِم :

- المرجئة مثل الصّابئين.
  - المرجئة يهود.
- الرَّافضة أكفرُ مِن اليهود والنَّصارى!!
  - المُعطّلة أكفرُ مِن المشركين .
- - الحنفيّة كاللُّصوص.
- وَصْهِ المُعْتَاوِّلِينَ للنَّصُوصِ ، كَالأَشَاعِرة وغيرهم : بالمُلحدين!! ومَخَانيث المعتزلة!!
  - الجهميّة كُفّار.
  - القدريّة كُفّار.
  - الرّافضة كُفّار.
  - القَدَريّة مَجُوس) اهـ كلام المالكي.

والجـوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ هـذه أقـوالٌ قالها جماعةٌ مِن أئمَّة السَّلَف قبل الحنابلة! فجملةٌ منها لِسَعيد بن جُبَير التَّابِعي الكبير رحمه الله ، ولأمثاله.

الثّاني : أنَّ المُعطّلة والجهميَّة \_ ومنهم المرجئة الغاليَّة \_ والرّافضة : مُتَّفقون على جملة اعتقادات ، قد أجمع السَّلفُ ، وأهلُ السُّنَّة بعدهم ، على تكفير قائلِها ، كالقول بخَلْق القرآن ، وقد قدَّمنا أوَّلَ الكتاب ، وفي غير موضع ، أسماء جماعات منهم ، ودليلَ ذلك وحُجَّته.

أمّا القدريَّة: فقد صَحَّ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما في «صحيح مسلم» (٨) أنَّه كَفَّرهم، وهو أوَّلُ مَنْ كَفَّرَهم، فهم كُفَّار بلا شك، وهذا موطنُ إجماع بين أهل السُّنَّة لا نِزَاعَ فيه.

الثّالث : أنَّ وَصْفَ القدريَّة بالمَجُوس : ظَاهرٌ لمشابهتِهم لهم ، فإنَّ القدريَّة قالوا : إنَّ العَبْدَ هو الذي يَخْلُقُ فِعْلَه ! فأثبتوا خالقِيْنَ مُتَعَدِّدين ، كالمَجُوس الذين أثبتوا إلىَهيْن ِاثنتَيْن ِ، النُّور والظّلْمة !

بل القدريّة أشرّ منهم ، لكثرةِ الخالِقين الذين أثبتوهم.

وكذلك تسمية الأشاعرة ، أو وَصْفُهم بالمُلحدين : فهم كذلك ، وليس المقصود بالإلحاد هنا ، إنكار الله تعالى ، أو نفيه ، كما يَظُن المالكي ! وإنما المقصود المعنى اللّغوي ، وهو الميلُ عن الحَق إلى الباطل ، وهذا يتفق فيه معهم ، كُلُّ مُبتدع ، مال عن الحَق إلى الباطل ، أو تكلّم في آيات الله عز وجل بغير المُراد منها.

أمّا تسميتُهم بمخانيثِ المعتزلة: فحَق أيضاً ، فإنَّهم خَرَجُوا مِن الاعــتزال ، ولم يدخلوا في السُّــنَّة! فبقوا مُذبذبين ، لا إلى هــؤلاء، ولا إلى هؤلاء!

ليسوا معتزلة ، فيقولوا بأقوالهِم ، وليسوا مِن أهل السُنة ، فلا يُخالفوهم ، وهذا مَعْني لا بأس به.

الرّابع: أمّا وَصْفُ الحنفيّةِ بأنَّهم كاللُّصوص: فأرادوا به أحدَ أُمور:

- إمّا أنهم لا حديث عندهم ، وليسوا مِن ذوي العناية به ، فكانوا يأخذون الحديث مِن أهل الحديث ، ثمّ يَحْتجُون به عليهم ! بخلاف ما أُريْد به ! ولا ينسبوه إلى راويه.
- أوْ أنَّهم يَسْرقون النّاس مِن اتِّباعِ الحديثِ والأثر، إلى اتِّباع الرّأي! وقد قدَّمنا أنَّ قائلَ هذا القول وغيره: ليس بحنبليّ، وإنّما هو مِن أئمَّة السَّلف السّابقين.

ولا يَخْفى أنَّه يُقْبل منهم رحمهم الله ، ما لا يُقْبل مِن غيرهم ، والحمد لله .

في زَعْمِه أَنَّ مِن صفات الحنابلة : إنكارَهم فضائلَ الآخرين ! والرَّدّ عليه

ثم ذكر المالكي ص(١٤٣) صفة أخرى للحنابلة ، فقال : (\_ إنكارُهم لفضائل المُخالفين ، بأنَّهم لا يَعْرفونهم بطلب العِلْم ، ولا بضبط الرواية ، ولا صلاح السيرة ، ولا تَجنُّب الكبائر، ويريدون إبطالَ الشريعة، والمعطِّلة يريدون نفي وجودِ الإله ، إلخ) اهـ كلامه.

والجوابُ مِن وجوه أربعة :

أحدها: مُطالبتُه بدليل صِدْقهِ ومثاله ، بذكر قول حنبليّ واحدٍ ويكفينا لله عن المُخالِف صفةً ، هي مُتحقّقة فيه ! ولن يَجِد .

الثّاني: أنَّ الجُمَل السّابقة ، بَعْضُها للإمام أحمد ، وأُخرى لغيره مِن الأئمّة ، شافعيّة وغيرهم ، فإنْ كان قولهم في أولئك باطلاً ، وهم لا يستحقونها ، والمعروف عنهم خلافها : فَلْيُبْدِ حُجَّتَه.

الثّالث: أنَّ الأُمَّة قد أجمعت على فضل أولئك الأئمَّة ، الذين لم يستطع المالكيّ تسميتَهم ، وأشار إليهم بالضّمير! ويعني بهم الإمامَ أحمد ، والحسَنَ بن محمّد الزّعْفرانيّ ، وغيرَهم مِمّن لهم تلك الأقوالُ التي ساقها ، وغيرها.

فإنْ كان هذا حالهُم مع مُخالفِيهم! يكذبون عليهم! وينفون عنهم ما يَعْلمون ثبوتـهُ فيهم: فهذا كذبٌ صَريحٌ منهم، يُسْقِطُ

العدالة ، وَيَرُدُّ الرَّواية !

فإمّا أنْ نـأخدَ بإجمـاعِ الأُمّـة على عدالتِهم ، وصِدْقِهم ، ونزاهتِهم ، أو نأخدَ بقول هذا الرّافضي المالكي !

الرّابع: أنّا قَدَّمْنَا في موضع سابق، تعديلَ الإمامِ أحمد رحمه الله، لجملةٍ مِن أهل البدع المخالفين له ، وتوثيقته لهم فيما رَوَوْه ، وهذا أعظمُ مِن مُجَرَّدِ الشّهادة بطَلْبِ العِلْمِ ، أو مُجَانبة الكبائر ونحوها ، فإنَّ توثيقته لهم يتضمَّنُ ذلك ، مع سلامة ما رَوَوْهُ وأَدَّوْه .

الخامس: أنَّ إرادةَ الجهميَّةِ وأضرابِهم: إبطالَ الشَّريعة: ظاهرٌ، فإنَّ أصلَ الشَّريعة وبابها: «الوَحْيان»، وقد أبطلتْهُمَا أو كثيراً مِمّا فيهما: الجهميَّةُ! بأنواعِ التَّأويلات، وضُرُوبِ المُعارضات، وأيُّ إبطال للشَّريعة، أعظمُ مِن هذا؟!

أمّا إرادةُ المُعطِّلة : نَفْيَ وجودِ اللهِ جلّ وعلا : فهذا ظاهرٌ أيضاً ، في نَفْيهم عُلُوَّ اللهِ جلّ وعلا على خَلْقِه ، وقولهِم : إنَّه سبحانه ، لا داخلَ العالم ، ولا خارجَهُ ، ولا فوقـهُ ولا تَحْتَه !

ولا يُشْبتون له \_ تعالى \_ صِفةً ! بل يَنْفون عنه جميعَ الصّفات ! بحُجُة أنّه لا تَجُوزُ عليه تعالى ، الحركة ، ولا السُّكُون ، وليس بجَوْهَر ولا عَرَض ولا جيسُم ! فإذا نظرت في نُعُروتهم التي ارتضوها لله سبحانه ، وجَمَعْتَهَا : لم تَظَفْرُ بإله ! وإنّما لا تَتَحَقَّتُ تلك الصّفات ، إلا بالعَدَمِ المَحْض ! فهذا نَفْيٌ لوجودِ الله جلّ وعلا.

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ الحنابلة لم يتركوا عالماً خالفَهم ، إلا ذمّوه وعابـُوه! والرَّدّ عليه

## قال المالكيّ ص(١٤٣\_١٤٤):

(ولم أجدْ عَالِماً خالفَ غُلاة الحنابلة في أمر ، وعلموا بمخالفته ، إلاّ ذمّوه ، واتّهموه بالبدعة ، أو الزّنْدقة ، وما إلى ذلك .

وهـذا له دلالـة عـلى الجهـل بالنَّفْس والآخرين ، ويَدُلُّ على تَعَصُّبِ مَذْموم شَـرْعاً وعَقـْلاً) اهـ كلامه.

والجـوابُ مِن وجوه أربعة :

أحدها: أنسه يريدُ بغلاةِ الحنابلة إذا ذكرَهم ، أئمَّةَ السَّلَفِ ، وعُلماءَ الإسلام والسُّنَّة ، وتقدَّم التَّنْبِيه على ذلك غَنْيرَ مَرَّةٍ ، حَيْثُ نَقَلَ نَقَلَ نُصُوصاً لهم ، ثمّ نَسَبَها لِغُلاةِ الحنابلة!

الثَّاني : أنَّ الخلافَ منه خلافٌ سائغٌ ، ومنه خلافٌ غير سائغ .

أمَّ الخِلافُ السّائغ: فَمَا كَان فرعيًّا، لا صِلَةَ له بأُصول الدِّين، ومَعَاقِدِ الإيْمان، فهذا لا يُوجِبُ تبديعًا، ولا تضليلاً، ولا تكفيراً.

أمَّا غَلَيْرُ السَّائغ: فَمَا كان في أُصول الدُّيْن، فهذا يُوجِبُ تارةً تَبْديعاً ، وتارةً تضليلاً أو تكفيراً .

وهذا قَدُرٌ مُشْتركٌ ، مُتَّفَقٌ عليه ، بين المسلمين جميعاً ، حنابلة وغير حنابلة ، سُنَّةً ومُبْتدعة .

بل هو مُتَّفَقَ عليه عند أهل المِلل والنِّحَل جميعاً ، فَمَا مِنْ صاحب مِلتَّةٍ ونِحْلَةٍ ، إلاَّ وهو يعتقدُ ضلالَ مُخالِفُه فيها.

الثّالث: أنَّ مَنْ بَدَّعَهُ الحنابلةُ ، أو ضَلَّلُوه ، أو كَفَّرُوه ، فإنَّما فعلوا ذلك لاستحقاقِهِ ذلك الحُكثم ، بمخالفتهِ لاعتقادِ أَتمَّةِ الإسلام ، الثّابت في الكتاب والسُّنَّة ، وليس لمخالفتهِ لهم كما زَعَمَ المالكي.

ولا أدلَّ على ذلك ولا أظهر: مِنْ مُوافقةِ أئمَّةِ السَّلَفِ وأهل السُّنَة باختلافِ مذاهبِهم ، للحنابلةِ في أحكامِهم تلك ، كاتفاقِهم على تكفير الجهميَّة ، والمعتزلةِ ، القائلين بخَلْق القرآن وبغيره مِن العقائلِ الفاسدة.

الرّابع: أنَّه لو كان الحنابلة يُكَفّرون أو يُضَلّلون كُلّ مُخَالف لهم مُطْلقاً ، سواءً كانت مُخَالفتُه فرعيّة أو أصليّة ، لـمَا سَلِمَ لهم أحد!

بل لا تكادُ تَجِدُ عالِمَيْن ِ اثْنَتَيْن ِ، حَنْبليَيْن ِأو غير حَنْبليَيْن ، يَّفقان ِ فِي جَيْع أُمورهم ، وإنْ كانوا مُتَّفقيَن فِي الأُصول .

في زَعْمِه أَنَّ مِن صفات الحنابلة : الافتراء على الخُصُوم ! والرَّدّ عليه

قال المالكيّ ص(١٤٦) في سياقهِ صفاتِ الحنابلة بزَعْمِه :

(ـ الافتراء على الخصوم ، مثل:

زَعْمِهِم أَنَّ جَهْمَ بِن صَفُوان ، كَان يُريدُ أَنْ يَحو آية ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ٱللهِ مَلامه.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها : أنَّ الجَــَهْمَ بـن صَــفُوان ، زنديـقٌ ، أجمـعَ أهلُ السُّنَّةِ على ضَلالِهِ وكُـفُـرِه ، وأقوالهـُـم فـيه كثيرةٌ جــدًا ، حنابلةً وغير حنابلة .

بل أقوالهُ في تكفير مَنْ قال بقولهِ ، أكثرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى ، فكيفَ بِهِ هُو ؟! وقد ذكرنا جماعاتٍ منهم في «المقدِّمة الثّالثة» أوَّل الكتاب .

المثّاني: أنَّه إذا كان الجَهمُ بتلك المثابة ، وذلك الضّلال: فهو أَهْلٌ لكَ لُلَّ المُثّاني : أنَّه إذا كان الجَهمُ بتلك المثابة ، وذلك الضّلال: فهو أَهْلٌ لكَ لُلِّ مَحُجَّةٍ لكَ لُلَّ مَ اللَّهِ عَلَيهِ سابقاً ، إلاّ بحُجَّةٍ ودليل ، لا بالتَّلْبيس والتَّضْليل!

الثّالث: أنَّ ما تُسِبَ إلى جَهْمٍ مِن إرادتِ مَحْوَ تلك الآية: غير مُسْتغرب ولا مُسْتنكر، فإنَّ ه وإنْ لم يتمكَّنْ مِن ذلك، ويظفر به، إلاّ أنَّه قد مَحَى معناها الحقيقي! وجَعَلَ لها مَعْنَى باطلاً فاسداً غير مُرادٍ، ليُبْطِلَ حُكْمَها، مع بقاء رَسْمِها!

الرّابع: أنَّ قَائل تلك العبارة ، أنَّ جَهْماً أرادَ مَحْوَ آية ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِنْ اللهِ العبارة ، أنَّ جَهْم ! ورَوَاهُ عنه أبو نعيم شُجاع بن أبي نصر البَلْخي سماعاً مِن جَهْم ، ولـيُسنا بحنبليين !

### فصل

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٤٦) :

(وينزعمون بأنَّه [أي الجهم] يُصلِّي على عيسى ، ولا يُصلِّي على النَّبيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ، وأنَّه ذمَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ ما ذكر ، قيل في بشر المريسي ! وليس في الجهم ! كما في الموضع الذي عَزَا إليهِ المالكيّ في «السُّنَّة» لعبد الله بن الإمام أحمد (١/٠٧١)!

النتاني: أنَّ بشراً قد كَفَّرَهُ جماعات مِن السَّلَفِ، وضَلَّلَهُ آخرون، فهو ساقط، لا تُسْتنكرُ منه تلك الأقوالُ والأفعال، حتَّى تُنْفى عنه بلا حُجَّةٍ ولا دليل.

الثّالث : أنَّ قَائلَ ذلك ليسَ بحنبليّ ، وهو يحيى بن أيوب ، قال عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١/ ١٧٠) :

(أُخْبِرتُ عن يحيى بن أيوب قال: كنتُ أسمعُ النّاسَ يتكلّمون في المريسي، فكرهتُ أنْ أقدم عليه حتّى أسمعَ كلامَه، لأقولَ فيه بعِلْم.

فأتيتُه ، فإذا هو يكثر الصّلاة على عيسى بن مريم! صلوات الله عليه. فقلتُ له : إنـــُّك تُكُــُ ثِيرُ الصّـلاةَ عـلى عيســى ، فـأهلُ ذاك هـو ، ولا أَرَاك تُصلــِّى على نبيـيِّنا ، ونبـيُّنا ﷺ أفضلُ منه؟!

فقال لي : ذلك كان مَشْغولاً بالمرآة ، والمِشْطِ ، النّساء!!) اهـ مِن «السُّنّة» .

فهل فيهِ أكفرُ مِن هذا الزّنديق ، المسمَّى بشراً المريسي ، عليه لعائن الله ، ومَنْ تولاه ودافعَ عنه.

وقد أفرد الرَّد عليه ، وبيانَ ضلالِهِ وكُفُره وزندقتِه : الإمامُ الحافظ عثمان بن سعيد الدَّارمي رحمه الله ، في كتابه الشَّهير «رَدِّ عثمان بن سعيد على بشر المريسى الكافر العنيد».

## فصل

ثمّ قال المالكيّ ص(١٤٦) : (وأنَّه يُحِلُّ المُسْكِر) اهـ.

والجـواب مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هــذا لـيس مقـولاً في الجهـم ، وإنّما قيل في أبي حنيفة رحمه الله!

الـثـّاني : أنَّ قائلــــهُ أبــو عَوَانة (ت١٧٥هــ) ، وليس بحنبليّ ! بل هو مُتقدِّمٌ على الإمامِ أحمد رحمهما الله ، وأَسَــنُ منه.

الثّالث: أنَّ سَبَبَ ذلك ، إباحةُ أبي حنيفة وجماعة شُرْبَ النَّبيذ، وإخراجُهم له مِن الخمر، وقد تكلَّمَ الفقهاءُ في ذلك ، وحَرَّمَ الجمهورُ

النَّبِيذ ، وجعلوه خَمْراً مُسكراً ، إلاَّ أبا حنيفة ، فإنَّه لا يراه كذلك ، وهذا مَعْنى قول أبي عَوَانة ، وقد أَنْكُرَ على أبي حنيفة في ذلك جماعات .

## فصل

ثمّ قال المالكيّ ص(١٤٦): (وقولهـُم : إنَّ بشر المريسي وأصحابَهُ ، لا يَدْرون ما (١٤٠) يُعْبدون) اهـ كلامه.

والجواب مِن وجوه:

أحدها: أنَّ قائل ذلك ، وكيعُ بن الجَـرَّاح كما في «السُّـنَّة» لعبد الله بن أحمد .

ووكيعٌ (ت١٩٧هـ) مِن أئمَّة السَّلَف، وهـو مُتقدِّمٌ على الإمام أحمد، وليس بحنبلي!

الثّاني: أنَّ تتمَّةً كلامِ وكيع رحمه الله، تُبيّئُ سَبَبَ حُكْمِه على أولئك بما قال ، وهو قولهم بخَلْق القرآن ، وتعطيل الصّفات ، وإنكار عُلُوّ الله.

ولا يَعْدرفون ربَّهم ولا يصفونه إلاَّ بالسُّلُوبِ المُجَرَّدَةِ ، التي لا تَصْلُحُ أَنْ تكونَ وَصْفاً لشيء ، سوى الجماد أو العَدَم .

١ ـ هكذا هو في كتاب المالكي ! أمّا مَصْدرُه : فهو فيه «مَنْ» وهو المناسب .

ثم قال المالكي ص(١٤٦): (قولهم : إنّما أرادَ بشرٌ المريسي وأصحابُه أنْ يقولوا : ليس في السّماء شيء) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هـذا حَـقٌ ، فبشـر المريسـي ، والجهمـيَّة ، والمعـتزلة ، وأضـرابُهم ، لايقولون إنَّ في السّماء إلـه ، ويُنكرون عُلُـوَّ اللهِ ـ عزَّ وجلّ ـ على خَلْقِه ، وأنَّه في السّماء.

وهـذا عـندهم مِن جملة «التّوحيد» ، ويدعون إلـيه ، ويُنافحون عنه ، فَـُلِمَ الإِنكارُ إِذِن ؟! فَـلِمَ المالكيّ غَـنْيرَ هذا إِنْ كان يَعْلم ؟!

الثّاني : أنَّ قَائلَ ذلك : حَمَّادُ بن زيد(ت١٧٩هـ) ، وهو مِن أَثمَّةِ السَّلَف ، وكبار المُحدِّثين ، وليس بحنبليّ ، بل هو مُتقدِّم على الإمام أحمد ! الثّالث : أنَّ هـذا القولَ قَالَهُ حَمَّادُ بن زيد في الجهميّة ، ولم يَخُصَّ حَمَّادٌ أَحداً منهم بتسميته !

ولا شك أنَّ المريسيَّ جهميٌّ ، بل مِن كبارهم ، ولكن لِمَ خَصَّ المالكيُّ بشراً وأصحابَهُ ، دون البقية ؟! وتَرك نص َّحَمّاد ، مع وقوفِهِ عليه؟!

## فصل

ثم قال المالكي ص(١٤٦): (وزعمهم أنَّ مَنْ قال: «القرآن مَخْلُوق»، فهو يَعْبُدُ صَنَماً!! وأنَّه قد قال على الله، ما لم تَقَلُنْهُ اليهودُ

والنّصارى!!) اهـ.

والجوابُ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: صِحَّةُ القولَيْنِ، فإنَّ مَنْ عَطَّلَ صِفاتِ اللهِ عز وجل - الذاتية، والفعلية، خشية تشبيهِ اللهِ عز وجل - بزعم أهل البدع - بالمخلوقات الحيَّة، ونفى لذلك كلام اللهِ، وقال بخَلْق القرآن: فقد جَعَلَ إلهه جَمَاداً، لِسَلْبِه جميعَ الصّفات، ووَصَفْهِم له بأوصاف الجمادات، فهم مُشابهون لعُبَّادِ الجمادات، كالأصنام وغيرها.

الثّاني: أنَّ هـاتين الجملتين ، لإمامَيْن كِبيرَيْن ، أُولاهما لهارون بن مَعْروف المَـرُوزي رحمه الله (ت٢٣١هـ) ، والأُخرى لأبي عُبَيْد القاسم بن سَلاَّم (ت٢٢٤هـ) ، وهما ليسا بحنبليَيْن ِ!

## فصل

قـال المـالكيّ ص( ١٤٦) : (وقـد عـنون عـبد الله بن أحمد عنواناً في كتابه «باب مَنْ زعم أنّ الله لا يتكلّم، فهو يعبد الأصنام»!!) اهـ.

وهذا والله حقّ ، وقد تقدُّم بيانُ معناه ، وصِحُّتُه في سابقه.

#### فصل

قال المالكيّ ص(١٤٦): (وغير هذا ، مِمّا لا يُمْكنني حَصْرَه ، ولم أشأ أنْ أتتبُّعه) اهـ.

## والجــواب:

أنَّ المالكيُّ قد اجتهدَ في الكذب والافتراء على الحنابلة ، ولم يَظْفَرْ - مع

حِرْصِه على التَّلْبيس ، وعَدَمِ امتناعه عن الكذب \_ بموضع واحدٍ فقط ، يُصِحُ فيه وَاحدٍ فقط ، يُصِحُ فيه وبهتانه على الحنابلة رحمهم الله ، أو على غيرهم مِن أهل السُّنَّة .

وكلامُه هنا ، مِن جملة كلامِه هناك ! دعاوى خاوية ، وادّعاءات خالية.

### فصل

قال المالكي ص(١٤٦-١٤٧): (وزعموا أنَّ أبا حنيفة ينعم أنَّ النَّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، لو أدركه ، لأخذ بكثير مِن قوليه) اهـ.

والجــوابُ: أنَّ قــائلَ هــذا: يوسـف بــن أســباط الشَّــيْباني الزّاهـد (ت١٩٥هـ) ، وليس بحنبلى !

في زَعْمِه أَنَّ الحنابلة لم يَكَثْفِهم الافتراءُ على النّاس ، حتَّى افتروا على الجنّ والهواتف! وجَعَلُوهم مُؤيِّدين لهم! والرَّدّ عليه

# قال المالكيّ ص( ١٤٧) :

(ولم يكتفوا بالافتراء على البشر ، حتَّى افتروا على الجنّ والهواتف !! فيأتون بالأخبار التي تجعل الجنَّ في صَفِّهم !! وكأنَّ الجنَّ والهواتف ، ليس فيهم مُعطِّلة ولا جهميَّة !! مع أنَّ القرآن الكريم قد أخبر عنهم : أنَّ فيهم الصّالحون (١)، وفيهم الكفّار.

ومِن أمثلةِ هذه الأساطير هنا : ما رَوَوْهُ مِن أنَّهم سَمِعُوا هاتـفاً ، يلعنُ بشر المريسي ، وثُـمَامة بن أشـرس!!)اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: أنَّ قَائلَ هذا ليس بحنبليّ كذلك! فقد رواه عبدُ الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١ / ١٦٩) (١٩٥) بإسنادٍ صحيح، قال: (حَدَّثني هارون بن عبد الله الحَمّال ثنا محمّد بن أبي كَبْشَة قال: «سَمِعْتُ هَاتِفاً يَهْتِفُ فِي البَحْر لَيْلاً فَقَالَ: لا إلهَ إلاّ الله ، كَذَبَ المَريْسِيُّ عَلَى اللهِ عَزّ وَجَلّ.

١ - كذا عند المالكي ! وصوابها (الصّالحين) اسم (أنَّ) مُؤخّر ، ولعلّ المالكيّ اكتفى بنَصْبيه عن
 نَصْبيها !

ثم هَتَفَ ثَانِيةً فَقَالَ: لا إلَه إلاّ الله ، عَلَى ثُمَامَةً وَالمَرِيْسِيّ لَعْنَةُ الله .

قسال: وكسانَ مَعَسنَا فِي المُرْكِبِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بِشُرِ المَرْيُسِيِّ، فَحَرَّ مَيُّتَاً») اهـ.

وهارون : عالم ، ثقة ، جليل ، احتج به مسلم في اصحيحه ، ووثقه الأئمّة الكِبَار.

وابنُ أبي كَبْشَة : وثَّقَهَ ابنُ حِبَّان ، رحمهم الله جميعاً.

النّاني: أنَّ سَبَبَ نفي المالكي لهذا الأثر الصّحيح عن هذا الهساتف: كَوْنُهُ جَاءَ مُوافقاً لاعتقادِ السَّلَفِ رحمهم الله، مع أنَّ الجِنَّ فيهم المؤمن والكافر، والسُّنِّي والجهمي وغير ذلك ، كما ذكر هو!

وهذا الأمرُ - أعني وجودَ كُفّار ومُبتدعة في الجانّ - الذي يَخَالُهُ المالكيُّ عِلَّةٌ تُسْبُطِلُ هذا الأثر!: لا قيمة له ، فوجودُ هاتف بأمر مُوافق لاعتقادِ السَّلَفِ ، لا يَنْفِي وجودَ آخرين مُخَالِفين له!

ولا تُصِحُ له عِلسَّتُهُ هذه ، إلا إذا ادَّعى أنَّ الجانَّ والهواتف كُلسَّهم على اعتقادٍ واحدٍ مُخَالِفٍ لاعتقادٍ السسَّلَف! وهذا لا يَدَّعِيْهِ ، ولا يَسعُهُ ذلك ، وقد قال خِلافه!

الثَّالَث : أنَّ مَا هَتَفَ بِهِ هَذَا الْهَاتَف : أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ بِينَ أَهَلَ السُّنَّة جميعاً ، وكان عليه أئمَّة السَّلَف رحمهم الله ، فليسَ بأمر مُنْكَرٍ ولا مُسْتغرب!

في زَعْمِه أَنَّ مِن صفات الحنابلة : عَدَمَ إدراك مَعْنى الكلام ! والرَّدّ عليه

ثمّ قال المالكيّ في سياق صفات الحنابلة ص(١٦٠):

(\_عدم إدراك مَعْنى الكلام!!

مِن السِّمَاتِ الغالبة على مَدْهبنا العقديّ السَّلَفيّ الحنبلي: أنَّنا لا تُدرك مَعَاني الألفاظ والمُصطلحات التي نتحدَّثُ بها ، فتجدُ ألفاظاً ضخمةً ، فإذا سألتَ قائلَها عن مَعَانيها ، إذا به يُبْهَت) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ دعواهُ الانتسابَ لمذهب الحنابلةِ السَّلَفيّ في الاعتقاد: باطلٌ ، قد قدَّمنا بُطلانَهُ ، وأنَّه لا يَصِحُّ انتسابُه لهم ، إلاَّ إنْ صَحَّ انتسابُ زيادٍ لبني أُميَّة !

وكتابُ هـذا دالٌ على اعتقادِه الرّافضيّ المعتزليّ الفاسد ، كمَا أنه ليس مِن أهل العِلْم ، ولا مِنْ طلبتِهِ حتَّى يكونَ حَنْبليّاً أو غير حنبلي !! الثّاني : مُطالبتُه بمثال واحدٍ فقط ، يَدُلُ على صِحَّةِ ما ادَّعاهُ! ولن يَجدِد .

الثَّالَث : أنَّ هـذه الألفاظَ الضَّخْمة ، التي يزعم المالكيِّ أنَّ الحنابلةَ يتكلُّمون بها ، ولا يَعْرفون مَعَانيها ، لها حالان :

\_ إمّا أنْ يَـزْعُمَ أَنَّ الحـنابلةَ اخـتلقوها ، وتكلـموا بها ، دون بقيَّة عُلماء المسلمين .

فإنْ كان هذا: فَهُم أدرى النّاس بها ، وأعرفُ بمقصودِها مِن غيرهم ، فهم مُحْدِثُوها وصانعُوها ، والمُحْتَكَمُ إليهم في مَعَانيها.

\_ وإمّا أنْ يقولَ: تكلَّمَ بها الحنابلةُ وغيرُ الحنابلة: فَلِمَ إذنْ يَحْمِل على الحنابلةِ ويَتْرُك غيرَهم؟!

وإنْ قال : لجهلِهم بمعانيها .

قُ لُ نَا : وَلِمَ اختارَ الجَهُلُ الحنابلةَ وتَرَكَ غَيْرَهم؟! ثمّ يَلْزَمُهُ أَحَدُ أَمرَيْن:

- إمّا أنْ يقول: إنَّ الحنابلة كُلتُهم ، باختلاف عُصُورِهم ، قد تكلَّموا بتلك الألفاظ ، وهم يَجْهلونها.
  - أو يقول: منهم مَنْ جَهـِلــها، ومنهم مَنْ يَعْلـــمُ معانيها.

إنْ كـان الأوَّل : فلا يُوافقُهُ عليهِ عاقل.

وإنْ كان الشّاني: فلماذا عَمَّمَ حُكْمَهُ ؟! وجَعَلَ ذلك مِن صفاتِ الحسنابلة؟! ولا يَخْلُو أتباعُ مذهبٍ ، مِن جَهْل ِ بَعْض أتباعِه في بَعْض الحسائل ، أو عَدَمِ تَمَكُنْنِهم منها ، فَلِمَ يحمل على الحنابلة؟!

ثمّ يَلْزَمُهُ أَحَدُ أَمرَيْن كذلك :

إمّا أَنْ يقول : إنَّ تلك الألفاظ - المزعومة - جَهلِها الحنابلة ،
 أو بَعْضُهم ، وهو عَرَفَهَا وَحْدَه !

أو أنَّ أهلَ العِلْمِ قَبْلَهُ ، نبَّهُوا على عَدَمِ فَهُمِ الحنابلةِ لها .
 إنْ كان الأوَّل : فقد ادَّعى ما يَعْلَمُ هو بُطْلانَهُ ، وما لم يُسَلِّمُ به له أحد!

وكيف لا يُنسَبّه أحد مِن عُلماء المسلمين على ذلك ويبسَينه ، ثمّ يُنبّه مثل هذا الجاهل؟!

وإنْ كان الثّاني : فَمَنْ هو ذلك المُنبَبّه؟ وما تلك الألفاظ التي زَعَمَ خَطّاً الحنابلةِ في مَعْرفتِها؟ وأينَ نــَبّـه؟

في تشكيك المالكيّ في مَعَاني مُصْطلحات كثيرة مُستقرَّة عند أهل العِلْم ، كالسَّلَف الصّالح ، وأهل السُّنَّة ، وأهل الأثر، وأهل الحديث ، وحَدّ البدعة ، والإجماع ، وغيرها ! والرَّدّ عليه

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٠):

(وتتردّدُ عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ، ومُصْطلحات فضفاضة ، لا نَعْرِفُ مَعْناها ، أو على الأقبل ، يختلف النّاس في تحديدِها مِن شخص لآخر، فنُطْلِقُها بلا تحديد ، مثل: «السّلف الصّالح»، «أهل السّنّة»، «أهل الأثر»، «أهل الحديث»، «الطّائفة المنصورة»، «البدعة»، «الإجماع»، «الضّلالة»، «الأمّة»، «عُلَماء الأُمّة»، «الرّافضة»، «الجهميّة»، «الخوارج»، «النّواصب»، «الشّيعة»، «الكتاب»، «السّنّة»، إلخ) اه.

والجـوابُ يسير مِن وجوه:

أحدها: أنسا تُسَلِّمُ له ما أثبت له أنفسه ، مِن الجهل بتلك المُصْطلحاتِ ، التي منها «الكتاب» و «السُّنَّة»!

بل نُسَلِّمُ له أكثر مِن ذلك ! مِن الجهل وقِلَّةِ العِلْم !

غَـنْرَ أَنَّ جَهْلَـهُ واعترافَـهُ بـه: لا يَـدُلُّ عـلى جَهْـل ِغـيره! وإنّما يُوجِبُ عليه أمـراً ، وهـو سـؤالُ أهـل العِلْـم ، قـال سبحانه: ﴿فَتَنُلُواْ أَهْلَ الذِّحْدِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لا أَنْ يَرْمِيَ غَيْرَه بـه .

الثّاني: إنْ كان مُرادُه مِن إيرادِ هذه الألفاظ، وبيان جَهْلِه بها: أنْ يُجَهِّلُ الحَنابِلةَ بها، ويَنْفيَ مَعْرفتَهم لها: فهذا باطلٌ، وكتبُهم كُلُها في العقيدة، تُبيِّنُ معرفتَهم التّامَّة بها.

وليستُ هذه الألفاظُ مجهولةً ، حتَّى عند عامّة أهل السُّنّة بَلْهَ عُلماؤهم.

الثَّالَث : أنَّ مَعْانيَ ما ذكرَهُ عندنا ، هي على ترتيبه :

# • السُّلنف الصَّالح:

هم أئمَّة الدِّين ، وعُلماءُ الأُمَّة المُتقدِّمين ، مِن أهل القرون الشّلاثة المُفضَّلة الأُولى ، المُستقيمين على السُّنَّة ، ومنهم الصَّحَابة جميعاً ، ثمّ تابعُوهم بإحسان وتابعُ تابعيهم ، ومَنْ تلاهم على الإحسان والإيمان ، وقد تقدَّم ذِكْرُ جماعاتٍ منهم ، وذِكْرُ أقوالهِم في غيْر مسألة.

وهذا الأمر، لا يُنازع فيه كثيرٌ مِن أهل البدع ، بل يوافقون أهل السُّنَة في هذا الحَدِّ، لكنَّهم قد يقولون: (مَدْهبُ السَّلَفِ أسلم ، ومَدْهب الخَلَفِ أعلم)!

# وأهل السُّنَّة ، وأهل الحديث والأثـر، بمعنى واحد :

وهم المُستقيمون على الكتاب والسُّنَة ، على فَهُمِ السَّلَف الصّالح ، فلا يَنْفون عن الله ـ عز وجل ـ ما أثبته لنفسه في كتابه ، أو أثبته له رسولُه عَلَيْ ، بل يُثبتونه مُسَلِّمين للوحي، غَيْرَ مُتكلِّفين ولا مُكيِّفين ، أو مُشبِّهين ، ولا مُؤوِّلين أو مُعطِّلين.

ولا يُشتون له سبحانه شيئاً لم يُثْبِتْهُ لنفسِه ، أو رسولُهُ ﷺ مُحَكِّمين الوحي في أُمورهم كُلُها ، مُتَّبعين عُلماءَ الأُمَّةِ المُرْضيّين ، وسَلَفِهم السّابقين ، في فهم معانيها ، ومعرفة المقصود مِن ورائِها.

ولِتَمَسُّكِهم الشّديد بحديثِ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ وآثاره ، وآثار أصحابهِ وتابعيهم ، رواية ودراية : سُمُّوا أهلَ الحديثِ وأهلَ الأثر، وهم الفرقة النّاجية ، والطّائفة المنصورة .

## • أمّا البدعة:

فقد نَصَّ على بيانِها النَّبِيُّ ﷺ ، حَيْثُ قال: ﴿إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْحَسَنَ الْهَــَدُي هَــَدْيُ مُحَدَّتُ اللهِ ، وَكُلُّ مُحْدَثَ اللهُ مُورِ مُحْدَثَ اتْهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَ قِ الْحَدَثَ مِ بَدْعَــة ، وَكُلُّ ضَلَالَة ، وَكُلُّ ضَلَالَة في النار » [حم بيذعَــة ، وَكَلُلُ ضَلَالَة في النار » [حم (٣/ ٢٠٠ م (٣/ ٢٠٠ ) جه (٥٥) ن (١٥٧٨) واللهظ له].

وقال ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدّ» [حم (٦/ ٢٤٠ و ٢٧٠) خ (٢٦٩٧) م (١٧١٨)].

## • والإجماع:

اتَّفَاقُ عُلماءِ الأُمَّةِ الرَّبَّانيِّين في عَصْر ما ، على حُكْم أَمْر ما .

هذا في الأُمور الشّرعيّة . ويُعْتبرُ في كُلِّ إجماعٌ غيره ، إجماعٌ عُلمائِه ، فإجماعُ النّحاةِ ، ولا يَخْرِقُ إُجماعَهم ، مَنْ ليس لـه معرفةٌ بالنّحُو !

وإجماعُ الشُّرْع ، دليلٌ مُحْكَمُّ في كُلِّ أَمْرٍ ثُبَتَ وصَحَّ فيه.

## • والضَّلالة:

كُلُّ مَا صَرَفَ المسلمَ عَن الكتاب والسُّنَّة ، وحقيقة فَهْمِهما والعَمَلِ بأوامرهما ، ككتاب المالكيِّ هذا.

# والأمنة:

أُمَّة دعوة ، وأُمَّة إجابة.

فالأولى: يَدْخُلُ فيها المسلمون ، وأهلُ الكتاب وغيرُهم ، مِمّنْ أدركوا دعوة النّبي عَلَيْهِ في حياتهِ ، أو بَعْدَ مَمَاتِه ، فَيُلزمُهم اتبّاعُهُ ، وتَرْكُ ما هم عليه له.

والثّانية: أُمَّةُ الإجابة، وهم الذين اتّبعوه ﷺ، وأسلموا، مِمَّنْ أُدرك حياتَهُ ﷺ، أو جاء بَعْدَه.

والأصل في المُسرادِ بالأُمَّةِ إذا أُطْلِقَتْ: أُمَّة الإجابة ، وكذلك إذا تُسبَتْ إلىها الفضائل، والمَحَامِد ، والنَّصْر، والعِزَّةِ ، والرِّفْعة ، والتَّمْكين ، ونحوها ، كقوله سبحانه: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَكَ آهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ الآية .

وإذا قيل : عُلماءُ الأُمَّة : فالمقصود كما هو مَعْلوم ، أُمَّة الإجابة.

أَمَّا أُمَّةُ الدَّعْوة: فلا ثُرَادُ بإطلاق «الأُمَّة»، إلا إذا دَلَّتْ قرينةً على ذلك ، ومنه قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لا يَسْمَعُ بِي ذَلك ، ومنه قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، يَهُودِيُّ ، وَلا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمُ وَتُ وَلَمَ مُؤْمِنْ

بِالنَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه الإمامُ أحمد في «مسنده» (٣١٧/٢) ، ومسلم في «صحيحه» (٢١٨) مِن حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

## • والرّافضة والشّيعة بمَعْنى:

وهم كُلُلُ مَنْ انتقصَ صحابيّاً واحداً فأكثر، وهم يُسَمُّونَ أنفسَهم شيعةً ، يَزْعمون كذباً تشيُّعَهم لآل ِالبَيْت رضي الله عنهم . وأهلُ السُّنَّةِ يُسمُّونَهم رافضةً ، لِرَفْضِهم الإسلامَ والحـَقّ .

وَرَوَوْا \_ أَعنِي الرَّافضة \_ أنَّهم لَمّا سمّاهم أهلُ السُّنَة رافضةً ، جاءوا جعفراً الصّادق \_ رضي الله عنه \_ فشكوا له ذلك ، فقال: «واللهِ مَا سَمَّوْكُمْ بِهِ ، وَلَكِنَّ اللهُ سَمَّاكُمْ» .

# • والنّواصِب:

مَنْ نَـاصَـبَ الخليفةَ الرّاشـدَ عَلِيَّ بـن أبـي طالب رضي الله عنه : العـداءَ وكـرهـهُ .

ثم صَارَ لَقَبَاً لِمَنْ ناصب آل بَيْتِه \_ رضي الله عنه وعنهم \_ : العداء أو كرهَهُمْ ، وكذلك آل بيت النّبي ﷺ عامّة.

لذلك فإن الرّافضة - التي تزعم التّشيع للآل ومَحَبَّتهم -: ناصبة كذلك ، فإن الرّافضة مَحَبَّة عَلِي - رضي الله عنه - وآل بينته ، كذلك ، فإنهم يزعمون مَحَبَّة عَلِي - رضي الله عنه - وآل بينت وآل البيّت عامّة ، ثمّ تراهم يَطْعنون في سيبط رسول الله عَلَي الحسن بن علمت منهما - ، ويصفونه بصفات قبيحة ، كَمُسَود وجوه

المؤمنين ، لتنازله \_ رضي الله عنه \_ بالخلافة لمعاوية \_ رضي الله عنه \_ وحقن دماء المسلمين . وكان ذلك سَبَبَ مَدْح النّبي عليه له والثّناء عليه ، حين قال عليه: "إنّ ابني همدا سيّد ، ولعل الله أنْ يُصْلِحُ به بين فعِتَنْ فعِتَنْ فعِتَنْ فعِتَنْ فعِتْ بين فعِتَنْ فعِتْ بين مِن المُسْلِمِين [ - م (٥/ ٣٨ و ٤٤ و ٤٥ و ٤١٠ و ٢١٢٩)، (٣٦٢٩)، (٣١٢٩)، (٢١٠٤) و (٢١٠٤) و (٢١٠٤)

ويطعنون في حَـبْرِ الأُمَّـة عـبد الله بـن عَـبّاس ، وأخـيهِ عُبَـيْد الله ـ رضي الله عـنهم ـ . وفي زوجـاتِ رسول ِاللهِ ، أُمَّهاتِ المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وآخرين.

بل لم يَسْلَمُ أحدٌ مِن آل البَيْت مِن طَعْنِهم ، لا عَلِي ! ولا الحُسَيْن! ولا ذريته! بل ولا النّبي على !

ومَنْ أرادَ أَنْ يَرَى ذلك مَجْموعاً في كتاب، فليرجع إلى كتاب العلامة الحسين الموسوي - أحد كبار عُلماء السيعة ، بالحوزة النجفية - «كشف الأسرار، وتبرئة الأثمّة الأطهار» ويُعْرفُ به النّجفية - «كشف الأسرار، وتبرئة الأثمّة الأطهار» وعُسنض به الله في طلباً للاختصار، ففيه طلبة المُجيق، وغيض المُبْطِل.

## • أمّا الجهمية:

فَهِ مُنْ نَفَى عن اللهِ سبحانه: صِفَةً ، أو اسْمَا ثابتاً فأكثر، أو نَفَى القَدر ، أو قال : إنَّ الإِيْمان المعرفة فحسب ، ولهم أقوال غير ذلك ، وما سبق مَدَارُ أقوالهِم .

## • والخوارج:

هم المارقة ، الذين خَرَجُوا على عَلِيِّ - رضي الله عنه - عند التَّحْكيم وبعده ، وقد وَلِي عَلِيِّ - رضي الله عنه - قَتْلَهم فَقَتَلَهُمْ ، وَفَرَّقَ جَوعَهم ، ونال بشارة النَّبيِّ عَلَيْهِ بفضل مَنْ قاتَلَهم.

وقد استقرَّ مَذْهَبُ الخوارجِ بَعْدَ ذلك ، على عِدَّةِ أُمور ، منها : تكفيرُ مُرْتكبِ الكبيرة ، غير المُستحلِّ لها ، والخروج على أئمَّةِ الجور المسلمين.

## • والكتاب:

هـ و القـرآن ، كـلامُ رَبِّ العالمين ، المُنزَّل غير المَـخْلوق ، تكلَّمَ بـ و سبحانه وَحْيـاً ، وسَمِعَهُ منه جبريل ، وألقاه على محمّد ﷺ.

وهو المحفوظُ تمامًاً كماملاً بين دَفيّتي المصحف ، فَمَنْ قمال : إنّه مَخْلُوق ، أو ناقص ، ولو حَرْفاً : كَفَر بالإجْمَاع.

## • والسُّنَّة:

هي أقوالُ النَّبِيِّ ﷺ ، وأفعالُهُ ، وتقريـراتُه.

وكذلك تُطْلَقُ السُّنَّة ، على ما كان مُسْتنداً على ذلك ، فيقال: مِن السُّنَّة : الإِيْمانُ بالقَدر ، وأنَّ الإِيْمان يزيد ويَنْقُص ، والمَسْحُ على الخُفُنَّيْن ، وهكذا.

في زَعْمِه أَنَّ الصَّحَابة كانوا مُخْتلفين في مسائل كثيرة ، عقديّة ! وفقهيّة ، وسياسيّة ، فاتبّاعُ ما كانوا عليه مُتعذّر ! والرَّد عليه

# قال المالكيّ ص(١٦٠):

(وكذلك قوله (۱) بعضهم: «عليك بما كان عليه الصَّحَابة!!» نصيحة مطاطة!! فإنْ كان يعرف أنَّ الصَّحَابة قد اختلفوا في أُمور كثيرة ، عقديّة ، وفقهيّة ، وسياسيّة ، فأيَّهم نتبع!!

فإنْ كان القائلُ لا يَعْرف اختلافَهم : فهذه مُصيبة .

وإنْ كان يُريد إجماعَهم: فلم يُجْمعوا، إلا على شيء مَعْروف، فيه نَصُّ شرعي غالبا)اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ المُوْصِي بلزُومِ ما كان عليهِ الصَّحَابة ، هو النَّبِيُّ ﷺ ، في قوله ﷺ في تلك الفرقة النّاجية مِن النّار: «مَنْ كَانَ عَلَيْ مِثْل مَا أَنَا عَلَيْهِ النّومَ وأصْحَابِي، ، وما أَلْزَمَنَا المالكيُّ به : يَلْزَمُ النَّبِيُّ ﷺ !!

فإنْ كان لا يَدْري ﷺ أنَّ أصحابَهُ سيختلفون ، ثمَّ أَمَرَ بلزومِ ما كانوا عليه : فهذه مُصيبة !!

١ - كذا في كتاب المالكيّ !

وإنْ عَلِمَ ﷺ ، ولكن أرادَ إجماعَهم : فَهُمْ لم يُجْمعوا إلا على شيء مَعْروف ، فيه نَصُّ شرعيُّ غالباً ، كما زَعَمَ المالكيّ!!

الثّاني : أنَّ أمْرَ السَّلَفِ وعُلماءِ الأُمَّةِ والأئمَّة ، بلزومِ ما كان عليهِ الصَّحَابة ، يَعْنون به الأُصُولَ لا الفروع .

ف إنَّ الصَّحَابة \_ رضي الله عنهم \_ وإن اختلفوا في الفروع الفقهيّة ، إلاَّ أنَّهم لم يختلفوا في الأُمور الأُصوليّة العقديّة .

الثّالَّث : عَدَمُ تسليمِنا له ، بوجود اختلافات بين الصَّحَابة ـ رضي الله عنهم ـ في العقيدة ، ومُطالبتُه بمثال واحد صحيح ، لصحَّة زَعْمِه.

فإنْ قال : رؤية النَّبِيِّ عَلَيْهُ ربَّه في الدُّنيا!

قُلُنْنَا لَـه : وهـل لَـك غَـنْرُه ؟! فـإنَّ هذا لا يَصِحُّ مثالاً لك . فإنَّ الصَّحَابة ـ رضي الله عنهم ـ مُجْمِعُون على رؤية المؤمنين رَبَّهُمْ في الآخرة ، والأحاديثُ في ذلك متواترةً .

لكنَّهم اختلفوا في جواز ذلك في الدّنيا ، وهل كانتُ رؤيا النَّبيّ ﷺ ربَّه حقيقةً ، أو رؤية مَنَام؟ والـنّـزَاعُ في هذِه الأخيرة ، فَـرْعِيُّ ليس أصليّاً.

في زَعْمِ المالكيّ بُطْلان بَعْض ما أجْمَعَ عليه الصَّحَابة وغيرُهم! والرّدّ عليه

قال المالكيّ ص(١٦٠):

(لكن أكثر دعاوانا في إجماعِهم ، أنهم أجمعوا على أنَّ القرآن غير مَخْلُوق ، أو على تقديم أبي بكر ، أو عَلِي ، وغير ذلك : إنَّما هي مُجَرَّدُ دعاوى ، تَدُلُّ على جَهْلِنا بمعنى «الإجماع» ، وجَهْلِنَا بالتَّاريخ نفسِه .

إذ أنَّ أكثر هذا ، افتراءً عليهم ، فقد كان الأمرُ بين غائب عنهم ، لم يبتّوا فيه ، أو مُخْتلف فيه بينهم) اه كلامه.

وأقــوال :

وَ مَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِيءٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ

وَ إِنْ خَالَهَا تَحْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

قـد خَرَجَ رَفْضُ هذا واعتزالُه ، وأخرجَ اللهُ ما في صَدْرِه.

أمّا إجماعُ الصّحابة على أنَّ القرآن مُنَزَّلٌ غير مَخْلُوق ، وأنَّه مُتكلِّمٌ سبحانه ، مَتَى شاء ، بما شاء : فهو إجماعٌ مَعْلُومٌ ، أكبرُ مِن أنْ يُنْكر ، وقد حكاهُ الإمامُ الكبيرُ اللالكائيّ ـ رحمه الله ـ وغيرُه .

وهذا عليه الكتابُ ، والسُّنَّة ، وأئمَّة الإسلام ، مِن عَهْدِ صحابةِ رسول الله ﷺ ، ومَنْ تبعهم بإحسان مِمَّنْ جاءَ بَعْدَهم .

بل إنَّ المعتزلة كُلُها في عَهْدِ المامون وبعده في ذلك العَصْر ، لم يستطع أحدُ منهم ، أنْ يقولَ ما قالـهُ المالكيّ !

بل كان أهلُ السُّنَّة ، يَحُجُّونهم بالكتاب ، والسُّنَّة ، وإجماع الصَّحَابة والتَّابعين.

أمَّا إجماعُهم على تقديم أبي بكر على الصَّحَابة جميعاً ، عَلِي وغَسَيْرِه \_ رضي الله عنهم جميعا \_ : فهذا حَقّ ، بل قد أجمعوا على تقديم عُمَر كذلك على عَلِى . وأجمع أهلُ السُّنَّةِ قاطبة على ذلك .

وأوَّل مَنْ حَكَى إجماعَ الصَّحَابة: عَبْدُ اللهِ بن عُمَر رضي الله عنهما ، فأخرجَ الإمامُ أحمد في «مسنده» (٢/ ١٤) والبخاري في «صحيحه» (٦٥٩٨) عنه رضي الله عنه قال: (كُنَّا فِي زَمَن النَّبيِّ ﷺ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرِ أَحَداً ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثْمَانَ ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ لا نُفاضِلُ بَيْنَهُمْ).

ولم يُخالفُ أحدٌ منهم هذا الإجماع ، حتَّى عَلِيّ رضي الله عنه وأرضاه ، فقد رَوَى البخاريّ في «صحيحه» (٢٦٧١) عن محمّد بن الحنفيّة رضي الله عنه قال: (قُلْتُ لأَبِي: أَيُّ النّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟

قَالَ: ﴿ أَبِنُو بَكُنْرٍ ﴾ .

قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ ؟

قَالَ: «ثُمُ عُمَر». وَخَشِيْتُ أَنْ يَقَوُلَ: عُثْمَان، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟

قَالَ : «مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْن».

وصَحَّ عنه رضي الله عنه: أنَّه تُوَعَّدَ مَنْ قَدَّمَهُ على الشَّيخَيْنِ أَبِي بكر وعُمَر أَنْ يَجْلِدَهُ حَدَّ المُفتري.

بل تواتر هذا عنه ، أنه خطب به في مَسْجِدِهِ على منبره في الكوفة ، ذكر تواتره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والحافظ ابن كشير في «البداية والنهاية».

فإنكارُ المالكيّ هـذا كُلَّهُ ، يَدُلُّ على جَهْل مُطْبق ، وداءٌ عُضَال.

في جَعْل المالكيّ : الولاء والبَرَاء ، وهَجْر أهل البدع وأضرابهم : مِن تشريع الكراهية بين المسلمين ! الرّد عليه

قال المالكي ص(١٦١) تحت عنوان «تشريع الكراهية بين المسلمين»: (أصحابُ العقائد يُشرُعون مِنْ عندهم للكراهية بين المسلمين، بعباراتٍ وأقوال باطلة ، ولا مُسْتَنَدَ لها مِن الشَّرْعِ ، كأقوال البَرْبَهاري ونقولِه) اهـ.

والجموابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ المالكيِّ هنا، يَحْكي إجماعَ أصحابِ العقائد \_ وهم مِن عُلماءِ المسلمين \_ على قولهِم وأمْرِهم بكراهيةِ المخالفين. فإنْ كان كما قال: فإجماعُهم حُجَّة! فكيف يُخَالِفُه وهو يَعْلَمُه؟!

الثّاني: أنَّه قد أجمع أهلُ العِلْمِ مِن أهل السُّنَّة ، بل ومِن غيرهم مِن أهل السُّنَّة ، بل ومِن غيرهم مِن أهل البدع ، باختلاف مذاهبهم ، على: «كراهية بَعْض المسلمين» لِمَعَاصِيهم أو بدعِهم ، وهذا أمرٌ يَعْلمُه المالكيّ ، كما تقدَّم في كلامِه.

فهم يُبْغِضُون أصحابَ المعاصي والكبائر ، وأصحابَ الضّلالاتِ والبدع ، بغض النّظر عن ضابط كُلِّ فئةٍ ، لا يَخْرقُ الإجاعَ على هذا الأصل.

فإذ تقرَّرَ هذا: دَلَّ على صِحَّتِهِ ، وأنَّ أصلتَهُ بالكتابِ والسُّنَّة ، وأنَّ مُخَالِفَهُ مُخَالِفٌ للإجماع ، لا عبرةَ بقولِه.

الثالث: أنَّ أهل السُّنَة ، لَمَّا أبغضوا أهلَ البدع ، كان ذلك لمخالفتِهم الشَّرْعَ ، وعِظم ضررهم على المسلمين ودينِهم ، واتسباعاً للنَّبِي عَلَيْ وأصحابِه رضي الله عنهم ، كعُمَر مع صبيغ بن عسَل ، وعَلِي للنَّبِي عَلَيْ وأصحابِه رضي الله عنه لِدِمائِهم ، وعبد الله بن عبّاس وابن عُمَر مع الخوارج ، وسَفْكِه رضي الله عنه لِدِمائِهم ، وعبد الله بن عبّاس وابن عُمَر مع القدرية وغيرهم.

والمالكي يُنْكِرُ ويَعِيْبُ على أهل السُّنَّة ، وأصحابِ العقائد عامّة : كُسرْهَهم وبُغْضَهم للمبتدعة والضُّلال ، لأنهم داخلون في دائرة الإسلام ! مع تناقضِهِ بطعنِه وكُسرْهِه ، لكثير مِن أئمَّةِ الإسلام والسُّنَّة ! بل وبعض الصَّحَابة كمعاوية رضى الله عنه !

فطعن في عبد الله بن أحمد! بل وأبيه أحيانا! وابن أبي يَعْلى! والبَرْبَهَاري ! وجماعات مِن أئمَّة السَّلَف مِن التّابعين وأتباعهم! مِمّن صَرَّحَ بأقوالهِم ، ولم يَجْسُر على التَّصْريح بأسمائِهم.

وكذلك طَعَنَ في كثير مِن خُلفاءِ بني أُمَـيَّة ، وبني العَبّاس عَدَا المَامون ، مع بَغْيهِ وضَلالِه !

بل وطَعَنَ في الحنابلة ، وغيرهم مِن عُلماء المسلمين ، وهذا غاية الظُلُمُ ، والبَغْي ، والضَّلال ، فكيف يَعِيْبُ ويُنْكِرُ على العُلمَاء بُغْضَهم لأصحابِ المعاصى والبدع ؟!

# فصل في رَمْيه البَرْبهاريَّ بتَشْريع الكراهية بين المسلمين ، والرَّدِّ عليه

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٦١):

(وتاً مَّلُوا الأقوالَ التَّالية للبربهاري مثلاً ، وكيف تُشَرِّعُ الكراهية بين المسلمين :

 مَنْ أحب صاحب بدعة ، أحبط الله عَمَلَه !! وأخرج نور الإسلام مِن قلبه !!

أقول : هذا يُشْبِهُ ادِّعاءَ العِلْم بالغيب !!

- آكلُ مع يهوديّ ونصرانيّ ، ولا آكلُ مع مُبتدع!!
- إذا عَلِمَ الله مِن الرَّجُلِ أنَّه مُبغضٌ لصاحبِ بدعة : غَفَرَ له !!
  - ومَنْ أعرضَ عن صاحبِ بدعةٍ ، ملاَّ الله قلبَهُ إيْماناً !!
  - ومَنْ انتهرَ صاحبَ بدعة ، أُمَّنَـهُ الله يَوْمَ الفزع الأكبر!!
- ومَنْ أهان صاحبَ بدعةٍ ، رفعَهُ الله في الجنّـة مائة درجة!!) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه ثلاثة :

أحدها: أنَّ نسبة المالكي هذه الأقوال للبربهاريّ: لاتصِحُ ، فإنَّه وحمه الله ناقلُ لا قائل ، وقد ذكرها في كتابه «شَرْح السُّنَّة» ص (١٣٨-١٤٠) ونَسَبَهَا للإمام الكبير، والزّاهد الشَّهير الفُضيْل بن عياض رحمه الله .

وهي أقوالٌ مشهورة عنه : رَوَى غالبَها :

- أبو نُعَيْم في «الحلية» ، في ترجمة الفُضيل (١٠٣/٨) ،
- واللالكائي في «شَرْح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» ،
  - وابن بَطَّة في «الإبانة الكُبْرى» ، وجماعة غيرهم .

فإنْ كان في ذلك عَيْبٌ ، فالمَعِيْبُ الفُضَيْل لا البَرْبَهَاري !

النتاني: أنَّ أقوالَ أئمَّةِ السَّلَفِ ومَنْ تَبِعَهم بإحسان مِن الخَلَف ، متواطئة ومُتَّفقة على ذلك ، لا تَجِدُ بينهم فيه خلافاً .

الثالث : أنَّ هَجْرَ ونَهْرَ وَزَجْرَ أصحابِ البيدَع ، وبُغْضَهم وكُرْهُمْ البيدَع ، وبُغْضَهم وكُرُهُمُ الإيْمان : الحُبِّ في الله ، وأوثق عُرَى الإيْمان : الحُبِّ في الله ، والبُغْض في الله ، فَمَنْ حَقَّقَ ذلك ، حَقَّقَ طاعةً عظيمة ، تزيد الإيْمان ، وتُعْلِي الدَّرَجَات ، ومُخَالفتُها مَعْصيةً ، تُضْعِفُ الإيْمان .

# في زَعْمِ المالكيّ أنَّ مِن صفات الحنابلة: ذمّ المُناظرة والحوار ، لِعَدَمِ في زَعْمِ المالكيّ أنَّ مِن صفات الحنابلة : والرَّد عليه قُدُرتِهم عليه ! والرَّد عليه

ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٢) في سياقه صفات الحنابلة:

( ـ ذمّ المناظرة والحوار:

الحوار والمناظرة ، كانتْ سائدةً عند المعتزلة ، وبحوارِهم ومُجَادلتِهم ، جَلَّبُوا لِجمهورهم كثيراً مِن النّاس.

ويَـبْدُو أنَّـه لـمّـا رأى الحـنابلةُ هـذا الأمـرَ قـد تفاقم ، وأنسَّهم لا يستطيعون مُناظرة المعتزلةِ ، قالوا بتحريم ذلك ، مِـن باب رَدَّةِ الفِعْل فقط!

مع أنَّ الله عز وجل في القرآن الكريم ، يأمرُ رسولَهُ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم بطلَب البراهين مِن الكفار ﴿ مَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُدُ صَلِيةِ وَعَلَى آلَهِ وسلَّم بطلَب البراهين مِن الكفار ﴿ مَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴿ وَهَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴿ وَهَا لَهُ إِن كُنتُدُ مَا اللهُ ا

وهـنّه البراهين التي يَطْلُبُها النّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم مِن الكُفّار ، ليستُ في أمْسر هَـيّن مِن الأُمور التي يتحدَّثُ عنها البربهاريّ ، بل أنّه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ، يطلبُ البرهان على أنّ للهِ شريكاً يستحقُّ العبادة !!

فإذا جَازَ طَلَبُ البرهان مِن المُخالِفِ على أَنَّ اللهِ شريكاً ، فَمِنْ باب أولى ، جوازُ طَلَبِ البراهين على أُمور أقلّ أهميّة ، كالتي تختلفُ فيها الطّوائف الإسلاميّة ، مِن قضايا الإيمانيّات أو الأحكام.

والجَــَدَلُ المذموم : إنّما هو الجَـدَل الذي لا يَطْلب صاحبُه الحقيقة ، وإنّما يريد المُغالبةَ والمُكابرة .

أمّا إنْ أعلنَ الطّرَفُ الآخر، أنّه يريد الحرَق ، وجَعَلَ البَحْثَ العِلْميّ هـو السّبيل الأمثل ، لِحَلّ المسائل المختلفِ فيها ، فقد أنصف ، وتَجِبُ أو تستحبُّ مُحَاورتُه ومُجَادَلتُه) اهـ.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ المعتزلة كانتْ ذليلةً منبوذةً ، لا يُسْمَعُ لهم ، ولا يُجْلَسُ إليهم ، لا مِن العامّة ولا مِن الخاصّة ، لا في عَهْدِ الإمام أحمد رحمه الله ، ولا في عَهْدِ مَنْ قَبْلَهُ مِن التّابعين وأتباعِهم .

وكان الظيهور ، والسَّوَادُ ، والمَحَبَّة ، والأتباع ، والنُّصْرة : لأهل السُّنَّة ، لِذَا لم يتمكن المعتزلة مِن نَشْرِ ضَلالهِم إلا بسيف المأمون ! وحَمْل النّاس عليه قسراً ! فقتل العُلماء \_ قتله الله \_ وأضل العامّة ، فأين البَحْثُ العِلْمي ؟! والمناظرة والحوار المُرادُ منه الحَق ؟!!

ومع ذلك كُلِّهِ ، وتعاقبِ ثلاثةِ خُلفاء عليه : لم يتمكَّن المعتزلةُ مِن نَشْرِ ضلالِهِم ، ولا ترويجِ بدعِهم ، وما أن انتهت المِحْنَةُ ، إلا وَعَادَ النَّاس لِحُنْفُور مَجَالِس عُلمَائِهم المُتَّبعين الصّادقين ، ومُنابذةِ المُعتزلةِ المُبتدعة

الملحدين ، فأينَ ذلك الجمهورُ المزعوم للمعتزلةِ في ذلك الوقت والحين؟!!

الوجه الثّاني : أنَّ مُناظرة أئمَّةِ السُّنَّة \_ حنابلة وغيرهم \_ للمُعْتزلة :
مشهورة ، قد امتلأت بها الطروس والطّباق ! في مَجْلس المأمون ، ثمّ
المعتصم ، ثمّ الواثق بالله ، وقبل ذلك ، وبعده.

وكذلك إفحامُ أئمَّةِ الإسلام للمُعتزلة ، وخروجُهم حَيارى مَخْذولين . فمتى غلبتِ المعتزلةُ أهلَ السُّنَّة في المناظرات ؟! وأين ؟!

الثّالث: أنَّ الحنابلة لم ينفردوا بتحريم مُناظرةِ أهل البدع وجدالهِم ، بل قد حَرَّمَهُ أئمَّةُ الإسلامِ السّابقون ، مِن التّابعين فَمَنْ بَعْدَهم ، قال أبو قِلاَبة رحمه الله: (لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ ، ولا تُجَادِلُوهُمْ ، فَإني لا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُو كُمْ فِي الضَّلالَةِ ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ ، بَعْضَ مَا لُبِسَ عَلَيْهِم ).

وقال الحسنُ البَصْري ، ومحمَّد بن سيرين :

(لا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ ، وَلا تُجَادِلُوهُمْ ، وَلا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ).

وقال البَغُويّ (ت٠١٥هـ)رحمه الله في «شَرْح السُّنَّة» (٢١٦/١):

(واتَّفْقَ عُـلماءُ السَّلَفِ مِن أهـل السُّنَّة ، عَلَـى النَّهْي عن الجـدال ، والخُصُوماتِ في الصِّفَاتِ ، وعـلى الزَّجْر عن الخـوَّض في عِلْم الكلام وتَعَلَّمِه) اهـ.

وعَقَدَ جَمَلَةٌ مِن الْأَئمَّة ، أبواباً في بَعْض مُصَنفاتِهم ، لِذَمِّهِ والتَّحْذير منه ، كالآجُري في «الشريعة» ، وابن بَطَّة في «الإبانة الكبرى» ،

واللالكائي في «شَرْح أُصُول اعتقاد أهل السُّنَّة »، وابن عبد البَرّ في «جامع بَيَان العِلْم وفَضْلِه»، وأبو القاسم التَّيْميّ في «الحُجَّة في بيان المَحجَّة»، وغيرُهم.

وقد ذكرنا هذا بنوع تفصيل في فرص السابق (ص٣١٨ ٣٢٣) ، فرَلِمَ خَصَّ المالكيُّ الحنابلةَ بهذا ، وهو أمْرٌ عامٌّ عند السَّلَفِ قَرَبْلَهم ؟!

الرّابع: أنَّ الحِوار، والمُناظرة، والجَدَل: فِي حُكْمِها تفصيل، فَتَحِلُ فِي حُكْمِها تفصيل، فَتَحِلُ فِي حَال، وتَحْرُمُ فِي أحوال، وقد قدَّمْتُ ذلك أيضاً، فليرجع إليه مَنْ شاء.

الخسامس: أنَّ ما كانتْ تُجَادِلُ فيه المعتزلةُ والمبتدعةُ عامّةً أهلَ السُّنَّة: أُمورٌ عِظسَام، تُخْرِج مِن الإسلام، وتُولِجُ في الكُفْر، كقولهِم بَخُلْق القرآن، وتعطيل الصُّفات وغيرها.

وهذا بإجماع أئمَّةِ الإسلام ، كَمَا تقدَّمَ في غير موضع ، فليس نزاعُنا وجدالُنا معهم ، في أُمور هَيِّنةٍ ، كما زَعَمَ المالكيّ !

في زَعْمِهِ أَنَّ مِن صفات الحـنابلة : التَّزْهيدَ في التَّحَاكم إلى القرآن الكريم ! مع المُبالغة في الأخـذ بأقوال الرّجـال ! والرَّدَ عليه

قال المالكيّ ص(١٦٤) في سياقه صفات الحنابلة بزَعْمِه:

(- التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم ، مع المُبالغة في الأخذ باقوال الرّجال : القرآن الكريم ، أعلا مَصْدر تشريعيّ عند المسلمين ، فقد اختلف المسلمون في شبوت السُّنَّة ، وفي الإجماع ، وفي القسياس ، وفي قول الصَّحَابي ، وفي غير ذلك.

لكن لم يختلفوا أنَّ القرآن الكريم ، هو المصدر الرَّئيس الشَّرْعي في كُلُّ أُمر مِن الأُمور الدِّيْنيَّة ، قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ، ففي الآية تحذير للمسلم بأنَّ مَنْ لم يَرْضَ بالنَّحَاكم إلى اللهِ والرَّسُول صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإنَّه يقدح في إيْمانِهِ باللهِ واليوم والآخر) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنسًا إذا قبَلِلْنَا جِنْسَ الخِلاف، وعَدَدْنَاهُ خلافاً مُعْتبراً: لم يَسْلَمُ لنا حتَّى القرآن! فإنَّ الرَّافضة مُجْمِعَةٌ على تَحْريفِه ونَقْصِه! وقد جَمَعَ الطَّبَرْسِيُّ رواياتِ الشِّيَعة وأقوالهم في كتاب ضَخْم

وقع بمنع المعبوسي روايات السيعة واقواهم في كتاب صحم السيان الأرباب»! ساق المسيعة واقواهم الخطاب المساق

فيه أكثر مِن ألفَيْ روايةٍ في ذلك ، وقد وقفتُ عليه .

بل جَعَلَ أبو الحسن العَامِلِيّ - وهو أحدُ كبار أثمَّتِهم -: القَوْلَ بتحريفِ القرآن ونَقْصِه ، مِن ضروريّات مذهب الشّيعة فقال: (وعندي في وضوح صحَّةِ هذا القول ، بعد تَتَبُّع الأخبار ، وتَفَحُص الآثار ، بحيث يُمْكِنُ الحُكُمُ بكونهِ مِن ضروريّات مذهبِ التَّشَيُّع ، وأنَّه مِن أكبر مقاصد غصَّبِ الخِلافة) اه كلام العاملي.

فإذا تقرر مدا ، فاعلم أن المعتبر من الخلاف : خلاف أئمة الإسلام ، وعُلماء السُنة ، لا أئمة الضلالة والبدعة ، وإلا لربما ارتقى الخلاف بهولاء ، إلى الإسلام كُلله ، إذا اعتبروا خلاف السهود والنصارى! ومِلك الكفر الباقية!

الثّاني: أنَّ مَنْ نَازَعَ فِي قبول السُّنَّة: رَدَّ القرآن ، لأمرِه بالأخذ بها ، ومَرقَ مِن الدِّين ، قال سبحانه: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ وَمَا يَهُكُمُ عَنْهُ وَمَا نَهُكُمُ عَنْهُ وَقَال جلّ وعلا: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ اللهُ وَعَلَيْهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنَابُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُل

والرَّدُّ إليهِ ﷺ في حياتيه: بسؤاليه ، والوقوف عند جوابيه.

والرَّدُّ إليهِ ﷺ بَعْدَ مَمَاتِهِ : إلى سُنَّتِه ، كما قال بذلك أئمَّة المسلمين ، قال عبدُ الله بنُ عُمَر رضي الله عنهما : (مَنْ رَدَّ السُنَّة : كَفَرَر .

ووجـوبُ الأخذِ بالسُّنَّة ، وأنَّها وَحْيٌ ، تُحْرُمُ مُخَالَفَتُها إذا صَحَّتْ وثَـبَتَت ، ولم تكن مُنْسوخة : مَحَلُّ إجْماعٍ ، فمَنْ رَدَّها فقـد كَفَر ،

وقد صَنَفَ الجلالُ السُّيُوطي (ت٩١١هـ) رحمه الله ، رسالةً شهيرةً سَمّاها «مفتاح الجِنّة ، في الاحتجاج بالسُّنّة » في وجوب الاحتجاج بها ، وكُفْرِ المُخَالِف.

قال الجلال السُّيُوطي \_ رحمه الله \_ في مُقدِّمتِه بعد الحَمدَلة : (اعلموا \_ يـرحمكم الله \_ أنَّ مِـن العِلْم كهيئة الـدَّواء ، ومِـن الآراء كهيئة الخَـلاء ، لا تُذكر إلاَّ عند داعية الضَّرورة .

وإنَّ مِمّا فَاحَ رَيْحُهُ فِي هذا الزَّمَان ، وكان دارساً ـ بحمد الله تعالى ـ منذ أزمان : وهو أنَّ قائلاً رافضيّاً زنديقاً ، أكثر في كلامِهِ أنَّ السُّنَّة النَّبويّة ، والأحاديث المَرْويّة ـ زادها الله عُلُوّاً وَشَرَفَاً ـ : لا يُحْتَجُّ بها ، وأنَّ الحُجَّة في القرآن خَاصّة !

وأورد على ذلك حديث «مَا جَاءَكُمْ عَنتِي مِنْ حَدِيْثٍ ، فَاعْرِضُوْهُ عَلَى الْقَدْرَآن ِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لَـهُ أَصْلاً ، فَخَدُدُوا بِيهِ ، وَإِلاَّ فَرَدُّوْه».

هكذا سَمِعْتُ هذا الكلامَ بجُـمُلتِه منه ، وسَمِعَهُ منه خلائقُ غيري ، فمنهم مَنْ لا يُلْقِي لذلك بالاً ، ومنهم : مَنْ لا يَعْرِفُ أصلَ هذا الكلام ، ولا مِنْ أيـنَ جـَـاء.

فأردت أنْ أُوضِّحَ للناس أَصْلَ ذلك ، وأُبيِّنَ بُطْلانَه ، وأنَّهُ مِن أَعظم المَهَالِك.

فاعلموا رحمكم الله: أنَّ مَنْ أنكرَ كَوْنَ حديثٍ النَّبيِّ ﷺ قَوْلاً كان ، أو فِعْلاً \_ بشَرْطِه المعروف في الأُصول \_ حُجَّةً: كَفَرَ ، وخَرَجَ عن

دائرةِ الإسلامِ ، وحَشَرَ مع اليهود والنَّصَارى ، أو مَعَ مَنْ شاءَ الله مِنْ فِرَقِ الكَفَرَة) اهـ كلامه.

وبقيَّةُ كلامِهِ ، بل جميعُ كتابه - رحمه الله - مُهرِمٌ ، نافعٌ غايةً النَّفع ، مُبَيِّنٌ حُكْمَ هؤلاء الْمَرَدة .

\* \* \* \*

في سَبَبِ تزهيد الحنابلة في القرآن ! وأنَّ خُصُومَهم أكثرُ تَعْظيماً منهم لـه ! عند المالكيّ ، وبـيان كـَذببِه ، والرَّدِ عليه

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٤):

(وكان المُخالفون للحنابلة ، أكثر تعظيماً للقرآن ، واستدلالاً به منهم ، فلما رأى الحنابلة ذلك ، وأن القرآن الكريم تستدل به الطوائف المبتدعة !! لجأوا إلى الترهيد مِن التّحاكم إلى القرآن الكريم !! مع تضخيم الآثار ، والأقوال المنسوبة لبعض التّابعين أو العُلماء.

بل بَدَّعُوا مَنْ يعودُ إلى القرآن الكريم ، وقدَدُمُوا عليه أقوالَ الرَّجَال ، يقول البَرْبهاريّ: ﴿إذا سَمِعْتَ الرَّجُلُ تَاتِيهِ بِالأَثْر ، فَلا يُريْدُه ، ويُريْدُ القرآن ، فلا شك أنه رَجُلٌ قد احتوى على الزَّنْدقة ، فقهُمْ مِن عندِه ودَعْهُ !!) اهد.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ مُرادَ أنمَّةِ الإسلام بهذا ونحوه ، كقول البربهاريّ رحمه الله وغيره أمران:

١- أَنْ يَـرُدُ الْحَـصْـمُ السُّنَةَ ، ولا يَحْـتَجُ بها ، ولا يقبلُها ، ولا يُريْدُ
 إلا القرآن فحسب !

وهذا قد قد تدمنا بيانَ كُفْره ، وأنَّ مَنْ قَبِلَ القرآن ، ورَدَّ السُّنَةُ الصَّحيحة ، فهو كافر ، والواجب قبولهاً.

وقد حَدَّرَ النِّيُّ عَلَيْ مِن هذه الفِئْةِ الْمَارِقة فقال: "يُوشِكُ أَنْ يَقَعْدُ الرَّجُلُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ، وَيُحَدَّثُ بِحَدِيثْنِي فَيَقُولُ : بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ الرَّجُلُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ، وَيُحَدَّثُ بِحَدِيثْنِي فَيَقُولُ : بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَاهُ فِيْهِ حَلالاً ، استَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَاهُ حَرَاماً كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَاهُ حَرَاماً حَرَّمْ نَا ، إلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله الإمامُ حَرَّمْ الله الإمامُ اللهِ عَلَيْ ، مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله الإمامُ أَحَدِد في «مسنده» (٤/ ١٣٢)، والدّارمي (٩٢)، والسّرمذي (٩٢) والدّرمي والسّرمذي (٩٢) ، والحاكم (١٠٩/١)، وجَمَاعة ، مِن حديث المِقْدَام بن مَعْدِي كرب رضي الله عنه.

٢- أَنْ يُسْتَدَلَّ على الخَصْمِ بالقرآن ، وتكونَ الآيةُ ذات وجوهٍ ومَحَامِل ، فَيُبَيِّنُ للحَصْمِ المُسرَادَ منها بسُنَةِ رسول الله عَلَى ، أو آثار أصحابِه وتابعيهم ، فلا يَقْبَلُهُا ، ويَرُدُّها ، يُريدُ حَمْلَ القرآن على عَقْلِهِ وهَوَاه !

ولا يَقْصِدُ أَدْمَةُ الإسلامِ غَيْرَ هَدَيْن ِالأَمْرَيْن ِ، وهُمَا ظاهران .
وقد ساق الأنمَّةُ حنابلة وغيرهم ، كالدّارميّ في «السُّنّة» ،
والبَرْبَهَاريّ في «شَرْح السُّنّة» ، والآجُرِّيّ في «الشَّريعة» ، واللالكائيّ في
«السُّنّة» ، والبَيْهقيّ ، وابن عبد البَرّ في «جامع العِلْم» ، والخطيب البَغْداديّ
في «الفقيه والمتفقّه» وفي غيره ، والسُّيُوطيّ في «مفتاح الجَننّة» عشراتِ
الآثار في هذا الباب عن بَعْض الصَّحَابة، وجماعةٍ مِن التّابعين ، ومَنْ بَعْدَهم.

والحسنابلة أشد الناس احتجاجاً بالقرآن ، وتَمَسُكا به ، وبالسُنة ، وكيف يَرُدُ القرآن ، مَنْ يَحْتَجُ بالسُنّة ، وينتصر لها ، ويذبُ عنها ؟! وكيف يَسْتقيمُ الاحتجاجُ بالسُنّةِ لأحدٍ ، لا يَحْتَجُ بالقرآن؟! وهذه «العقيدة الواسطيّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مع أنتها وريقات في المُعْتقد ، إلاّ أنَّ فيها أكثرَ مِن (١٤٠) آيةً مِن القرآن مُحْتجًا

ورَادُّو السُّنَّةِ ، بزَعْم الاحتجاجِ بالقرآن : ليس حِرْصاً منهم على القرآن ، وقياماً بأمره ، وتمسُّكاً بأحكامِه ، وإلاَّ لأَخذوا بالسُّنَّة ، وإيْجَابُ الأُخذِ بها مَنْصوص عليه فيه .

وإنّما أرادوا إسقاط السُنّة ، وترويج ذلك على السُّنَّج ونحوهم ، كي لايُنْتَصَفَ منهم ، ويَـبْقَى القرآن مُجْمَلاً في كثير مِن أحكامِه ، دون مُبَيِّن مُفَصَل ، فيَحْرفُوا ظاهرَه بأهوائِهم وآرائِهم .

الوجه الثّاني: أنَّ سَلَفَ الحسنابلة وغيرهم مِن أَثمَّة الإسلام، في تقييد فَهُم القسرآن بالسُّنَّة: هم صحابة رسول الله ﷺ ، كعَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقد أخرجَ ابنُ سَعْدٍ في «الطّبقات» مِن طريق عِكْرمة عن ابن عَبّاس أنَّ عَلِيَّ بن أبي طالب أرسلهُ إلى الخوارج فقال: (اذهَبْ إليهم فَحَاصِمْهُمْ ، وَلا تُحَاجُهُمْ بِالقرآن ، فإنَّه ذو وجوه ، ولكن خاصِمْهُمْ بالسُّنَّة).

فَمَا أَلزَمَ بِ المَالكيُّ الحنابلةَ \_ لَمَّا أَمروا بالتَّحَاكم إلى السُّنَّةِ في فَسَهُمِ القَّرآن \_ أنسَّهم يُزَمِّدُونَ في القرآن ويَردُدُّونَه : يَلْزَمُ عَلِسيًا رضى الله عنه ، بل يَلْزَمُهُ رضى الله عنه فَوْقَ ذلك .

ورَوَى اللالكائي في «شَرْح أُصُول اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة» عنه رضي الله عنه قال: (سَيَأْتِي قَوْمٌ يُجَادِلُوْنَكُمْ: فَحُدُوْهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِلَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ الله).

وهذه الآثارُ هنا ، وغيرُها مِمّا وَرَدَ في هذا الباب ، يُبَيّنُ مُرَادَ عُلماءِ الإسلام بأقوالهِم تلك ، كقول البرْبَهَاريّ رحمه الله وغيره ، على الوَجْهِ اللهُ في الوَجْهِ الأوَّل.

### فصل

ثم قال المالكي ص(١٦٤) : (وقال ـ يعني البَرْبَهَاري ـ : «وإنَّ القرآنَ أَخُوَجُ إلى السُّنَّة ، مِن السُّنَّة إلى القرآن».

أقول [القائل المالكي]: السُّنَّة عظيمةُ المنزلة ، لكن ليست أهمَّ مِن القرآن وهي أحوجُ إلى القرآن.

فالسُّنَّة تُحَاكمُ إلى القرآن ، فيعُرَفُ ماثبت عن رسول الله ، وما لم يثبت ، إذ أنَّ مِن منهج المُحدِّثين في مَعْرفة ضَعْف بعض متون السُّنَّة ، مَخَالفتها للقرآن الكريم) اهـ.

والجوابُ مِن وجهَيْن:

أحدهما: أنَّ القرآن الكريم لَمَّا كانتُ أحكامُ العبادات فيه والتَّشْريع ، مُجْملةٌ غالباً ، وكانت السُّنَّة مُفصِّلةً ، سواء كانت قوليَّة ، أو فعليَّة ، أو تقريراً: كان القرآنُ أحوجَ إليها ، مِن هذا الوجه.

وخُدْ مثلاً: أَمْرُ اللهِ عز وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة ، بالصّلة والنزكاة ، ولكنه سبحانه لم يُبين أركانها ، وواجباتها ، وشروطنها ، وعَدَدَها ، وما يُبطِلها ، وكم نِصَابُ الزّكاة ، وما يُزكئ ، وما يُترنك ، وأجناس المُزكئيات ، وغير ذلك ، مِمّا لم تُبينه إلا السُنة ، فالقرآن أحوج إلى السُنة مِن السُنة إليه ، لهذا الوجه ، ولِتَضَمُّن السُنة أحكام القرآن مُفصلة.

الثّاني: أنَّ هذا القول على هذا الوجه ، لم ينفرد به البربهاريّ ، بل قالم قبله : مكحولٌ الشّامِيّ (ت١١٣هـ) أحدُ أئمةِ التّابعين ومُحَدِّثيهم وفقهائِهم ، بل هو عند أبي حاتمٍ الرّازيّ ، وسعيد بن عبد العزيز: أفقه أهل الشّام بإطلاق.

وقال يَحْيى بن أبي كثير (ت٢٣١هـ) وهو أحدُ كبار أثمّة التّابعين: (السُّنّة قـاضيةٌ على القـرآن ، وليس القـرآن بقاض عـلى السُّنّة) رواه عنه

الدّارمي في «سننه» (٥٨٧)، وبَوَّبَ عليه (باب السُّنَّة قاضيةٌ على القرآن).

والمالكي يَعْلَم مُرادَ البربهاريّ! إلاّ أنَّهُ ارتضى التَّلْبيسَ ، فقد بَيَّنَ مُحَقِّقُ «شَرْحِ السُّنَّة» \_ الردّادي ، جزاه الله خيراً \_ للبربهاريّ (في الطبعة التي اعتمدَها المالكيّ) مُرادَ البربهاريّ ، وساق ما ذكرتُهُ هنا وغَيْرَهُ في بيان ذلك!

والسُّنَّةُ الصَّحيحة غير المنسوخة ، لا تُخَالِفُ القرآن ، بل هي موافقةً لم وما يَرَاهُ بَعْضُهم مُخَالفاً ، فإنَّ ذلك في تَصُوره وعَقْلِهِ ، لا في حقيقةِ الأمر، أمّا ما لم يَصِحَّ مِن السُّنَّة ، فلا يُسْظرُ فيه ، وافق القرآن أم خالف.

# فصل في زَعْمِه أَنَّ البَرْبَهَارِيَّ يُقدِّمُ الرِّجَالِ على النَّبِيِّ ﷺ ! والرَّدِ عليه

# قال المالكيّ ص(١٦٤\_١٦٥):

(وقـال [يعـني الـبربهاريَّ]: «التّكـبير عـلى الجنائز أربع ، وهو قولُ مالك بن أنـس ، وسـفيان التَّوْري ، والحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل ، والفقهاء ، وهكذا قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم»!!

أقـول: انظروا كيف جَعَلَ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم آخـرَ هؤلاء!!)اهـ كلام المالكي.

### والجوابُ على هذا التّلبيس مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ البربهاريُّ رحمه الله ، استدلُّ على صِحَّةِ قول هؤلاء الأثمَّة ، بأنَّه قسولُ رسول الله ﷺ ، ولم يستسغْ أنْ يَذْكُسرَ قسول رسول الله ﷺ ، ثمّ يُعقَّب عليه بذكر قولهِم .

الثّاني: أنَّ البربهاريُّ قد ملاً كتابَهُ «شَرْح السُّنَة» وهو مَصْدر المالكيِّ - بتعظيم السُّنَة ، وأقوال النَّبي ﷺ ، وتقدِعها وعَدَم تَقَدُمِها ، ووجوبِ التَّحَاكم إليها ، لا إلى أقوال الرِّجَال أوغير ذلك . حتَّى قال المالكيّ لِشِدَّةِ ما رَأَى مِن تَمَسُّك البربهاريّ - رحمه الله - بالسُّنَة : بأنَّه يُقدَدُم السُّنَة على القرآن! فكيف يَجْعَلُه المالكيّ الآن ، يُقدَدُم أقوالَ الرِّجَال عليها؟!

قال البربهاري \_ رحمه الله \_ في كتابه «شَرْح السُّنَّة» (١٠٥ ـ ١٠٥): (ومَنْ خَالفَ الكتابَ والسُّنَّة : فه و صاحبُ بدعة ، وإنْ كان كثيرَ العِلْمِ والكتب .

واعْلَمَ مُ رحمَكَ الله : أنَّ مَنْ قال في دين اللهِ برأيه ، وقياسه ، وتأويله مِنْ غير حُجَّةٍ مِن السُّنَّة والجماعة : فقد قال على اللهِ ما لا يَعْلم ، ومَنْ قال على اللهِ ما لا يَعْلم ، فهو مِن المُتكلِّفين) اهـ.

### فصل

ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٥):

(وقال البربهاريُّ أيضاً: «وإذا سَمِعْتَ الرَّجل يطعنُ على الآثار ، أو يترُدُّ الآثار ، أو يترُدُّ الآثار ، أو يريد غيرَ الآثار ، فاتَّهمُهُ على الإسلام ، ولا تَشُكُّ أنَّه صاحبُ هوى مُبتدع »!!

أقـول: وهـل الـذي يطعـنُ عـلى القرآن الكريم ، أو لا يريد القرآن، ويريد أقوالَ الرّجال ، هل هذا مُبتدعٌ أمْ لا؟!) اهـ كلام المالكي.

### وأقول:

إنْ كان أَمْرُ البربهاريّ بالأخذ بالسُّنَّة ، وفَهُمِ القرآن على ضَوْئِها : يَلْزُمُ منه رَدُّ القرآن \_ كما زَعَمَ المالكيّ \_ : فأولى النّاس بالطُّعْن عَلِيُّ بن أبي طالب ! رضي الله عنه ، وجماعة غيرُه مِن أنمَّة الإسلام المُتقدِّمين على البربهاريّ ! لأمْرِهم بفَهُمِ القرآن بالسُّنَّة ، وجَعْلِهم السُّنَّة قاضية على القرآن !

وإنْ كان دافعُ المالكيّ لقول ما سبق في البربهاريّ ، هو الغيرة على كتاب الله الكريم : فأينَ غيرتُه \_ المزعومة \_ مِن الرّافضة ، وهو يُلمّعُهم ! ويُهَوّنُ اختلافاتِنا معهم ! وينتصر في غير موطن لهم ! وهم مُجْمِعُون على الطّعْن في القرآن ، بأنّه ناقص غير تامّ ؟! ومُجْمِعُون على رَدِّ كتب السّنة جميعاً ، لأنها مِن رواية النّاصبة؟!

\* \* \* \*

#### فصل

في زَعْمِه أَنَّ مِن صفات الحنابلة : التَّزْهيدَ والتَّسَاهلَ في كبائر الدَّنوب والموبقات ! مع التَّشَدُد في أُمور مُخْتلف فيها ! والرَّدِّ عليه

ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٦) في سياقه ذكر صفات الحنابلة بزَعْمِه، تحت عنوان «التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات، مع التَشدّد في أمور مُختلف فيها»:

(وهذا خلافُ نصوص القرآن الكريم ، فضلاً عن السُنَّة ، قال البربهاريّ: «إذا رأيت الرَّجُلَ مِن أهل السُنَّة ، ردىء المذهب والطريق<sup>(۱)</sup>، فاسقاً فاجراً ، صَاحِبَ معاصي ضالاً، وهو على السُنَّة : فاصحبه ، واجلس معه ، فإنَّهُ ليس يَضُرُّك معصيتُه !

وإذا رأيت الـرَّجلَ ، مُجْـتهداً في العـبادة ، مُتقشّـفاً مُحْترقـاً بالعبادة صاحبَ هوى: فــلا تُجَالِسْهُ ، ولا تُمشيى معه في طريق »!!) اهــ.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: بإصلاح ما حَرَّفَهُ المالكيُّ في نَقَالِهِ مِن كتاب البربهاريِّ ص(١٢٤): (وإذا البربهاريِّ ص(١٢٤): (وإذا رأيت السرَّجل مُجْتهداً في العبادة ، مُتقشَّفاً مُحْترقاً بالعبادة ، صاحب هَوَى : فَلا تُجَالِسْهُ ، ولا تقعدُ معه ، ولا تسمعُ كلامَهُ ، ولا تَمْشرِمعه

١ \_ هكذا عند المالكي، وفي كتاب البربهاريّ ص(١٢٣) : (ردىء الطريق والمذهب).

في طريق: فإنِّي لا آمَن أنْ تستحلى طريقتَهُ ، فتهلك معه.

ورأى يونسُ بن عُبَــيْدِ ابــنَهُ وقد خَــرَجَ مِـن عند صاحبِ هوى فقال: «يا بُنَيِّ مِن أين جئت؟».

قـال: مِن عند فلان.

قال: «يا بُنَيَّ، لأنْ أراك خَرْجَتَ مِن بيت خُـنْشَى ، أحب إليَّ مِن أَنْ أَراك خَرْجَتَ مِن بيت خُـنْشَى ، أحب إليَّ مِن أَنْ أَراك تَخْرُجُ مِـن بيت فـلان وفـلان ، ولأنْ تَلْقَاهُ بقول فلان وفلان». فـاسقاً ، سارقاً ، خـائـناً ، أحب إليَّ مِن أنْ تلقاهُ بقول فلان وفلان».

أَلَا تُسرَى أَنَّ يُونِسَ بِن عُبَيْدٍ ، قد عَلِمَ أَنَّ الخُنْثَى ، لا يُضِلُّ ابنَهُ عن دينه ، وأنَّ صاحبَ البدعة يُضِلُّهُ حتَّى يكفر؟!)اهـ كلام البربهاري.

الثّاني: أنَّ هذا ليس تهويناً للكبائر والموبقات! وإنّما هو تعظيمً للبدع والمُحْدَثات، وأنَّه مع عِظمَ النزّنا، والسّرقة، وغيرهما مِن المعاصي والفجور، إلاّ أنَّ البدع أعظمُ جُرْماً، وصحبة أربابها أشدُّ ضَرَراً، مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: اغترارُ النّاس بالمبتدع ، إذا كان مُظْهِرًاً للصّلاح والعبادة ، مِمّا يَغُرُّ بَعْضَ العامّةِ ، ومَنْ لا بصيرة لـه.

الثّاني: أنَّ المبتدعَ يَتَّخِدُ بدعتَهُ ديناً يتديّنُ به ، ويدعو إليه ، ويَدُبُّ عنه ، ويُجَادِلُ فيه : فخطر التّأثر به كبير.

أمّا العُصَاةُ: فإنهم إنْ لم يستروا معاصيهم ويَخْجَلُوا منها ، لم يدعو السيها . وإنْ دعوا إليها ، لم يُسْتَجَبُ لهم ، لظهور قُبْجِها للعامّة والخاصّة .

وإنْ تأثر بهم أحد، فهو أخف مِنْ تأثره ببدعةِ مُبتدعٍ ربّما أخرجتُهُ مِن الإسلام جملة.

وليس بخاف على أحد: أنَّ عُلماء المسلمين جميعاً ، ينهون عن الكبائر والمعاصي ، وعن صُحْبَةِ أربابها ، وهم حين يجعلون البدع والمبتدعة ، فلبيان خطر البدع والمبتدعة ، لا لتهوين المعاصي والكبائر.

\* \* \* \*

#### فصل

في زَعْمِه أَنَّ البربهاريَّ يُقدِّم الزُّنَاة والفُسّاق والحُونة على عُلماء الحنفيّة! والمختلفين مع الحنابلة! والرَّدَ عليه

### ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٦):

(وقـال أيضـاً \_ يعـني الـبربهاري \_ : ﴿ لَأَنْ تُلْقَـى الله زانـياً ، فاسـقاً ، سارقاً ، خـائناً ، أحبّ إلى مِن أنْ تلقاه بقول فلان وفلان »!!

أقـول: ويقصد بفـلان وفـلان: عُـلماء الحنفيّة، أو المعـتزلة، أو المعـتزلة، أو المحتلفين مع الحنابلة. لكنَّ البربهاريَّ يلقانا بقوله، وقول الأوزاعي، وحَمَّاد بن زيد! وهـم عـلى فَضْلِهم، بَشَرَّ يَصِحُّ أَنْ يُقال فيهم، فلان وفلان. وهذا تناقض، ولا بُدَّ مِن مَنْهج يَحْمِي مِن التَّنَاقض) اهـ.

## والجوابُ مِن وجوه ثلاثة:

أحدها: أنَّ ما عابـــهُ المالكيّ على البربهاري ، ونسبَهُ إلــيهِ ، ليس مِن قولـــه ! وإنَّمــا هو مِن كلام يونس بن عُبَيْد ، أحد أئمَّة التَّابعين وحُفــّاظِهم ، وحديثُه مُخَرَّجٌ في الصِّحاح السِّــتَّة ، وقد ذكرنا نـَصَّــهُ في الفــَصْل السّابق .

الْتَّانِي: أَنَّ مُرَادَ يونس بن عبيد (بفلان وفلان): عَمْرَو بْنَ عُبَيْد، كما في بَعْض ِنُسَخِ كتاب البربهاري، وذلك مذكورٌ في حاشيةِ طبعتِه!

وقد ذكر الذهبيُّ قِصَّة يونس بن عُبَّيْد مع ابنِه ، وفيها التَّصْريح بعَمْرو بن عُبَيْد . فذكر الذهبيُّ في اسير أعلام النّبلاء» (٦/ ٢٩٤):

(أَنَّ خويـل ـ يعني ختن شعبة ـ قال : كُنْتُ عند يونس ، فجاءَه رَجُلٌ فقال : يا أَبا عبدِ الله ، تنهانا عن مُجَالسةِ عَمْرو بن عُبَيْد ، وقد دخل عليه ابنُك؟! قـال : ابني !!

قال: نعم.

فَتَغَيَّظُ الشَّيْخُ ، فلم أبرحْ حتَّى جاءَ ابنُهُ ، فقال : يا بُنَيَّ ، قد عَرَفْتَ رأيي في عَمْرو ثمَّ تدخل عليه؟!

قـال : كان معي فلان ، وجَعَلَ يعتذر.

قال: أنهاك عن الزّنا، والسّرقة، وشرب الخمر، ولأنْ تُلْقَى الله بهنّ، أحبّ إليّ مِن أنْ تُلْقَاهُ برأي عَمْروِ وأصحابِ عَمْرو)اهـ.

فمُرادُ هـذا الإمـامِ الكـبـير ، ظاهـرٌ ، ولم يُرِدِ الحنفيَّة الذين أقحمَهم المالكي لهوى في نفسِه ومَرَض !

ويَظْهَرُ هنا: تحذيرُ يونس - رحمه الله - لابنِه مِن المعاصي ، وتبيئه لابنِه أنها مع عِظر بن عُبيد أنها مع عِظر بن عُبيد أنها ، لأنها كُفر.

الثّالث: أنَّ قياسَ المالكيّ: عَمْروَ بن عُبَيْد وأصحابَه مِن أهل البدع الشّالث: أنَّ قياسٌ فاسد ، يَدُلُّ المُسْرُتدِّين ، بأئمَّةِ الإسلام ، كالأوزاعي، وحَمَّاد بن زيد: قياسٌ فاسد ، يَدُلُّ على ضَلالِه وجَهْلِه.

### فصل

في زَعْمِهِ أَنَّ مِن صفات الحنابلة : التَّـقـَـارُبَ مع اليهود والنَّصارى ! والتَّشَدُّد على المسلمين ! والرَّدِ عليه

ثم قال المالكي ص(١٦٧) في سياقه صفات الحنابلة بزعمه تحت عنوان «التّقارب مع اليهود والنّصارى ، والتّشدُد على المسلمين»:

(مِن سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة ، أنَّهم يتساهلون مع اليهود والنَّصَارى ، ويُفضِّلون مُخَالطَّهم ، ومآكلتَهم على إخوانهم المسلمين .

نقل البربهاري أثراً تقول (١٠): «آكلُ مَعَ يَهُودِيّ وَنَصْرَانِيّ ، وَلا آكلُلُ مَعَ مَبُتَدِع!!») اهـ.

والجوابُ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ صاحبَ هذا القول ليس بحنبلي ، لا مِن الغُلاة! ولا مِن الغُلاة! ولا مِن الغُلاة! وهو الإمام العابد الكبير الفُضَيْل بن عِيَاض (ت١٨٧هـ) مِن أئمَّةِ العِلْم والزُّهْد والحديث، احتجَّ بهِ الشَّيْخان.

الثّاني: أنَّ عَدَمَ موآكلةِ المبتدع ومشاربتِه ، والأكل مع اليهوديّ والنّصْراني ، ليس لِقُرْبِ اليهود والنّصَارى مِنّا! ولا لِخِفَّةِ ضَلالهِم!

ولكن مَخَافَة إضلال هذا المبتدع لجليسِه ومُوَآكِلِهِ ، لاستدلالهِ على ضَلالاتهِ بمتشابه القرآن وتَحْريفِه الكَلِمَ عن مواضعِه فرُبَّما زَلَّ سَامِعُهُ لِجَهْله.

١ ـ كذا في كتاب المالكي.

أمَّا اليهوديِّ والنَّصْرانيِّ ، فضلالهما ظاهرٌ بَيِّن.

هــذا مُرادُ الأئمَّةِ مِن هـذا وأمثالهِ ، ويُرَاعون في كُلِّ ذلك المصلحة ، الم تَـرَ أَنَّ الـنَّبِيَّ ﷺ هَجَرَ الثّلاثة الذين خُلِّفُوا ، واشتدَّ عليهم في ذلك ، مع صَلاحِهم وصِدْقِهم ، ولم يَهْجُر المنافقين ، مع كُفْرِهم ، وكِذْبِهم ؟!

فَهُ لَ يَقُـولُ أَحَـدُ : إِنَّ المنافقين أَحَبُّ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن صحابتِهِ الصَّالِحِين؟!

أو أنه على المؤمنين! ويَتَشدَّدُ على المؤمنين! وإنَّما كانت مُصْلحةُ الشّلاثة المُخَلَّفين في هَجْرِهم، ليتوبوا ويصدقوا الله، ويتوب الله عليهم، ويعفو \_ سبحانه \_ عن زَلَلِهم، فيكمل أَجْرُهم، ويَسْتقيم أَمْرُهم.

أمَّا المنافقون : فَكَلَّا خَـيْرَ فيهم ، ولا رجاءَ لاستقامةِ حَالهِم .

# فصل في زَعْمِه أنّا لا نَحْشى إلاّ مِن المسلمين! أمّا الكُفّار فـلا! والرَّدِّ عليه

## ثم قال المالكي ص(١٦٧):

(ونحسن إلى اليوم ، لا نخشى إلا من المسلمين ، ولا نحذر إلا منهم ، ولو جاء مسافر مِن بريطانيا أو أمريكا ، لما استنكرنا شيئاً ، لكن لو قال : جئتُ مِن سَلْطنة عُمَان ، أو مِن دولة إيران ، لنظرنا إليه شزراً !! لأن عُمَان إباضية ، وإيران فيها أغلبية شيعية ، ولا بئد أنْ نسأل صاحبنا : لِمَاذا سافرت إلى هناك ؟!

ولو عَلِمْنَا بهِ قبل سفره ، لَحَدَّرناه منهم كثيراً ، بينما لأنحَدَّره مِن السيهود ولا النَّصَارى ، بل ولا مِن الملحدين !! ولنا في هذا ، تأويلات واعتذارات ، لا يسعني استعراضها ، ولا الجواب عليها) اهـ

# والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ خشية المالكيّ مِن المسلمين! وتَحْذيرَه منهم! وعَدَمَ استنكاره على المسافرين لبريطانيا وأمريكا وغيرها مِن بلاد المشركين: أمْرِّ يَخْصُهُ ، يَدُلُ على ضَعْفِ ديانتِه ، وجَهْلِه.

أمّا الحنابلة وغيرُهم مِن أئمّة المسلمين: فيُحَرِّمُون السَّفرَ لبلاد الكُفسّار، بريطانيا وأمريكا وغيرها، إلا لضرورة أو مَصْلحة راجحة

للمسلمين ، قال الإمامُ ابنُ قَيِّم الجوزيَّة الحسلي - رحمه الله - في «زاد المعاد» (٣/ ١٢٢) : (ومَنَعَ رسولُ الله ﷺ مِن إقامةِ المسلمين بين المسركين ، إذا قدر على الهجرة مِن بينهم وقال: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُر المُشْرِكِيْن».

قيل: يا رسولَ اللهِ ، ولِمَ ؟ قال: «لا تُرَاءَى نـَارَاهُمَا».

وقال: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ ، فَهُوَ مِثْلُه الله آخر كلامِهِ ، ونَحْوه عند ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني» (١٣/ ١٤٩ - ١٥٢).

فإذا حَرُمَ البقاءُ في أرض المشركين ، وهي موطن ذلك المقيم ، فكيف يَجُوزُ السَّفَرُ مِن بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين؟!

وقد أفتى عُـلماءُ بلادِنا المعاصرون والسّابقون ـ رحم الله مَيّتهم، وحفظ حَيَّهم ـ بحرمة السَّفر إلى بلادِ الكُفّار ، إلاّ لِمُسَوِّغٍ شَـرْعِيٍّ ظَـاهِر.

وأصدرت «اللَّجْنة الدّائمة للبُحُوث العلميَّة والإفتاء » بدار الإفتاء ، بالملكة العربيّة السّعوديّة: عِدَّةَ فتاوى، تُحَرِّمُ السَّفر إلى بلاد الكُفّار ، ومِن جملة الموقعين عليها :

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله.

وفضيلة الشَّيْخ عبد الرِّزَّاق عفيفي رحمه الله .

وفضيلة الشّيخ عبد الله بن حَسَن ابن قعود ، شفاه الله ، ومتَّعه بالصّحّة والعافية.

وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ، حفظه الله. وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، حفظه الله.

الثّاني: أنَّ السَّفَر إلى بلاد المسلمين ، التي فيها مُبتدعة قلَوُّا أم كشروا ، إنْ لم يُخْسَ على دين المُسافر إليها: جائزٌ ، وبدعتُهم وضلالهُم ، لا تجعل بلادَهم بلاد كُفْر وشِرْك .

الثالث: أنَّ ما نسبَهُ المالكيّ إلى الحنابلة ، مِن تشدُّدٍ على المسلمين ! وتساهل مع الكافرين! : باطلٌ كما سبق ، إلاّ أنَّ المالكيَّ هو الواقعُ فيه ! فإنَّ كتبه وابْحاث المؤيلة ، كُلُها في الطَّعْن في الصَّحَابة ، أو بني أُمَيَّة ، أو بني العَبّاس ، أو في عُلماء الحنابلة ، أو أثمَّة السَّلف والتّابعين ، وغيرهم أو بني العَبّاس ، أمّا اليهود والنَّصَارى ، فلم نرَ له شيئاً فيهم قط ، مِن مشايخ الإسلام ، أمّا اليهود والنَّصَارى ، فلم نرَ له شيئاً فيهم قط ، لا قليلاً ولا كثيراً !! وقد نبَّهْنا على هذا في أوّل الكتابِ ، عند ذكرنا تناقضاتِ المالكي وكثرتِها .

#### فصل

في رَمْيه الحنابلة بمُخالفة المروءة ! لِفرَحِهم بمصائب خُصُومِهم مِن أهل البدع ، والرَّد عليه

ثمّ قال المالكيّ ص(١٦٨):

(رَوَى الخلال الحنبلي في «كتاب السُنَّة» (٥/ ١٢٩) (١): أنَّ أحمد بن حنبل [سُئل] (٢٩): هل يأثمُ الرِّجل يفرح بما ينزل بأصحابِ ابن أبي دؤاد «المعتزلي»؟ فقال : ومَنْ لا يفرح بهذا ؟!

قيل له: إنَّ ابن المبارك قال : الـذي ينتقمُ مِن الحجَّاج ، هو ينتقمُ للحجّاج مِن النّاس .

قال: أيُّ شيء يشبه هذا مِن الحجّاج؟! هؤلاء أرادوا تبديلَ الدِّين !! أقـول : أنـا أستبعدُ هـذا عـن أحمد ، لكن هذا الأثـر وأمثاله ، يَدُلُّ عـلى فـَـرَحِ الحـنابلةِ بحصـول المصـائب لمخالفيهم !! وهذا خلافُ المروءة ، فضلاً عن مُخَالفتِه لرحمة الإسلام وتعاليمه) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ هذا أثرَّ صحيحٌ ، ثابتٌ عن أحمد رضي الله عنه ، فرواه الخلالُ عن أبي بكر المرُّوْذِي ، وهو عن أحمد ، وهؤلاء أثمَّةٌ ثقاتٌ كبار.

١ \_ كذا في كتاب المالكي، والصّواب : (٥/ ١٢١).

٢ ـ ما بين المعكوفين ليس في كتاب المالكيّ ، ولا يستقيم الكلامُ إلاّ به .

الثّاني: أنَّهُ لَمَّا كان المسلم ، يفرح بيعِزٌ وحياة مَنْ يكونُ في عِزِّهِ وحياته : نَصْرٌ للإسلام ، وإظهارٌ للمسلمين ، ويَحْزَنُ إذا تَخَلَّف ذلك : كان الفَرَحُ بما يكون لأصحاب ابن أبي دؤاد مِن مصائب: مَشْروعاً ، بل مسنوناً ، لحرَمْلِهم النّاس على الكُفْر ، وقرَتْلِهم عُلماء الأُمَّة ، وحُفّاظها ، وسَجْنِهم البقيّة الباقين وتعذيبهم . أفيكون هذا مَمْنوعاً ، ويكون فِعْلُ المعتزلةِ بالأُمَّةِ والأئمَّة محموداً ؟!

الثّالث: أنَّ مُرادَ ابن ِ المبارك في قولهِ سابقاً: أنَّ مَنْ يذكر الحَجّاج، على على عليه على عليه على الحجاج وبغيه على المسلمين وعلمائهم، سينتقمُ مِمّن يَبْغي على الحجّاج نفسِه.

ولَعْنُ الحجّاج ، وذِكْرُ ظُلْمِه بحرَق : ليس فيه مَصْلحة مَرْجوَة للمسلمين ، بخلاف الطعن في المبتدعة ، وتُحْذير النّاس منهم ، وبيان ضلالهِم ، فإنّ هذا فيه سلامة مُعتقداتهم ، وصَوْناً لدينهم .

الرّابع: أنَّ زَعْمَ المالكيّ، أنَّ هذا خلافُ المروءة! ومُخَالِفٌ لرحمة الإسلام وتعاليمِه: باطلٌ ، وكيف تنتفي المروءة عنده ، إذا طُعِنَ في أعداء السُّنَّة وأهل البدع! ولا تنتفي عنه وهو يَطْعَنُ في معاوية رضي الله عنه ، بل في مُسْلمة الفتح جميعاً ، ويُخْرِجُهم مِن الصَّحْبة ، ويَطْعَنُ في أئمة التّابعين ، وجماعات عيرهم مِن أئمَّة المسلمين ؟!

أمّا رحمة الإسلام: ففي استقامة النّاس على دين الله عزّ وجل، ودعوتهم إليه، وتَحْذيرهم مِمّا يُخَالِفُه، بل ضَرْبِ رقابِ أعدائِه، ليَبْقني

صافياً كما أنزل على محمد ﷺ ، ولنا أسوةٌ حسنة ، في أمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ أصحابهِ بقتل ذلك الخارجي ، الذي كان يُصَلِّي ، وفي ضَرْبِ عُمَر رضي الله عنه لصَبِيغ بن عَسَل ، وشَجِّهِ لرأسِهِ بالدُّرَّة ، وقتال عَلِيّ رضي الله عنه للخوارج .

فَفِعْلُهُم غَايَةُ البرّ والرَّحْمَةِ ، إلاَّ عند المنافقين والمُرْجفين والمُرْجفين

\* \* \* \*

### فصل

# في زَعْمِه أَنَّ مِن صفات الحنابلة : الحكمَ الجائر على نيّات الآخرين ! والرَّدّ عليه

ثم قال المالكي ص(١٦٨) في سياقه صفات الحنابلة بزعمه ، تحت عنوان «الحكم الجائر على نيّات الآخرين» :

(رَوَى الخلالُ عن أحمد (٥/ ١٢١): «مَا أَحَدٌ أَضَرٌ عَلَى أَهْلِ الإسْلامِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ ، مَا يُرِيْدُونَ إِلاَّ إِبْطَالَ الْقُرُآن ِ، وَأَحَادِيْثَ الرَّسُوْل ِ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم».

أقوال: وهذا وأشباهُه ، أستبعدُه عن أحمد أيضاً ، وهو مَرْويّ بكثرةٍ في كتب الحنابلة ، وقد سبقتْ أحكامٌ جائرةٌ مِن هذا النَّوْع في فقراتٍ سابقة) اهـ كلام المالكي.

والجـوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ هذا الأثر ، ثابت عن الإمام أحمد ، صحيحٌ عنه ، مُشتهرٌ به ، وجاء نَحْوه عن غيره مِن السَّلَف رحمهم الله .

والمالكيّ يَعْمَلُمُ هَـذَا ، لـذَا أشـارَ إلى كَـثرةِ روايتهِ في كتب الحنابلة ، وهو مَرْويّ أيضاً عند غيرهم ، فـيَكْـزُمُهُ أحدُ أمرَيْن ِ:

- إمّا أنْ يُكَذَّبُهم ، ويَرُدُّ رواياتِهم عن الإمام أحمد ، بهذا الأثر وغيره.
  - وإمّا أنْ يُصد قَاهم ، ويَأْخُد بقولهِم .

فَإِنْ كَانَ الأُوَّلَ: لَم يُوفقه على ذلك أحد ، والحنابِلةُ مِن أَئمَّةِ الدِّين ، وعُلماء المسلمين ، فقهاءاً ومُحَدِّثين ، والطَّعْنُ فيهم ، طَعْنٌ في جماعاتٍ مِن عُلماء المسلمين بغير حَقّ .

وإنْ كان الثّاني: لَـزِمَهُ الطّعْنُ في الإمامِ أحمد! وهذا ما يُحَاولُ المالكيُّ تَجَنُّبَهُ ، خَـوْفَاً مِن المسلمين ، وعِلْمَا منه بعدمِ رضاهم ، بالطّعْن ِ في أحدِ جبال العِلْم ، والحِفْظ ، والزُّهْد ، والوَرَع .

الثّاني: أنَّ حُكَمْ الإمامِ أحمد ، ليس حُكْماً على النّيّات ، ولا المُغيّبات ، وإنّما هو حُكْمٌ على الجهميَّةِ بأعمالهِم الظّاهرة ، وأقوالهِم المشتهرة ، بل والمتواترة.

فإنهم لم يتركوا آية في أسماء الله أوصفاته ، أو في أمور الآخرة ، أو في أمور الآخرة ، أو في أمور الغيب عامة : إلا حَرَفُوها ، وأخرجُوها عن ظاهرِها إلى مَعَان أخرى ، مُخَالِفَة لِتَأْويلِها الصَّحيح ، ولبقية كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ ، وما عليه السَّلَفُ الصَّالح ، وأئمَّة الهذي.

وكذلك فَعَلُوا بالسُّنَّةِ ، حين رَدُّوْهَا بأنواع التَّكلُّفات.

وما قبلوه منها: فعلوا به كما فعلوا بآيات القرآن ، وهذا عَيْنُ الإبطال ، بل وأخبثُه ، لانخداع بَعْض العامّة والرَّعَاع ، بما قد يسمعونهُ منهم ، مِن مُتشابه القرآن وغيره.

### فصل

في زُعْمِه أَنَّ مِن صفاتِ الحنابلة : الأمرَ بقطيعةِ الرَّحِم مِن أجل العقيدة ! والرَّدِ عليه

قال المالكي ص(١٦٩)، في سياقه صفات الحنابلة بزَعْمِه ، تَحْتَ عنوان «الأمر بقطيعة الرَّحِم مِن أجل العقيدة!!»:

(الله عن وجل أَمَرَ بصلةِ الرَّحِم ، ولو كان الأرحامُ كُفاراً . وأخصُّ الأرحامُ كُفاراً . وأخصُّ الأرحامِ هما الوالدان ، فأمَرَ الله عن وجل بالإحسان إلى الوالدين ، ولو كانا كافرَيْن ، لكن لايطيعهما الإنسانُ إذا أمراه بالكفر.

أمّا أصحابُ العقائد مِن غُلاة الحنابلة ، فيرون أنَّه يَجِبُ على الابن إلاّ يُكلِّمُ أباه ، إذا كان هذا الوالدُ يَرَى أنَّ القرآن مَخْلُوق ، أو توقَّف !! «السُّنَّة» للخلال (٥/ ١٤٣) ) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ الله عزّ وجلّ ورسولَهُ عَلَيْ ، لم يأمر بقطيعةِ الرَّحِم مِن أَجِل العقيدةِ فحسب ، بل وقتالهِم وسَفْكِ دمائِهم ، والبراءةِ منهم ، كما هو هَدْيُ أنبيائِه عليهم الصّلاة والسّلام عنوح مع ابنهِ وقومهِ ، وإبراهيمَ مع أبيهِ وقومهِ ، ولوطٍ مع زَوْجهِ ، ومحمّدٍ عَلَيْ مع قومهِ وعَمّهِ وبني عَمّهِ ، وهكذا صحابتُه رضي الله عنهم ، وأئمّة الهُدى المُقتدين بهم .

قال سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَقَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدِخِلُهُمْ جَنَّنِ بَجْرِى مِن تَغْنِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيها رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ اللّه إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾.

قال الحافظُ ابْنُ كثير عندها في «تفسيره» :

(وقد قال سعيدُ بن عبد العزيز وغيرُه: أُنْزلَتْ هذه الآية ﴿ لَا يَجَدُ فَوَمَا لَوْ وَعَيرُه : أُنْزلَتْ هذه الآية ﴿ لَا يَجَدُ الله بن يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِلْ اللهِ الله بن الجَرّاح حين قَتَلَ أباه يَوْمَ بدر ، ولهذا قال عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه ، حين جَعَلَ الأمرَ شُوْرَى بَعْدَهُ في أولئك السّتَة: «ولو كان أبو عُبَيْدَةَ حَيّاً لاسْتَخْلَفْتُه».

وقيل في قول عنالى: ﴿ وَلَوْ كَاثُواْ ءَابِآ اهُمْ ﴾: نَزَلَتْ في أبي عُبَيْدة قَتَلَ أباه يَوْمَ بدر.

﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ في الصِّدِّيق هَمَّ يومئذٍ بقتل ابنهِ عبد الرَّحمن.

﴿أَوْ إِخْوَانَهُمْ ﴾ في مُصْعب بن عُمَير، قَــَتَلَ أَخَاه عُبَيْد بن عُمَيْر يومئذ.

﴿ أَوْعَشِيرَ تَهُمُّ ﴾ في عُمَر قَتَلَ قريباً له يومئذ أيضاً. وفي حَمْزَةٍ وعَلِي وعُبَيْدة بن الحسَارث ، قستلُوا عُتْبَة وشيْبَة والوليد بن عُتْبَة يومئذ ، فالله أعلم).

ثم قال ابن كثير: (ومِن هذا القبيل: حين استشار رسولُ اللهِ ﷺ المسلمين في أُسَارَى بَدْر ، فأشارَ الصِّدِّيق بِأنْ يُفادوا ، فيكون ما يؤخذ منهم قُوَّة للمسلمين ، وهم بنو العَمِّ والعَشِيرة ، ولعلَّ الله تعالى أنْ يَهْديهم .

وقال عُمَرُ: لا أَرَى ما رَأَى يا رسولَ الله! هل تُمكّن غِين فلان - قريب لعُمَر - فَأَقْتُلنَهُ ، وتُمكّن عَلِيّاً مِن عَقِيْل ، وتُمكّن فلاناً مِن فلان ، لِيْعَلَمَ اللهُ أنّه ليستْ في قلوبينا مُوَادَّةٌ للمشركين ، القِصَّة بكمالها).

ثم قال ابن كثير: (وفي قول تعالى: ﴿ رَضِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾: سِرٌّ بديعٌ ، وهو أنَّ ه لَمّا سخطوا على القرائب والعَشَائر في الله تعالى ، عَوَّضَهم بالرِّضَا عنهم ، وأرضاهم عنه ، بما أعطاهم مِن النَّعِيْم المُقيم ، والفَوْز العَظِيْم ، والفَصْل العَمِيم) اه كلام ابن كثير رحمه الله.

والمُحَادَّةُ للهِ ورسولهِ ﷺ: درجاتٌ ، فمنها ما يكونُ بالكُفْر والشِّرْك ، كُمُحَادَّةِ المشركين واليهودِ والنَّصَارى ، ومِن ذلك أيضاً : مُحَادَّةُ الرَّافضةِ والجهميّةِ والباطنيّةِ وأضرابِهم .

ومِن المُحَادَّةِ أيضا ، دون ذلك ، كمُحَادَّةُ أهل البدع ، مِمَّنْ لم تُخْرِجْهُم بِدَعُهم مِن الإسلام .

ومنها دون ذلك ، كمُحَادَّةُ العُصَاةِ وأصحاب الكبائر، حتَّى جَعَلَ بَعْضُ الْأَئمَّةِ: سلاطين الجَوْر المسلمين مِن المُحَادِّين ، كسُفيان رحمه الله وغيره.

ويَجِبُ في كُلِّ نَوْع : الهَجْرُ ، وعَدَمُ الموادَّةِ ، والبراءَةُ إلى اللهِ مِن أصحابها ، وتُصْحُهم ، وزَجْرُهم ، إلا أنهم في ذلك دَرَجَاتٌ ، حسب درجاتِ مُحَادَّتِهم.

إلا إنْ كان في صِلَةِ أولئك: مصلحة شرعية راجحة ، فَتُراعَى المصلحة، عَلَّهَا تَتَحَقَّق .

الثّاني: أنَّ ما حكاه المالكيُّ ، وعَزَاهُ «للسُّنَّة» للخلال(٥/١٤٣): باطلٌ غَيْرُ صحيح ، ففي ذلك الموضع ، ما يُخَالِفُ ما زَعَمَهُ المالكيّ، وهذا نص ما عند الخلال في ذلك الموضع ، قال رحمه الله: (أخبرنا محمّد بن النَّقيب بن أبي حَرْب الجرجرائي قال: سَأَلْتُ أبا عبد الله عن رجل له والدَّ واقفيّ، فقال: «يَأْمُرُهُ وَيَرْفُقُ به».

قُلْتُ : فإنْ أَبِي ! يقطعُ لِسَانَهُ عنه؟

قال: «نعم» )اهـ.

ثم قال الخللال: (وأخبرنا محمد بن أبي حَرْب قال: سَأَلْتُ أبا عبد الله عن رجل له أُخْتُ أو عَمَّةٌ ، ولها زَوْجٌ واقفي ؟

قال : «يَلْتَقِي بِهَا ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ له؟

قال : «يَقِفُ عَلَى البَابِ ، وَلا يَدْخُل») .

ثم قال الخلل: أخبرنا أحمد بن أصرَم المُزني قال: سَمِعْتُ أبا عبد الله، قال له رجلٌ: إنَّ لي أَخَاً وَاقفيّاً، فَأَقَا طَعُ لِسَانِي عَنْه؟

قال : «نعم ، نعم» مَرَّتين أو ثلاثاً) اهـ النَّقْل مِن «السُّنَّة» للخلال. قُلُتُ :

هــذا جميعُ ما ذكرَهُ الخلالُ رحمه الله ، في الموضع الذي عَزَا إليهِ المالكيّ، وذكرَ فيه ما ذكر، وليس فيه شيء مِمّا زَعَمَهُ !

فإذا ظَهَرَ هذا ، عَلِمْتَ بَغْيَ المالكيّ أيضاً في قولهِ ص(١٦٩) بَعْدَ كلامهِ السّابق ، حين قال مُعَلِقاً: (وهذا ما لا أعلمُه في طائفةٍ مِن الطّوائف ، لِمَا للوالدَيْن مِن مكانةٍ كبيرةٍ حَثَّ عليها الإسلام.

وقد سَمِعْنَا في زمانِنا هذا ، بمن يَهْجُرُ والديهِ ، لأدنى مُخَالفةٍ ، سواءً في العقائدِ أو الأحكام !!

وهـذه نتـيجةً طبيعيةً ، لهذِه الكتب يَحِبُ إِلاَّ نَغْضَبَ منها !! ما دُمْـنَا تُصَحِّحُ مضامينها!!)اهـ كلامه.

وهذه نتيجةً فاسدة ، بمقدِّمة كاذبة ، كما بـَيُّـنَّا سـابقا.

ولا أدري هل المالكيّ يَعْني بمن سَمِعَ بهِ في زمانِنا هذا ، أنَّه يَهْجُرُ والدّيْهِ لأدنى مُخَالفة سواءً في العقائد أو الأحكام: ذلك العَاق ! الذي كان يكُسْرَهُ أباهُ ويَعُقُّهُ ، لِدَبِّهِ عن معاوية ، وشِدَّتهِ على زوجتهِ ، لانحرافِها عنه أو لا ؟!! والمالكيّ يَعْلَمُ مَنْ أعنى!!

# فـصـل في زَعْمِه أنَّ مِن صفات الحـنابلة : النَّصْب ! والرَّدّ عليه ، وبيان حُكــٰم الرّافضة

ثمّ قال المالكيّ ص(١٧٠) في سياقهِ صفات الحنابلة بزَعْمِه تَحْتَ عَنوان «النَّصْبِ»: (هذا الموضوع في غاية الأهميّة ، لأنَّ أكبرَ الفِرَق الإسلاميّة التي بَيْنَنا وبَيْنَهَا خُصومةٌ شديدة ، هي الشّيعة.

صحيح أنَّ جذورَ هذه الخصومة كانتْ في القرن الأوّل ، إذ لَجَا بنو أُمَيَّة ، إلى الفَتْكِ بُمُحِبِّي أهل البَيْت وإذلالهِم ، فقتلوا حُجْرَ بن عَدِي صَبْراً في عَهْدِ معاوية ، لأنَّه أنكرَ سَبَّ عَلِيِّ على المنابر ، وقتلوا عَمْرو بن الحسَمِق الخُرَاعي ، وكان مِمَّنْ لَقِيَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهاجر إليه ، وكذلك كان حُجْر بن عَدِي.

وقتلوا الحَسَنَ بن عَلِيّ سَـيّدَ شبابِ أهل الجَنَّة بالسَّمِّ ، وقتلوا أخاه الحُسَين بالسَّيْف ، وارتكبوا مَجْزَرَةَ كربلاء) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ جميعَ ما ذكرَهُ المالكيُّ هنا ، كان قبلَ أنْ يُخْلَقَ أَحمدُ! فَلَمَ مُ يكن حِيْنَها أَحمد! ولا صاحبٌ لأحمد! فكيف تكون تلك أفعالاً للحنابلة؟! بل صِفَةً مِن صِفاتِهم؟! الثّاني : أنَّ مَنْ وَلِيَ قَـتُلَ حُجْر بن عَدِيّ رضي الله عنه : بنو أُمَـيَّة ، وليس الحنابلة !

أمّا عَمْرو بن الحَمِق : فاخْتُلِفَ في سَبَبِ مَوْتِهِ ، فقيل: قُتِلَ ، وقيل: نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ فَمَات ، وقيل: إنَّه قُتِلَ حَدًّا ، لأنَّه أحدُ الأربعةِ الذين دَخَلُوا على عثمان رضي الله عنه.

وعلى جميع الأحوال ، فلا علاقة للحنابلة ، ولا حتى عُلماء المسلمين أجمعين بهذه الفِتَن ِ. وكذلك سَمُّ الحسن وقَتْلُ الحُسنين ، رضي الله عنهما وأرضاهما .

وقَــتْلُهما مُصِيْبةً عظيمةً ، وقد قـَدَّمنا في هـذا شيــتاً مِن التّفْصيل ، في فصل تقدَّم .

الثّالث: أنَّ الحنابلة جميعاً ، وأهل السُّنَة عامّة ، مُحِبُون لأهل البَّيْت، مُقَدِّمُون لهم ، مُكْرمون لمقامِهم ، يَحْفظون وَصِيَّة رسول اللهِ ﷺ ، وقد حَرُمَت عليهم فيهم ، وهم بنو هاشم ، وأزواج رسول الله ﷺ ، وقد حَرُمَت عليهم الزّكاة ، تطهيراً لهم ، وإكمالاً لرفعتِهم ، وإظهاراً لِعِزَّتِهم ، وقد ذكرت في مواضع تَقدَمت شيئاً مِن النّقل عن الحنابلة في ذلك.

الرّابع: أنَّ المالكيُّ رَمَى الحنابلةَ بالنَّصْبِ ، وهم بُرَآءُ منه ، ودَافَعَ عن الإباضيَّةِ ، وهم نواصبُ بلا شك ، يُجَاهِرُون في كتبهم بِسَبٌ عَلِيِّ بن أبي طالب \_ رضي الله عن عَلِيِّ \_ ولَعَنَهُمْ .

ويدافعُ كذلك عن الروافض ، وهم نواصب ، فسَبُهم للحسن بن عَلِي \_ رضي الله عنهما \_ مَشْهور ، وتسميتُهم له بمُسَوِّدِ وجوه المؤمنين ! وخديعتُهم للحُسَيْن \_ رضي الله عنه \_ وإظهارُهم له النُصْرة والقتال ، حتَّى خَرَجَ مِن مكة هو وأبناؤه \_ وكانوا بها آمنين \_ وبَرزَ له عَدُوَّهُ : خَلَّوْا بينه وبينهم ، لِيُسْفَكَ دَمُهُ الطاهر.

وطَعَنُ الرّافضة في عبدِ الله وعُبَيْدِ الله! ابنَيْ العَبّاس بن عبد المطلب وضي الله عنهم و خلال الله عنهم في عبد المطلب وكذلك طعنهم في أمّي المؤمنين عائشة بنت الصِّديق ، وحَفْصة بنت الفاروق ورضي الله عنهم جميعا فهم الرَّوَافض والنَّوَاصب حَقاً.

وقد بَيَّنَ العلامةُ الحُسَين الموسويّ ، أحدُ عُلماءِ الحوزة النَّجفيَّة في كتابهِ «كشف الأسرار ، وتبرئة الأئمَّة الأطهار» : طعن الرّافضةِ في النَّبي ﷺ نفسِه ! وفي عَلِيّ رضي الله عنه ! وعَزَا ذلك كُلَّه ، لمصادرِهم المعتمدة المعتبرة ، بل ذكر أنَّه ما مِنْ أحدٍ مِن آل البَيْت ، إلا وقد طعنوا فيه وانتقصوه !

الخيامس: عَدُّ الرَّافضةِ مِن فرق المسلمين، أو داخلة فيهم: غَيْرُ مُسَلَّم، فَهُمْ مُجْمِعُون على القول بخَلْق القرآن، وعلى نتقْصِ الله رقبى الله عنها، وغير ذلك. القرآن، وعلى الطَّعْن في أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وغير ذلك. وآحادُ هذه المسائل، يَكُفْرُ صاحبُها بإجماع الأُمَّةِ، وتقدَّم بيانه.

وأنَا أنقلُ هنا ، كلامَ بَعْض عُلماءِ الحنفيّة ، في هؤلاء الرّافضةِ ، لِيرَى المالكيُّ اتَّفاقَ الحنابلةِ مع غَيْرِهم مِن عُلماءِ المسلمين وأئمَّتِهم ، أحنافاً وغيرهم .

قال السَّيِّد المُطَهَّرُ بن عبد الرَّحن بن عَلِيٌ بن إسماعيل المدني الحنفي ابن قاضي العَرَب في رسالتِهِ في «تكفير الشَّيَعة» (١/٦١): (١/٦١): (قال في «الوجيز» و «الخُلُلاصة»: «الرَّوافضُ إنْ كان يَسُبُ الشَّيخَيْنِ ويَلْعُنْهُما: فهو مُبتدعٌ. ومَنْ ويَلْعُنْهُما: فهو مُبتدعٌ. ومَنْ قَدَفَ عائشة بالزَّنَا: كَفَر») اهـ.

وقال (٦٢/أ): (قال في «الوجيز» و«الخلاصة»: «مَنْ أنكرَ خِلافَةُ أبي بكر: فَهُو كَافِرٌ في الصَّحيح، ومُنْكِرُ خِلافَةِ عُمَر: كَافِرٌ في الصَّحيح، ومُنْكِرُ خِلافَةِ عُمَر: كَافِرٌ في الأصَح») أه كلام السَّيِّد المُطنَهُ رُبن عبد الرَّحن المدني الحنفي، ابن قاضي العَرَب في رسالتِهِ في «تكفير الشيّعة».

وقال العلامة زَينْ العابدين بن يوسف بن محمّد بن زَينْ العابدين الكوراني - وكان مِن أَيْمَ الحنفية - في رسالته «اليَمَانيّات المَسْلُولة ، على الرَّوافض المَخْذولة» (٢) التي جَمَعَها لبَيَان حَال الرَّافضة ، وصَوَابِ تكفير

١ - أصلُه مَحْفوظ بـ امكتبة عارف حكمت اللهينة النبوية، برقم (عام ١٩٨) ، وهو بخط المؤلّف رحمه الله ، فرع منه سنة (٩٩٠ هـ) .

٢ - طُبع عام (١٤٢٠هـ) ونشرته «مكتبة الإمام البخاري» ، بتحقيق ودراسة الدكتور المرابط بن محمد يسلم المُجْتبى ، وأصله رسالة ماجستير ، مقدّمة إلى «كليّة الدّعوة وأصول الدّين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ونالتْ درجة الامتياز .

مَنْ كَفَّرَهم ، والرَّدِّ على مُنْكِره ، قال في أوَّها واصفاً رسالته تلك (ص١٠٤-٥٠١): (ناعية على الشيعة الشيعة الشيعة ، والرّافضة البَشِيعة بالإكفار، حاكمة عليهم بمباينة الدّار، والخُلُودِ في دار البوار ، مع ماسمحت به في ذلك آراء أكابر الأئمة ، وأنظار عُلماء الأُمَّة ، الدّاهبين في المذاهب الأربعة المُستقيمة ، السّالكين مَسْلك السُّنة القويْمة، جَمَعتها وأنا العبد المُفتقر إلى الله الغنيّ ، زَيْنُ العابدين بن يوسف ... الكُورانيّ بَعْدَمَا رأيتُ بَعْضَ عُلماء السُّنة جازماً بكفر هؤلاء المارقين الكافرين ، وبَعْضاً آخر وأيتُ بَعْضَ المُولِين ، وبَعْضاً آخر والحق المُبين ، وجَهلاً مِن الأوَّل بقوانين الدِّيْن ، وجَهلاً مِن الثّاني بالحق المُبين ، وجَهلاً مِن الثّاني المُولِين ، وجَهلاً مِن الثّاني بالحَق المُبين ، وجَهلاً مِن الثّاني بالحَق المُبين ،

ثم قال رحمه الله (ص ٢٩١-٢٩٤): (المقالة النّالئة: في إفتاء العُلمَاء بكُفْرِهم. قد أَفْتَى بذلك الإمامُ مالكٌ والإمامُ الشّافعيُّ رضي الله عنهما ، ووافقهما كثيرون مِن أئمَّة المسلمين كما سَبَقَ في المقالة النّانية ، نقلاً عن الشيخ ابن حَجَر. ونقلَل القاضي عِيَاضٌ عن الإمام مالكِ كيفيّة عُقوبتِهم مِن القَتْل وغيْره. وكُلُّ ذلك مُفصَّلٌ في كتابهِ المُسمَّى بـ«الشفاء»... ووقعَ في «الفتاوى البزّازيّة» القول بكُفْرِهم ، لِقوهُم برَجْعة الأموات إلى الدّنيا ، وإنكارهم خلافة الشَّيْخَيْن وغير ذلك مِن قباحاتِهم ... وقال الإمام في في من الإسلام البزّدوي في «أصُولِه»: «وقد صحة عن أبي يوسف رحمه الله أنتُ قال: ناظرتُ أبا حنيفة رضي الله عنه في مَسْألةِ خَلْق القرآن سِتَّة أشهر، فاتَّقق رأيي ورأيهُ على أنَّ مَنْ قال بخَلْق القرآن فهو كافر. وقد صحة هذا فاتَّفق رأيي ورأيهُ على أنَّ مَنْ قال بخَلْق القرآن فهو كافر. وقدْ صحة هذا

القَــَوْلُ عَـنْ مُحمّد رحمه الله» انتهى . وهو صريحٌ في كُفْرِ هؤلاء الضّالين، لاتِّفاقِهم مع المُعْتزلةِ على كَوْن ِالقرآن ِ مَخْلُوقاً على ما هو مَسْطورٌ في كتبنا وكتبهم).

ثم قال رحمه الله (ص٢٩٥): (ووَقَعَ في «الفتاوى التَّتَارُخَانِيّة»: أنَّ مَنْ أنكرَ خلافة عُمَرَ رضي الله مَنْ أنكرَ خلافة عُمَرَ رضي الله عنهما. ونعَلَ الإمامُ الرّازيُّ في «التّفسير الكبير»:القَوْلَ بكُفْرِهم وكُفْرِ الخوارج أيضاً).

ثم قال (ص٥٠٥): (المقالةُ الرّابعة: في بَيَان حَال المُتَأْخِرين منهم، وحُكْمِ دارِهم، وإفتاءِ العُلمَاءِ فيهما. اعْلَمْ أَنَّ ما سَبَقَ هو بَيَانُ حَال مُطْلق الشِّيعةِ والرَّافضةِ ، فلَلتُ تُنزَّلنا عَنْ إكفارِهم جميعاً ، فلا شك أَنَّ كثيراً مِن مُتَأْخِري هذه الفِرْقَةِ سِيَّمَا الإماميّة ، قَدِ التحقوا بالفِرَق الضّالةِ كما مَرَّ مُفَاصّلاً).

ثم قال (ص٣٢٣-٣٢٤): (ومِمَّنْ صَرَّحَ بإكفارِهم ، وأفتى بهِ فيما بلغنا: العالم الزّاهد المُحقِّقُ المُدقِّقُ مُفتي الثَّقلَيْن أُستادُ الفريقيَّن : المَوْلى أبو السُّعُود قدَّسَ الله سِرَّه. ومنهم : العالم الفاضلُ والمُدقِّقُ الحافلُ المَوْلى جلال الدِّين الدَّوانِي، مع كمَال خِبْرَتِهِ بحال هؤلاءِ الضّالين. ومنهم : الفاضلُ الدِّين الدَّوانِي، مع كمَال خِبْرَتِهِ بحال هؤلاءِ الضّالين. ومنهم : الفاضلُ المَوْليين ، مع كثرَة مُمَارَسَتِهِ لهم ، وطُوْل مُؤانستِهِ بهم).

ثم قال (ص٣٢٥): (وأيضاً أفتى بذلك رئيسُ المُفسِّرين ، خالي العزيز المَوْلَى عَبْدُ الكريم الكوراني \_ ابن المَوْلَى المذكور \_ مُصنِّف «التّفسير الواضح» وغسَيْرِه مِن التّصانيف المُعْتَبرة ، مع تبحُّرِه في العِلْم وكمال خبرتِه بحال ِهؤلاء الضَّالين).

ثم قال رحمه الله (ص٣٦): (خاتمة في التُكلُم إجْمَالاً فيما سَبَقَ وَبَيَان مِما حَصَلَ منه . اعْلَمَ أنّا قَدْ بيَنّا في هَذِه الرِّسَالةِ مُعْظَمَ عقائلِ الشّيعةِ والرّافضةِ بالنَّق ل عَنْ الكُتُبِ المُعْتبرةِ ، والعُلمَاءِ المَهرَةِ ، وبَيّنا الشّيعةِ والرّافضةِ بالنَّق ل عَنْ الكُتُب المُعْتبرةِ ، والعُلمَاءِ المَهرَةِ ، وبَيّنا ما أثبت الأئمَّة والعُلماء به كُفرَهم ، مِنَ الآياتِ والأحاديثِ ، وذكرنا ما كَفَرُوا بهِ مِن الأفعال والعَقائلِ ، ومَنْ أفتى بكُفرِهم مِنَ العُلمَاءِ ، ما كَفَرُهم مِنَ العُلماء ، ومَدْ المُعامِ التَّلاثةِ ، مَدْهب الإمامِ الأعظمِ أبي حنيفة ، ومَدْهب الإمامِ الشّافعيّ ، ومَدْهب الإمامِ مالكِ رضي الله تعالى عَنْهم مَعَ التَّحْقيق في ذلك كُللهِ .

وأثبتنا كونَ دارِ مُتأخِّريهم المَخْصوصةِ بهم ، دَارَ كُفْرِ بلا شُبْهة ، وَأَرْ كُفْرِ بلا شُبْهة ، وَأُوضِحنا أَنَّ إِفْتَاءَ العُلْمَاءِ المُتأخِّرينَ في حَقِّ هؤلاءِ الضّالِّين ، إِنّما كان مَعْ عِلْم ووَرَع واختبار) إلى آخرِ كلامِ العلامةِ زَيْن العابدين الكُورانيّ ، وَهُوَ مُهِمِمٌ ومُفِيْدٌ ، رحمه الله رحمة واسعة .

### فصل

في رَمْيه الحنابلة بالاستدراك على الشُّرْع! باشتراطِهم فهُمَ السُّلْفِ الصَّالح لنُصُوص الوحيَيْن، وهذا عنده بدعة! والرَّدِ عليه

قال المالكي ص(١٧٨) تُحْتَ عنوان «الاستدراك على الشَّرْع، أو بدعة اشتراط فهم السَّلْف»:

(تَرَى أصحابَ العقائدِ \_ وأخصُ هنا أصحابَنا السَّلفيَّة \_ يشترطون شروطاً ليستُ في كتاب اللهِ ، ولا سُئَة رسولهِ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ، لِيَقْطَعُوا بهِ كُلُلُّ آمال الاتَّفاق.

فالله عز وجل ارشدنا عند اختلافنا مع المسلمين ، أنْ نرجع للكتاب والسُنة ، لقول عنها وجل ارشدنا عند اختلافنا مع المسلمين ، أنْ نرجع للكتاب والسُنة ، لقول عنها رأى أصحاب العقائل ، ومنهم السلفية الحنابلة ، أنَّ العودة للكتاب والسُنة ، سيُل غي أكثر الشَّتَائم ، والتَّكفيرات، والتَّبديعات، والمخالفات الموجودة في كتب العقائد : لجأوا إلى الزيادة على ما ذكرة الله عز وجل بقولهم إن الكتاب والسُنة لا تكفي ، فلا خير في كتاب بلا مسئة ، ولا خير في مسئة بلا فيهم السلف الصالح !! وهكذا نفوا الخيرية عدن الكتاب والسُنة ، بهذا الشَّرُط السبدعي الدي الشيرطوه ، وانتقصوا به من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اهد.

والجوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ الكتابَ والسُّنَّة - بلا شك - كافيان ِلكُلِّ مؤمن مُهْتدِ، في أُمور دينهِ ودنياه.

لكنْ عَلَى فَهُمِ مَنْ نَفْهَمُ نصوصَهما ، وقد اختلفت أفهامُ النّاس لهما؟! أعَلَى فَهُمِ الجهميّة؟! أمْ فَهُمِ المعتزلة؟! أمْ فَهُمِ الرّافضة؟! أمْ فَهُمِ الخوارج؟! أمْ فَهُمِ الأشاعرة؟! أمْ فَهُمِ البَاطِنيَّة؟! أمْ عَلَى فَهُمِ أَمْ فَهُمِ الإسلام والدّيْنِ، السَّلَفِ الصّالِح المُزكّيْنَ بالوحيّ وإجماع الأُمَّة؟

فكُلُّ مَنْ ذكرتُ ، يستدلُّ بالكتابِ ، وتارةً بالسُّنَّةِ ، واستدلالاَّتهم مِن الآياتِ ، مُخْتَلِفَةٌ مُتَبَاينةٌ مُتَنَاقِضَةٌ ! فتجعلُ طائفةٌ آيةٌ ما ، في وجوب أمر ما ، وتجعلُها طائفةٌ أُخرى ، في كُفْرِ مُوْجِبِها !! وهكذا !!

ألم تعلم أنَّ الأزارقة مِن الخوارج: استدلُّوا عَلَى جواز قَتْلِ الطَّفَالِ المسلمين مع آبائِهم ، بقول الله تعالى: ﴿ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ وَيَارًا ﴾!! قالوا: فسمّاهم بالكُفّار وهم أطفال !! فكيف جَازَ ذلك في قَوْمِ نوح ، ولا يَجُوزُ في قومِنا؟! وما بيننا وبينهم إلاّ السَّيْف !!

كَمَا زَعَمَ كبيرُهم نافعُ بن الأزرق<sup>(١)</sup>.

وقالتِ المطبخيَّة ـ أتباع أبي إسماعيل المطبخي ـ بأنْ لا صلاةُواجبةً ، غير ركعةٍ بالغَدَاة ، وركعةٍ بالعَشِيِّ ! واحتجُّوا بقولـهِ تعـالى:﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوْةَ

١ \_ «ذكر مذاهب الفرق التَّنتين وسبعين» للعلامة عبد الله بن أسْعد اليافعي ص (٣٦ \_ ٣٧).

طَرَقِي ٱلنَّهَارِ ﴾.

وكفُّرتِ الحوارجُ فاعِلِي الكبائر مِن المسلمين ، بقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَكَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ، وقول النّبي ﷺ: ﴿ لا يَزْنِي الزّانِي حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن ﴾ الحديث. يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ﴾ الحديث.

بل زعمت جماعة من الخوارج: أنَّ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُوتَهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اَقْتِنا قُلُ إِنَ السَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اَقْتِنا قُلُ إِنَ السَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَالْمَاكِ فَي اللهُ الله عَنه الله عنه اله عنه الله عنه اله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

ونفت المعتزلة وأشياعها: رُؤْية الله عز وجل في الآخرة ، بقوله سبحانه: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ ﴾ ، وأثبتها أهل السّنة بهده الآية ، وقالوا: الإدراك بالبَصْر، قسدٌ (زائسة على الرُوْية . فَمَا لا تدركُهُ الأبصار: شيءٌ تراه ، لكنها لا تُحِيْطُ به ، كما ترى الأبصار البحار ، ولا تُدْركُها ، وهكذا.

ونفتِ المعتزلةُ وأشياعُها الرؤيةَ بقول سبحانه: ﴿قَالَ لَن تَرَيْفِ﴾ ، وأثبتَها أهلُ السُّنَّةِ بهذه الآية ، وقالوا : لو كانَ سبحانه لا يُرَى لقال: ﴿إِنسِي لا أُرَى﴾ ، ولم يَقسُلُ: ﴿لَن تَرَيْفِ﴾! فَمَنْعُهُ سبحانه موسى عليه السّلام ـ مِن الرّؤية : يَدُلُ على جوازِها عليه ، وامتناعِها على موسى لِسَبَبٍ

خارج ، وهو كونُّهُ في الدُّنيا.

ولأهل السُّنَةِ أدلة كثيرة مِن القرآن والسُنَة الصحيحة ، بل بلغت حَدَّ التَّواتر، ولكنْ ذكرتُ ما سبق ، لِبيَان ازدواج الاستدلال وتباينيه.

وأمثلة هذا ، كثيرة جداً ، وما مِنْ فرقة إلا ويَسْتَلِلُ أربابُها بالقرآن على صحّة مُعْتقداتِهم بمتشابهه ، وهم الذين عَنى الله عز وجل في قوله سحانه: ﴿ هُو الَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُخْكَمَتُ هُنَّ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُ مُتَسَيِهِ الله عَنْ الله عَنْ وَجُلّ فِي قوله مُتَسَيِهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجُلّ فِي الله عَنْ وَأَخُرُ مُتَسَيِهِ الله عَنْ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله والله و

فإذا عُلِمَ هذا ، وأنَّ الجميعَ يَسْتَدِلُوْنَ \_ بحق وباطل \_ بالقرآن والسُّنَة ، فالمُحِقُ يَسْتَدِلُ بها على وَجْهِها ، والمُبْطِلُ يَصْرِفُها بالتَّاويلاتِ والمُتشابهات : عَلِمْنَا صِحَّةَ ذلك الضّابط ، وأنْ يُفْهَمَ الوَحْيان على فَهْمِ السَّلَفِ الصّالح ، المشهودِ لهم بالعِلْم والدّيانةِ والوَرَع.

فإنْ أبي المالكيُّ هذا : لـَزمَـهُ أَحَدُ أَمرَيْن ِ:

- إمّا أنْ يَأْخُدُ بهذهِ التّأويلاتِ كُللّها ، وهي مُتَعَارضَةٌ مُتَنَاقِضَة !
  - أوْ يَأْخُذُ بشيءٍ منها ، ويَتْرُكُ آخر.

فَالْأُوَّلِ : مُسْتَحِيلٌ ، غَيْرُ مُمْكِن .

والثَّاني: مُمْكِنَّ ، ولكنْ ما ضابطُ ما يُأْخَدُ بِهِ وما يُثْرَكُ؟

إِنْ قَالَ : نَأْخَذَ بَقُولَ السَّلَفِ الصَّالِحِ : وَافْتَمَنَا .
وَإِنْ قَالَ : غَيْرِهِم : فَكِمَ أَخَذَ بَقُولِهِم ، ورَدَّ الآخرين؟!
وما عَابَهُ علينا ، في أَخْذِنا بِفَهُمِ السَّلَف الصَّالَح : نَعِيْبُهُ
عليهِ في أُخذِه بقول مَن ِ ارْتَضَى ! بِل العَيْبُ في حَقِّهِ أَكبرُ وأظهر.

\* \* \* \*

# فـصـل في إبطال المالكيّ مَعْنَى «السَّلـَف الصّالح»! والرّدّ عليه

ثم قال المالكي ص(١٧٨) : (ولا أدري هنا ماذا يقصدون بفهم السُّلَف:

\_ إِنْ كَانُوا يقصدون الصَّحَابة : فقد اختلفَ الصَّحَابةُ في فَهُمِ كثير مِن العقائد والأحكام ، فبأيّ فَهُم نلتزم؟!

- وإنْ كانوا يقصدون ، اتُسباعَ ما فَهِمَهُ الصَّحَابةُ كُلُهُم : فهذا لا يُخَالِفُ فيه أحد ، لكن حصول هذا الإجماعِ في الفَهمِ صَعْبٌ ، بل مستحيل ، إلا في أمر دليلُه واضح.

- وإنْ قصدوا اتّباع فَهُم آحادِ السّلَفِ فيما لم يختلفوا فيه ، قيل لهم: اختلافهم في الفهم ، دليلٌ على أنَّ فهمهم يُخْطىء ويُصِيْب؟! فإذا كان كذلك ، فمَنْ يضمن لنا أنَّ فهم الآحاد منهم ، ليس مِن القسم الذي أساءوا فهمه؟! وقد فهم عَدِيّ بن حاتم مِن الآية الكريمة: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فهما خاطئاً رَدَّهُ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اه.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: ببيان المُراد بالسَّلَفِ الصَّالِح، وهم: الصَّحَابة والتَّابعون وتابعوهم، على الإيْمان والإحسان، أهل القرون الثِّلاثة الأولى، المشهود

لهم بالخيريّة على لِسَان النَّبِيّ ﷺ ، مِمّن لم يُعْرَفُ ببدعةٍ ولا شذوذ.

أمّا الصّحابة: فكُلُهُم كذلك ، أمّا مَنْ بعدهم مِن التّابعين وأتباعهم ، فحصل عند أفراد قِلتّة ، شيءٌ مِن المُخالفات أو البدع ، عُرِفُوا بها ، وَاسْتُنْوا مِن أولئك ، فليسوا سَلَفاً صالحاً ، بل كانوا سلفاً سيئاً.

النَّاني: أنَّ فَهُمَ السَّلَفِ الصَّالِحِ رحمهم الله ، في أُمور المعتقد عامّة: فَهُمَّ مُتَّفِقٌ لا خلاف فيهِ ولا اختلاف ، فَمَن ِ ادَّعى غَيْرَ ذلك ، فعليهِ الحُبُجَّة والدَّليل.

الثّالث: أنَّ اختلافَ أقوال السَّلَف في مسألة أو أكثر \_ غير مسائل الاعتقاد \_: لا يكونُ قصوراً أو خطئاً ، بل هو غالباً ، اختلافُ تنوُع لا تضاد .

وما كان مُتبايناً مِن ذلك : فلا يَحِلُّ ولا يجوزُ : إحداثُ قَوْلٍ عِديد ، خارجِ عَمَّا جاءوا به ، لكونهِ مُخالفاً للإجماع ، فهم وإنْ كانوا غيرَ مُتَّفقين في مَعْنى واحد ، أو قول واحدٍ في تلك المسألة ، إلاّ أنسَّهم مُجْمِعُون ـ بالجملة ـ على خلافِ هذا القول المُحْدَثِ الجديد ، وهذا مُحَرَّرٌ في أصول الفقه ، في «باب الإجماع» باستفاضة .

الرّابع: أنَّه يستحيلُ أنْ يَفُهُمَ أحدٌ منهم، فَهُمَا خاطئاً في آيةٍ ، أو حديثٍ ، ولا يقومُ دليلٌ على بيان خطئهِ ، أو لا يُبَيِّنُ أحدٌ منهم خطأه . فإنَّ الله قد حَفِظَ دِيْنَهُ سبحانه ، وهذا مِن حِفْظ الدِّيْن ِ وكمالهِ ، ومَنْ نَظرَ في أقوال الأئمَّة ، عَلِمَ ذلك.

#### فصل

في سُبُل فَهُمِ الكتاب والسُّنَّة عند المالكيّ، دون فَهُمِ السَّلَف الصّالح! والرّد عليه

ثمّ قال المالكيّ ص(١٧٩) مُبيّناً أداة فهم الكتاب والسُّنَّة بزعمِه : (أمّا آليةُ الفَهمِ : فلا تَتِمُّ بتقليدِ صَحَابيّ ولا تابعيّ ، وإنّما بالنَّظر في الآياتِ ، والأحاديثِ الصَّحيحة ، التي تتحدَّثُ عن الموضوع نفسِه ، والعودةِ بعد ذلك للآثار، ولُغنةِ العَرَب ، وكل ما يُساعد في تَجْلِيةِ المعنى، وما إلى ذلك) اهـ.

### والجواب :

أنَّ هذا حَقَّ ، لكنَّه لا يُغنِي عن اشتراطِ فهم السئلف الصالح رحمهم الله ، فعُلمُو الله عزّ وجلّ على خَلْقِهِ بأنواعه ، بالذاتِ ، والقدرِ ، والقهر ، مع ظمُهُورِه ، وكثرةِ أدلَّتِه مِن الكتاب ، والسُّنَّةِ ، والإجماع ، والفِطْرة ، حتَّى بَلَغَت أُدِلَّتُه أَلْفَيْ دليل ، كما قال الإمامُ أبو عبد الله ابن قييم الجوزيّة رحمه الله في «نونيَّتِه»:

يَا قَوْمَنَا وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا أَلْفَان ِ النَّفَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِلَ أَلْفَان ِ حَتَّى صَنَّف جَاعة مِن أهل العِلْم مُصَنَّفاتٍ في جميع أدلَّتهِ الكثيرة ، كابن قدامة ، والذَّهبيّ ، وابن القَيِّم ، وغيرهم.

ومع ظهور هذه المسألة ، وعِظمَ جُرْمِ المُخالِف فيها ، إلا أنَّ أَلَّ المَّالِدِع ، أوَّلُوا أَدلَّتُها وحَرَّفُوها ، وحصروا دِلالتَها ، في عُلُوِّ القَدْر والقَهْر، دون عُلُوِّ الدَّات !

فلا يَسْتقيمُ فَهُمُ المرءِ للوحيَيْنِ، إلا إذا فَهِمَها على فَهُمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رحمهم الله ، وبَنَى على قواعدِهم.

\* \* \* \*

#### فصل

# في دواء ما في كتب العقائد ، مِن ظُلْم وبَغْي عند المالكي ! والرِّدّ عليه

ثمّ قال المالكيّ ص(١٨٢) تُحْتَ عنوان: «ما المنهج»:

(إذا كانت كُلِّلَ هذه الأخطاءِ والخُرافاتِ في كتبِنا العقديَّة ، فَمَا الحَلُّ إِذَا كَانَّ الحَلُّ الحَلُّ إِذَن؟!) اهـ كلامه.

### وأقلول:

لم يستطع المالكيّ ذِكْرَ مثال واحد صحيح ، على تلك الأخطاء والخُرَافات !! ولم يسلم له شيء مِن كذباته في حَقّ الحنابلة وأهل السُّنة ، فإن لم يكن ثمَّة داءً ، فلا حَاجة إلى الدَّواء !

## ثمّ قال المالكيّ :

(الحلّ سَهْل على مَنْ أراد الله له اليُّسْر، ويمكن إجمالُ ذلك فيما يلي:

- العودة لاسم الإسلام نفسيه،
- وتَرُكِ التَّنَابِزِ بِالأَلقَابِ ، في لا نَصِمُ الآخرين بِلقبٍ . ولا نَرْضَى لنا الله بلقب واسم الإسلام ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا وَعَمِلَ صَنلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٨٢-١٨٣):

(ولنترك الانتسابات التي تفرقنا بها شيعاً ، فلا شرعيّة لكلمة شيعة ،

ولا سُنَّة ، ولا جهميّة ، ولا سلفيّة ، ولامعتزلة ، كشرعيّة كلمة الإسلام.

وكل من رُغِب عن التَّسْميةِ بالإسلام ، فلن يَجِدَ تسميةً أفضل منها ، فهي تسمية مأمورٌ بها في كتاب الله ، وهي تسمية ارتضاها الله لنا ، ولم يأتِ نصَّ باستحبابِ تسمية أُخرى . ومَنْ زَعَمَ ذلك ، فعليهِ الدّليل ، ولا دليل إلاّ مِن باب التَّوهُم فقط.

قد يقول البعض: إنَّ تسميتنا أهلَ السُّنَّة ، قد جاءت بها نصوص ، كأمر النَّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم باتبّاع السُّنَّة في قوله: «عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الحُـُلَــَـفَــَاءِ الرّاشِدِيْنَ».

أقول [القائل المالكي]:

الله عز وجل أيضاً ، قد أمر بالعَدْل أيضاً ، فلماذا تُنْكِرُ على المعتزلةِ تسميتَهم أنفسَهم «أهل العَدْل»أو «العَدْليّة»؟!

وأمر الله بالاستقامة ، فلماذا تُنْكِرُ على الإباضيّة تسمية أنفسِهم «أهلَ الاستقامة»؟!

وأمر النَّبيُّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بمحبّة أهل البَيْت ، فلماذا نُـنْكِرُ عـلى الشّيعة تسمية أنفسِهم شيعة أهـل البَيْت ، مُستدلِّين بقولـه تعالى: ﴿ فَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ ( ﴿ ﴾ .

واستدلَّ المعتزلةُ على شرعيَّة اسمِهم ، بقول تعالى على لسان إبراهيم: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

وهكذا ، فأسماء الفِرَق ، أقوى دلالة على الشّرعيّة مِن اسمنا ، علماً بأنَّ الحديث السّابق ، وحديث افتراق الأُمَّة ، مَحَلُّ تنازع في التّضعيف ، والتّصْحيح ، داخل أهل السُّنَّة) اهـ كلام المالكي.

والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ تسمية أهل البدع بأسمائِهم ، وتلقيبهم بأوصافِهم : تسمية شرعية واجبة ، وإنْ كانوا داخلين أومُدْخِلين أنفسَهم في الإسلام ، كما سمَّى الله عز وجل ورسولُه المنافقين بهذا الاسم ، وسمَّى النَّبِي ﷺ الخوارج بهذا الاسم ، وسمَّاهم مارقة . ولمّا خرجوا في عَهْدِ عَلِيّ رضي الله عنه ، سمّاهم الصَّحَابة والتّابعون خوارج مُرّاق ، وحَرُوْريّة ، وكِلابَ النّار، كما في الآثار ، وبقيت تلك التسمية مُلازمة لهم.

ولَمّا خَرَجَ مَعْبَدُ الجهني ، وابتدع بدعتَه في نفي القَدَر، سَمّاهم مَنْ أدرك هذه البدعة مِن الصّحابة والتّابعين فسَمَنْ بعدهم : قدريّة ، كما فعل عبدُ الله بن عَبّاس ، وعبدُ الله بن عُمَر رضي الله عنهم.

وفي عَهْدِ التّابعين ، حين ابتدع واصلُ بن عطاء بدَعَهُ المعروفة ، واعتزل هو وأتباعهُ مَجْلِسَ الحسن البَصْري رحمه الله ، سَمّاهم الحسن : مُعْتزلة ، وبقي هذا الاسمُ فيهم بعد ذلك إلى يومِنا هذا ، ولا يُعْرفون إلاّ به.

ولَـمّـا أَتــت الشّيعة زَيْدَ بن عَلِيّ بن الحُـسَين بن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وقالت له : تبرأ مِن أبي بكر وعُمَر لِنَنْصُرَك .

أبى ذلك . فقالوا لـ : إذن نرفضك ! فسمّاهم زَيْدٌ رافضة لذلك ، وبقي الاسمُ فيهم إلى اليوم .

الوجه الثّاني: أنَّ حُكَمْ المالكي ، بعدم جواز التَّسمِّي بهذه الأسماء ، مع مخالفتِها للكتاب والسُّنَّة عنده: مُخَالِفٌ لإجماع أهل السُّنَّة! فَمَا زالوا مُدَّ كانوا إلى اليوم ، مُطْبقين على تسميةِ الجهميّةِ جهميّةً ، والمعتزلةِ مُعتزلةً ، والخوارجِ خوارجَ ، والقدريّة قدريّةً ، والرّافضة رافضة أو شيعة ، وهكذا .

ولم يَفُهُ أحدٌ منهم قط ، بحرُمة تسمية أولئك بتلك الأسماء.

بل إنَّ حُكِمُ المالكيّ: مُخَالِفٌ لإجماعِ المسلمين عامّة! بجميع فرقِهم ، ونِحَلِهم . فَمَا مِنْ فرقة ، إلا وتُسمّي نفسها باسمٍ ، وتُسمّي الآخرين بأسماء ، ولم يُحَرِّمُ أحدٌ منهم ذلك ، بل أطبقوا عليه.

الثالث : أنَّ توحيدَ الأُمَّةِ واتفاقها واجتماعها وقد تفرَّقتْ فرقاً : ليس بتوحيدِ الاسم! وإنَّما بتوحيدِ الاعتقادِ ، وتوحيدِ الكلمة.

ولا يكونُ إلا بكلمةِ التّوحيد، ولا يَصْلحُ أمرُ هذه الأُمَّةِ، إلاّ بما صَلَحَ بهِ أوّلهُ المُحَاء الله عالم الله عالم الله عالم الله الله المالك على المسلمون جميعاً ، إلى الكتابِ والسُّنَةِ ، بفَهمِ السَّلَفِ الصّالح ، والإجماع ، كما تقدَّم بيانُه.

أمّا مَنْ ظَنَ أَنَّ مُجَرَّدَ توحيدِ الاسم ، يُحَقِّقُ اجتماعَ الكلمة ! واتّفاق الأُمَّة ! : فالنّزاعُ مَعَهُ حِيْنَها ، يكونُ في صِحّةِ عَقْلِه وسلامته ، لا في صِحّةِ قوله ورأيه !

وها هم اليهودُ مع اجتماعِهم في هذا الاسم: إلا أنهم مُتفرِّقين مُختلفين ، كما قال سبحانه: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَّمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

الرّابع: أنَّ خلافَنا مع الشّيعة ، والمعتزلة ، والجهميّة ، والقدريّة ، وغيرهم مِن أهل البدع: ليس في أصل ِالتَّسَمِّي مِن حَيْثُ صِحَّتُه وعَدَمُه! وإنّما في أصل ِمذهبهم ، ومقصدهم بالتَّسمية.

فإنكارُنا على المعتزلة ، تسمية أنفسِهم «أهل التوحيد والعَدْل»: ليس لاستقباحِنا الاسم ، فالاسمُ جميلٌ مَحْمود ، وإنّما إنكارُنا عليهم ، وتضليلُنا لهم ، لأجل مُرَادِهم مِن هذه التَّسمية .

فمُرادُهم بالتوحيد: تعطيلُ الصّفات! لأنَّ الصّفات المُتعدّدة عندهم ، تقتضى ذواتاً مُتعدّدة! كذا قالوا!

لهذا يَرَوْنَ أَنَّ نَفْيَهِم للصِّفَاتِ ، يُبْقِي إلها واحداً ! لا شريك له ! فهذا التوحيد عندهم !

أمّا العَدْلُ: فيعنون به إنكارَ القدَر! ويزعمون أنَّ في إنكاره ونفيهِ ، إثبات عَدْل اللهِ المُطلق! إذ لوكان قدَرٌ ، لم يكن ثمّة عَدْل! كذا قالوا!

فهذان الاسمان «التوحيد والعَدْل» : اشتملا على مَعْنَيَيْن ِ فاسدَيْن ِمُنكرَيْن ِ قبيحَيْن .

وكذلك اسم الشيعة: فالتَّشيُّعُ بمعنى مَحَبَّةِ آل البَيْت رضي الله عنهم، مع مَحَبَّةِ الصَّحَابة وتوليِّهم، وتقديم الثَّلاثة على عَلِيَّ رضي الله عنهم: مَعْنى صحيح.

إلا أنسهم قصدوا به : تولي آل البَيْت بزعمِهم ، مع البراءة مِمَّن عدا عَلِي ! فطعنوا في الخُلفاءِ الثَّلاثةِ قَبْلَه ، وفي جماعاتٍ مِن الصَّحَابة رضي الله عنهم !

بل طعنوا في جماعةٍ مِن خيار آل البَيْت وكبارِهم ، كالحَسَن بن عَلِيّ رضي الله عنهما ، وعبدِ الله بن عَبّاس ، وعائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عُمَر ، أُمَّي المؤمنين ، وغيرهم .

وبَيَّنَا سابقا كَذِبَ الشَّيعة (الرَّوافض) في توليِّي آل البَيْت وادَّعائهم مَحَبَّتَهم ، وإنَّما هو ثوبٌ لَبِسُوهُ للكيد بالمسلمين .

الخامس: أنَّ زَعْمَ المالكيّ أنَّ الشَّيعة استدلتْ على صِحَّة تسميتها بقول تعالى: ﴿ وَأَنَّ المعتزلة استدلتْ على صِحَّة تسميتها كذلك بقول به سبحانه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ المححَّة تسميتها كذلك بقول به سبحانه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ الحِحَّة الكلمة مِن الحَرْ عَاءٌ ، فإنَّ هذه الآياتِ الكريْمَاتِ دليلٌ على صِحَّة الكلمة مِن حَيْثُ اللّغة ، لا صِحَّة اعتقاد مَنْ تسمَّى بالشّيعة أو المعتزلة! وإلا لتصحَّت أديانُ المُسْركين واليهودِ والنَّصَارَى والصّابيئن! ولم نسمع أو نتر احداً مِن الأثمَّة أنكرَ التَّسمية نفسَها دون ما تضمّنتُهُ مِن مَعَان حَتَّى يُسْتَدَلًا عليه ، فإنْ كان المالكيّ يَعْلمُ أحداً قال ذلك فَلْ يَدْكُرُه!

#### فصل

في رَدِّ المالكيّ على مَنْ أنكرَ الانتسابَ إلى مُسَمَّى الإسلامِ دون اسم آخر ، بدَعْوى الاختلاط مع أهل البَدْع! والرَّدِّ عليه

## ثمّ قال المالكيّ ص(١٨٣):

(فإذا قال البَعْضُ: لكن التّسمية بالإسلام ، سيخلطنا مع المبتدعة؟!

## أقول [القائل المالكي]:

لسنا أفضل مِن النَّبيّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم وأصحابِه مِن المهاجرين والأنصار، فقد كان اسمُ الإسلام يجمعُهم مع المنافقين، والأعراب، والطُّلتقاء، والمُرجفين، فقد كان النَّبيّ صلّى الله عليه وعلى آلهِ وسلّم يقول: «لا يتحدَّث النّاسُ أنَّ محمّداً يقتلُ أصحابَه» ويقصد بأصحابِه هنا: المنافقين) اه كلامه.

### والجوابُ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ المالكيّ يريد اتّفاقَ واجتماعَ الأُمَّةِ على اسمٍ واحدٍ ، ولو كان مِن جنس اتَّفاق ودُخول المنافقين في اسمِ المسلمين عامَّة حسب الظّاهر! وهذا مِمَّا لا يَحْمَدُهُ العُقلاء .

فإنْ كانتِ المصلحةُ في عَهْدِ النَّبِيّ ﷺ ، إبقاءَهم دون قَتْلِهم ، لئلا يظن الأباعدُ أنَّ النَّبِيّ ﷺ يقتلُ مَنْ أسلمَ مِن أصحابه ، فيُحْجِمُوا عن الإسلام : فَمَا المصلحةُ عندنا اليوم؟!

ووجودُهم ومَنْ على شاكلتِهم من المُبطلين ، يَضُرُّ المسلمين ولا ينفعُهم ، قال سبحانه فيهم ، مُبَيّناً مَنْفَعَة خروجِهم مع المسلمين للقتال ، لِمَن جَهلِلَ ذلك ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلكُمُ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلكُمُ يَبْغُونَكُمُ الْفِئنَة وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُ ﴾.

كما أنَّ الله عزَّ وجلَّ ونَبِيَّهُ ﷺ ، لم يَجْعَلا الأُمَّةَ دون بيان حال المنافقين وأعيانِهم ، وأقوالهِم ، وأقوالهِم ، وهيئاتِهم.

بل قد أخبر النَّبيُ ﷺ حذيفة بن اليَمَان رضي الله عنه بأسمائِهم . وفي هذا ، جوازُ تسميتِهم بالمنافقين ، بخلاف ما ادَّعي المالكي.

الثّاني: أنَّ قياس المالكيّ : المنافقين بأهل البدع مُطلقاً : قياسٌ مع الفارق .

فالمُنافقون : مُظهرو الاستقامة ، مُبْطنو الكفر.

أمَّا المُبتدعة : فمُظهرون لبدعِهم ومُخَالفتِهم ، داعون إليها .

ولو أبطونها - كما فعل المنافقون - وأظهروا الاستقامة ، لـمَا خرجوا مِن اسم الإسلام ، بـل لم نُخْرِجْهُم مِن اسم السُّنَة ، وحسبُنا ما ظهر ، لا ما خَفِي . وقد صَحَّ عن عُمَر بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّه قال: (إنَّ نَاسَاً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْي عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ ، وإنَّ الوَحْيَ نَاسَاً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْي عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ ، وإنَّ الوَحْيَ قَلَدِ انْقَطَعَ ، فَلَا نُوَاخِذُكُمْ إلا بما ظَهَرَ لَنَا مِنْكُمْ ، فَمَنْ أَظْهُرَ لَنَا خَيْراً أَمِنَاهُ وَقَرَّبُنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ ، الله يُحَاسِب خَيْراً أَمِنَاهُ وَقَرَّبُنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ ، الله يُحَاسِب بُ

سَرِيْرَتَه.

وَمَـنْ أَظَـٰهَــرَ لــَـنَا شَـراً لم نـَأْمَنْهُ وَلم نُقـَـرٌبـُهُ ، وَإِنْ قــَالَ: إِنَّ سَرِيْرَتــَهُ حَسَنَةٌ) رواه البخاري في «صحيحه» (٢٦٤١).

وكذلك قَـرْنُ المالكيّ مُؤمني الطُّلقاءِ والأعراب ، مع المُرْجفين والمُنافقين : باطلٌ ، فالطُّلقاءُ مؤمنون مِن جملةِ أصحاب رسول اللهِ ﷺ ، فلم حَقُ الصُّحْبةِ وفَضْلُها ، ولا يَنْفِيْهَا ، أو ينتقصُهم إلاّ رافضيّ مَعْلومُ النَّفاق .

والأعرابُ إذا آمنوا ، لم يَضُرُهم تعرُّبُهم ، قال سبحانه مُبيّناً حالهَم : ﴿ الْأَعْرَابُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُمُ الدَّوَابِرُ عَلَيْهِ مَ وَاللّهُ عَلِيهُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِكُمُ الدَّوَابِرُ عَلَيْهِ مَ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَن يُؤْمِنُ وَلِمَ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ وَاللّهُ مَن يُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَلَوْتِ الرّسُولُ اللّهَ إِنّا قُرْبَةً لَهُمُ سَيُدَ عِلْهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُ إِلّا إِنّا اللّهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ لَهُ ﴾ .

أمَّا المُنافقون والمُرجفون : فشَرُّ مَحْضٌ لا خَيْرَ فيهم .

#### فصل

في بيان سبيل الحَق عند المالكيّ ، وهو الإيْمانُ الجَمُليّ غير المُفَصَّل ، والالتزام بالواجبات الجَمُليّة المُجْمع عليها دون المُخْتلف فيها ، وتَجَنُّبِ المُحرَّمات المُتَّفق على تَحْريْمِها دون المُتنازع فيها ! والرَّد عليه ، وبيان أنَّ ما اختارَهُ بَابٌ للزَّنْدقة لا الحَق

## قال المالكيّ ص(١٨٤\_١٨٥):

(فإنْ قال قائل: كيف أستطيع أنْ أعرف الحَنق ، إذا لم ألتزمْ مذهبَ طائفة أتعلُّمُ منها الدِّين؟

أقــول: عُدْ إلى كتاب الله ، ستجد الأُمور الإيْمانيّة الكليّة ، وستجد المُحرَّماتِ المُتَّفق عليها ، والواجباتِ المُتَّفق عليها ، وستجد ما يَرْفُدُ ذلك مِن إجماع المسلمين على هذه الأمور ، مِن صلاة ، وصيام ، وحَجّ ، وزكاة ، وأمر بالعَدْل ، والصِّدْق ، والأمانة ، ونهي عن الجرائم المعروفة.

فدين اللهِ واضح ، لا يَحْتَاجُ لِكُلِّ هذه الكتب في العقائد ، التي رأيت فسادَها وإفسادَها ، وتشكيكَها والنحرافَها عن أبسطِ المبادىء الدِّينيَّة.

فالعودة للاعتصام بحبل الله ، ومعرفة الأُصول العامّة ، التي يَلْتقي عليها المسلمون ، خيرٌ مِن التَّمَادي في الشُّبُهات ، والشَّتَائم التي لا تُسْمِنُ ولا تزيد الْمَرْءَ إلا شَكَاً ) اهـ.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ هذا مُخَالِفٌ لإجماع أهل السُّنَة ، بل لإجماع المسلمين جميعاً ، الذين صَنَّفُوا المُصَنَّفاتِ المختلفة الكثيرة في العقيدة ، مُختصراتٍ تُحفظ ، ومُطوَّلاتٍ تُشْرح ، منثوراتٍ ومنظوماتٍ ، مُتوناً ، وحواش ، وتعليقاتٍ ، وتقييداتٍ ، وتقريرات ، وهل عند المسلم ، أعزُّ وأغلى مِن عقيدته؟!

الثّاني: أنَّ كُلُّ ما جاءَ في القرآن الكريم: يَجِبُ الإِيْمانُ به: ومَنْ كَافَر بحرف واحدٍ منه: فقد كَفَر به كُلِّه، لا يَصِحُ له إِيْمان، ولا يُقْبِل منه عَمَل، وكذلك ما صَحَّ مِن كلام النَّبِيِّ ﷺ.

وتقييدُ المالكيّ الإيْمان ، بالإيْمان بِالأُمور الإيْمانيّة الكُليَّة ، قَيْدٌ لا ضابط له ! فَمَا الأُمورُ الإيْمانيّة الكُليّة ؟ ومَا الأُمور الجُرْئيّة ؟

إنْ كان الإيمانُ بما في القرآن والسُنّةِ الصّحيحةِ واجباً لازماً ، فَكُلُ ما فيه كُلِيّ.

وإنْ كان المالكيّ يعني أُموراً إيْمانيّةً ورَدَتْ في القرآن ، دون أُمور أُخـرى : فهذا تكذيبٌ لشيء وَرَدَ في القرآن ! وتكذيبُ حَرْفٍ منه ، كتكذيبهِ كُـلـّه.

الثّالث : تقييدُ المُحَرَّماتِ ، الواجبِ الامتناعُ عنها ، بالمُحَرَّماتِ المُتَّقَق عليها : زندقةٌ وكُفْرٌ ، فَإِنَّ مَنْ لم يَمْتَنِعْ عن المعاصي والمُحَرَّماتِ ، اللّه ما حَصَلَ إجماعٌ مُحَقَّقٌ في حُرْمَتِها : كان زنديقاً مُرْتَدّاً ، لِرَدِّهِ نصوصَ إلا ما حَصَلَ إجماعٌ مُحَقَّقٌ في حُرْمَتِها : كان زنديقاً مُرْتَدّاً ، لِرَدِّهِ نصوصَ

الكتابِ والسُّنَّةِ الصَّحيحة ، في مُحَرَّماتٍ كثيرةٍ جِدّاً.

والذي عليه المسلمون: الامتناعُ عَمّا نَهَى الله عزّ وجلّ عنه ، ونهى عنه رسولُه ﷺ ، دون اشتراطِ لحصول إجماعٍ في ذلك المُحرَّم ، لِذَا تَجِدُ أحدَهم قد يُحَرِّمُ أمْسراً اجتهاديّاً ، لدليل يُصَحَّحُه ، وتَرَى آخر يُحِلُّهُ ، أو يكرهُهُ ، ونحو ذلك . وهذا أمْرٌ لا خلاف فيه.

ومَنْ خالفَ منهم في أَمْرٍ مُحَرَّمٍ ، لتأويل، أو تعارض أدلَّةٍ في نظره: فهذا مُجْتَهد ، إنْ أصاب له أجران ، أو أخطأ ، له أجر واحد ، ما كان مُستقيماً على الكتاب والسُّنَّة.

السرّابع: كالسّابق، إلاّ أنسه في الواجسبات، فلسو لم نـُلستزمْ إلاّ بالواجباتِ المُستَّفق عليها ـ كما يُطالِبُ بهِ المالكيّ ـ لـسَقـَطَتُ واجباتٌ كثيرة، ثبتتُ بالقرآن أو السُّنَّة، ورُبَّما بهما.

وقد يكون المُخَالِفُ فيها ، لم يبلغُهُ الدَّليل ، أو لم يَفْهَمِ المُرَادَ منه ، أو ظَنتُهُ مَنْسوخاً ، أو لم يَصِحَّ عنده ، أو تَأوَّلتُهُ على غير وَجْهِه ، وغير ذلك مِن الأُمور المُسبِّةِ لاختلافِ أقوال العُلماء.

ولا تكادُ تجد مسألةً فقهيةً ، إلا وفيها خلافً على الوجهِ الذي بيَّنَّاه سابقاً ، لِـندَا جَمَعَ بَعْضُ الأئمَّةِ مسائلَ الإجماعِ ، وأفردَها في مُصنَّفٍ ، كالحافظِ ابن المنذر ، وابن حَزْمٍ وغيرهما ، مع أنَّ بَعْضَ تلك الإجماعات ، لم تُسَلَّمْ لهم .

بل لو قبلنا نِزَاعَ أهل البدع كالرّافضة \_ لإدخال المالكيّ لهم في المسلمين \_ : لكانَ في الإيْمان بصِحَّة القرآن ، وسَلامَتِه مِن النَّقُص ِ والتَّحْريف ، خِلافٌ ونِزَاع !!

وكذلك الحالُ في نبوَّةِ نبيِّنا محمّد ﷺ، لقول طوائف منهم: إنَّ النُّبُوَّة كانت لِعَلِيّ رضي الله عنه، فخانه جبريل، وأعطاها محمّداً!! وفي هذا: طَعْنٌ في جبريل \_ عليه السّلام \_! وكُلُّ ذلك كُفْر.

الخمامس: أنَّ العباداتِ المُستَّفق عملى وجوبِها ، كالصَّلاة ، والصِّيام ، والحمَّج ، والرَّكاةِ: لم تَسْلَمُ مِن الخلافِ في شروطِها ، وأركانِها ، وواجباتِها ، ونحو ذلك ، فَمَا العَمَلُ حينئذِ؟! أنترُكُها لِنَسْلَمَ مِن الخلافِ ، أمْ نقبلُ الخلاف هنا ، وقد منعناهُ هناك ؟!!

السّادس: أنَّ زَعْمَه أنَّ الدِّيْنَ واضحٌ ، فلا يَحْتاجُ إلى كُلُّ هذه الكتبِ المُصَنَّفةِ في الاعتقاد: صحيحُ المُقدِّمة ، فاسدُ النَّتيجة! فإنَّ الدِّيْنَ واضحٌ ، وكتُبُ العقيدةِ المبنيّةِ على الكتابِ والسُّنَّة ، على فهم السَّلَف الصّالح ، مِمَّا سَبَّبَ وضوحَه.

وكلامُ المالكيّ هنا ، مُخَالِفٌ لِعَمَل ِالمسلمين جميعاً ، سُنَةً ومُبتدعة ، فإنهم قد أكثروا مِن التَّصْنيفِ فيها ، نظماً ونتشراً ومُخْتصراتٍ ومُطوَّلاتٍ ، على اختلاف الفِرق والمذاهب ، فللم خص الحنابلة أهل السُّنَة بهذا ، وقد شاركهم في الإكثار مِن التَّصْنيفِ فيها ، الرّافضة ، والمعتزلة ، والجهميّة ، والأشاعرة ، والماتريديّة ، والإباضيّة ، وغيرُهم .

السّابع: أنَّ الاعتصامَ بحَـبُل اللهِ تعـالى ، لا يكـونُ إلا باتـباعِ الوحيَيْن ِ، لا باتـباعِ أوهامِ النّاس وأهوائِهم ، فَمَا اتَّفقوا عليه كان حَقاً!! وما لم يتَّفقُوا عليهِ لم يكن واجباً!!

وإنَّما العِبْرةُ في ذلك ، بالكتاب والسُّنَّة.

والإجماعُ إذا انعقدَ صحيحاً مِن أهل السُّنَّة : وَجَبَ الأخدُ بهِ ، أمّا إنْ لم ينعقدُ ، فالعبرةُ بما انعقدَ مِن أدلَّةِ الكتابِ والسُّنَّةِ ، وافقَها النّاس أمْ خالفوها.

الثّامن: مُطالبةُ المالكيّ، بذكر مَسَائِل الإيْمان ، والاعتقاد ، والفقه النيّمان ، والاعتقاد ، والفقه البيّ أجمع عليها المسلمون بجميع طوائِفهم ، والتي تكفي في صحّة الإيْمان ، وقسبول الأعمال ، ويكون فاعلُها مُطيعاً لله سبحانه ، ورسولِه عَلَيْه.

# فـصــل في نقض النّــتَائج التي وَصَلَ إليها المالكيّ في كــتابهِ هذا !

ثم ذكر المالكي ص(١٨٦-١٩٥) فيصللاً سَمَّاهُ «الخاتمة وأبرز النَّتَائج» ، ذكر فيهِ أربعاً وعشرين نتيجةً ، وَصَلَ إليها بَعْدَ بَحْثِهِ هذا! وإليك بيانها :

أولى نتائج المالكيّ، ذكرَها ص(١٨٦)وهي : أنَّ ليس لمصطلح العقيدة ، بهذا المعنى الشائع ، أصل ، لا في الكتاب ، ولا في السُنَّة ، ولا أقوال السَّلَف الصّالح.

### والجــواب:

قد تقدَّم أوَّلَ هذا الكتاب ، وبيَّنْتُ أنَّ المالكيّ سَطْحِيّ ، لا ينظر إلا في ظاهر الألفاظ ، دون ما تَحْتويه ، فيُنْكِرُ تسمية أُمور الإيْمان بالعقيدة ! وهي تسمية اصطلاحيّة شرعيّة ، لها دلالتُها اللّغويّة ، وعَمِلَ بها كثيرٌ مِن المسلمين ، مِن الأئمَّة والحُفّاظ ، كاللالكائي ، والبَيْهقي وغيرهما .

بل اتَّفقَ على هذه التَّسميةِ ولم ينكرُها: المسلمون جميعاً.

وليذكر لنا المالكيُّ عالماً واحداً فحسب ، أنْكَرَ ذلك !

وكيف يُطالِبُ المالكيُّ بسلفٍ لهذا الإطلاق ، وهو يُنْكِرُ مُطالبَةَ العُلماءِ بالسَّلَفِ في مَسَائِل الاعتقاد؟!

ولو سَلَّمنا للمالكيّ دعواه هذه: أسقطنا جميعَ اصطلاحاتِ عُلماءِ المسلمين اللَّفظيّة! في الاعتقاد، والفقه، والأُصول، والنَّحُو، وبقيَّة العُلوم والفنون، وهذا جَهْلٌ مُركَب !

\* \* \* \*

## فصل في نقض نتيجة المالكيّ الثّانية والثّالثة

ثم ذكر التتيجة الثانية (ص١٨٦): وهي أنَّ الإِيْمانَ هو اللفظ الشّرعي المهجور ، الذي اسْتُخْدِمَ مكانه مُصطلح العقيدة المبتدع! كما زَعَمَ المالكيّ.

### والجواب:

قد تقدَّم كذلك في موضعه ، وبَيَّنَا أنَّ هذا اللفظ «الإيْمان» لم يُهْجَرْ ، بل سَمَّى جماعة مِن الأئمَّة ، جملة مِن مُصنفاتِهم بالإيْمان ، كابن أبي عُمَر ، وأبي عُبَيْد القاسم بن سلام ، وابن أبي شَيْبَة ، وشَيْخِ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.

إلا أنَّه قد استقرَّتْ هذه التَّسميةُ «الإِيْمان» ، على جُزْءِ مِن أُمور المعتقد ، فاختصَّتْ ببحث شروط صِحَّةِ الإِيْمان ، وأسباب زيادتهِ ونقصهِ ، والرَّدِ على مَنْ أنكرَ ذلك ، ونواقضه ، وما إلى ذلك.

أمّا أُمور الاعتقاد: فتضم ذلك وغيرة ، مِن مَبَاحِث الإيْمان بأسماء الله وصفاته ، وحكم مُنْكِر شيء منها ، وردّ تأويل المُتأولين ، والإيْمان بأمور الغيب على التَّفْصيل ، ومَبَاحث الصَّحَابة ، وحكم أصحاب الكبائر ، والإمامة ، وحقوق الإمام ، وحقيقة توحيد الله ، والأمور المخالفة له ، وحكم مُرْتكبها ، وغير ذلك .

ولو تنازلنا، وألزمنا جميع المسلمين باستبدال لفظ «العقيدة» بدالإيمان»: لَمَا كان هذا سَبَبَ اتّفاق المسلمين ، بل كُلُّ فرقةٍ ترَى أنَّ ما تعتقدُه ، هو حقيقة الإيمان!

وكذلك الحال ، مع نتيجتِهِ الثَّالـثة ص(١٨٦) ، وهي: العَـوْدَة للتَّسَمِّي بالإسلام إلى آخره .

وهذا كما تقدُّم ، ليس سَبِّباً للاتَّفاق ، وقد اختلفت العقائد.

\* \* \* \*

## فـصِـل في نقض نتيجتِه الرّابعة

ثم ذكر المالكي ص(١٨٦) النتيجة الرّابعة ، وهي: (بدعيّة التّمذهب العقدي ، لفرقة مِن الفرق الإسلاميّة ، فلا يَجُوزُ الانتماءُ المطلق الذي يُوالى عليه ، ويُعَادَى عليه ، إلاّ للإسلام نفسِه.

ولا يَجُوزُ للمسلم أَنْ يَرَى أَنَّ مذهبَهُ العقديّ ، يصلحُ بديلاً للإسلام ، فلا سُئة ، ولا شيعة ، ولا معتزلة ، ولا سلفيّة ، ولا أشعريّة ، ولا إباضيّة ، ولا صوفيّة ، وإنّما هو الإسلام فقط) اهـ كلام المالكي.

والجــواب :

أنَّ هـذا مِـن جملـة جَهْلِـهِ ، فَكَـلُلُّ مَنْ ذكـر يَدْعـون للإسلام ، إلاَّ أنَّ كُلُّ فـرقـة ، تفهمُ الإسلامَ على طريقةٍ خاصّةٍ بها !

فأهل السُّنَّة ، يفهمون نصوصَ الوحيَيْن ِ، كما فَهِمَها السَّلَفُ الصَّالح ، أمَّا الرَّافضة ، والمعتزلة ، وغيرهم ، فيفهمون الإسلام ، فَهُمَا فاسداً ، يُخَالِفُ ما كان عليهِ المسلمون في القرون المُفضَّلة ، في صَدْرِ الإسلام .

ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإسلامَ الحَيَق ، هـ و غَيْرُ اعتقادِ أهل السُّنَّة : فهو ضَالٌ مُضِل .

بل أفتى شَيْخُنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ، بأنَّ مَنْ قال : لا يَجُوزُ إلزامُ النّاس بعقيدةٍ مُعَيَّنَةٍ ، لا بسلفيَّةٍ ، ولا.... ولا.... ولا.... بأنَّه كافرٌ مُرْتدٌ عن الإسلام ، لإنكاره إلزامَ النّاس باعتقاد أهل السُّنَة السَّلف الصّالح ، وهو الإسلامُ الحتق الصَّعجيح .

\* \* \* \*

## فصل في نقض نتيجتِه الخامسة

ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٨٦\_١٨٧) النّتيجة الخامسة فقال:

(٥ \_ ضرورة العودة للقرآن الكريم ، والالتزام بما فيه ، مِن مُجْمَل الإيْمانيّات التي يُسمّونها العقائد ، ومُجْمَل الأوامر الظّاهرة ، والمُحَرَّمات الظّاهرة ، والأخلاق الواجبة ، وعدم امتحان النّاس بالمُتشابه منه .

ثم العودة لمتواتر السُّنَّة ، ثمّ الصَّحيح المشهور ، وترَّكُ التَّنَازعِ في المُختلَفِ فيه مِن السُّنَّة ، سواءً مِن حَيْثُ الثُّبُوت ، أو دلالة النَّص ، وفتح حُرية الاجتهاد في ذلك ، ما دام أنَّ الشُّروط السَّابقة قد تَحَقَّقت ) اهـ.

والجوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ العودة إلى القرآن الكريم ، والالتزام بما فيه : واجبٌ لازمٌ في مُجْمَل الإِيْمانيّات وفروعها ، وبكلُلٌ ما جاء فيه ، فَمَنْ كَفَرَ بَحِرُف واحدٍ منه ، فقد كَفرَ به كُلله.

أمّا الاقتصارُ على الإيْمان بمجمل الإيْمانيّات: فهو إيْمانُ ببَعْض الكتاب، وكُفْرٌ ببَعْض، كما فعَلَ أهلُ الكتاب مِن قبل، قال سبحانه: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَكُمْ إِلَا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ( فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ( فَي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ( فَيَ الْحَيْفِةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا تَعْمَلُونَ ( فَي اللهُ اللهُ

ولو صَحَ إِيْمانُ هؤلاء الذين يؤمنون بالمُجْمَلاتِ دون البقيّة: لَصَحَ إِيْمَانُ اليهودِ والنَّصَارى !

بل إنَّ مَنْ آمَنَ بالمُجْمَلاتِ فحسب ، هو أشر مِن فعل اليهود والنَّصَارى ، لكُفْرِ هذا بغالبِ القرآن ، وكُفْرِهم \_ هم \_ ببَعْضِهِ ، وإيْمانِهم ببَعْضِه الآخر!

الثّاني: أنَّ الالتزام \_ كذلك \_ بما في القرآن الكريم: واجبٌ لازمٌ، بمجمل الأوامر الظّاهرة، والمُحَرَّماتِ الظّاهرة وغيرها.

والأوامرُ الظّاهرةُ والمُحَرَّماتُ الظّاهرة : قد بـَيَّنَها المالكيّ فيما تقدَّم ، بـأنَّها الأوامرُ والنَّوَاهِي المُجْمَعُ عليها ! وقد قدَّمْنَا أنَّ هذِه زندقةٌ .

وقد قال أئمّة الإسلام: «مَنْ تَتَبَعَ الرُّحَصَ تَزَنْدَق» أي أنْ مَنْ تَتَبَعَ الرُّحَصَ تَزَنْدُق» أي أنْ مَنْ تَتَبَعَ الرُّحَصَ تَزَنْدُق، أي أنْ مَنْ تَتَبَعَ الرُّحَصَ تَزَنْدُق، وللصّحيحِ مِن الحَدال العُلماءِ المُجيزين لِمَا يهوى دون اعتبار للرّاجح، وللصّحيح مِن الدَّليل: تزندق. وهذا هو عَنْ قول المالكي، بل قول له هو: أقبحُ وأشأم! لإنْجَابِهِ هذه الزَّندقةِ ، على المسلمين جميعاً.

الثَّالَـث : أنَّ الـرَّجوعَ للسُّنَّةِ الشَّريفةِ ، متواترة ، وصحيحة لم تواتر: وَاحِبٌ لازم ، في جميع ما جاءَتْ بـه .

وأمّا تَرْكُ الأحاديثِ المُتَنَازَعِ فيها ، مِن حَيْثُ الثُّبُوت ، أو الدّلالة : فباطلٌ بإجماع المسلمين ، سُنَّةً ومُبْتَدعة.

فكثيرٌ مِن الأحاديثِ التي يستدلُّون بها في الأُصول والفروع: مُتَنَازَعٌ فيها ، مِن حَيْثُ الثُّبُوت ، أو الدّلالة ، إلاَّ أنَّ العبرة في ذلك بأمرَيْن ِ:

أحدها: أنْ يكونَ في الحديثِ المُستدَلِّ بهِ ، إجْماعٌ على صِحَّتِهِ عند أهل السُّنَّة ، فلا تَظَرَ في نِزَاعِ المُبتدعة ، كنزاعِ كثير منهم في صِحَّةِ أحاديث «الصَّحيحين»، والمالكيّ منهم! وقد أجمع أهلُ السُنَّة على صِحَّتِهما .

الثّاني : أنْ يكون أهلُ السُّنَّة مُجْمِعُون على تأويلِهِ على وَجْهِ مَا ، فحينتُذ يَجِبُ المصيرُ إلىه ، وترْكُ ما سواه .

وأمّا الأحاديثُ المُتنازَعُ فيها في الفروع ، إنْ لم يوجد الأمران السّابقان أو أحدُهما : فإنَّ العِبْرة بالرّاجح ، إمّا في ثبوتِها ، وإمّا في دلالتِها.

فَمَا يُطَالِبُ بِهِ المالكيُّ هنا ، باطلٌ لِوَجْهَيْن ِ:

- لمخالفتِهِ إجماعَ المسلمين كَمَا سَبَق.
- ولأنَّ فيه إسقاطاً لكثير مِن الأحاديثِ والأحكام ، وإبطالهاً.

ثمّ إنَّ ما قرَّرَهُ المُالكيُّ هنا: نظريٌّ لم يستطعُ هو نفسُه تطبيقهُ! بل خَالَفَهُ مُخَالَفَةً ظاهرةً! وهذا مِن جملةِ تناقضاتِهِ الكثيرة، فَأَنكرَ المالكيُّ على شَيْخِ الإسلامِ ابن تيمية وغَيْرِه، تضعيفهم حديث

وأنا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ ، وَعَلِي بَابِهُا » ، وشَدَدَ النَّكِيرَ في ذلك عليه ! مع أنت غَيْرُ مُسَلَّم بصِحَّتِهِ ، والنِّزَاعُ في صِحَّتِهِ مشهورٌ مَعْروفٌ ، بل الرَّاجحُ عند مُحَقِّقيهم ضَعْفُ ، بل قال جماعةٌ بوضعه ، منهم : الإمامُ أحمد ، وابن مَعِين (حكاه الخطيب عنه) وأبو حاتم ، ويَحْيى بن سعيد ، والدَّارقطني ، وابن عَدِي ، وابن ألجوزي ، والدَّهي . ووصَفة الحافظ أبو عبد الله وابن عَدِي ، وابن الجوزي ، والدَّهي . ووصَفة الحافظ أبو عبد الله البخاري بالنَّكارة ، وقال: السلس له وَجْهُ صحيح » ، وكذلك فعَلَ الترمذي البخاري بالنَّكارة ، وانظر «الشَّدَرة ، في الأحاديث المُشْتهرة» لابن طولون فيه فقال: (مُنْكر). وانظر «الشَّدَرة ، في الأحاديث المُشْتهرة» لابن طولون وغيرهما ، وغالبُ مَنْ صَنَّفَ في الأحاديث الضَعيفة أو الموضوعة يذكرُه .

فَلَمَ لَم يَعْمَلِ المالكيُّ بقاعدتِهِ هذه ، ويَتْرُكُ الكلامَ في هذا الحديثِ المُتَنَازَع في صِحَّتِهِ ، وفي مَعْنَاهُ لو صَحَّ ؟!

الوجه الرّابع: أنَّ باب الاجتهاد، مفتوحٌ لِصَاحبهِ المُتحقَّقةِ فيهِ شروطه، في الفروع دون الأُصول، وليس لِكُلِّ مَن ِادَّعاه!

# فـصــل في نقض نتيجة المالكيّ السّادسة

ثمّ قال المالكيّ ص(١٨٧) ذاكراً النّتيجة السّادسة التي وصَلَ إليه: (٦- لم تكن الإيْمانيّات التي يُسمُّونها العقائد، مفصولةً عن الأحكام والأخلاق، بل كانت الدَّعْوة لكلُّلٌ هذا، دعوة واحدة، وهي الدّعوة للإسلام، في شمولها وتكاملها، دون المسالغة في جانب أو إهمال جانب.

أمّا غُلاة العقائديين ، فقد بالغوا في الخصومات العقديّة ، مثل مُبالغة غُلاة الحنابلة في الإثبات والسَّكْفير والتَّبْديع ، ومُبالغة الصّوفيّة في المَحَبَّة ، ومُبالغة جماعة التَّبْليغ في الفضائل ، ومُبالغة الإخوان المسلمون ، وحِزْبِ التَّحْرير في الخِلافة والحُكْم .

فكُلُّ حِزْبِ يعتصم ويوصي بالاعتصام بما يراه متميّزاً بهِ عن الآخرين ، وكأنَّ الاتنفاق مع الآخرين جريمة ، والمُحافظة على الظُلْمِ فضيلة !!

وهذا مِن أبلغ تسويل الشَّيْطان، وتزيينهِ للصَّالحين مِن ضُعَفَاء العقول ، أمَّا المؤمنُ الصَّحيحُ العَقال ، فهو يعلمُ أنَّ الاعتصامَ خَيْرٌ مِن التَّفَرُق) اهـ كلامه.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ الشَّرْعَ مِن حَيْثُ مَصْدره: واحدٌ لا رَيْبَ في ذلك، عقائد، أو أحكاماً، أو أخلاقاً، وفضائل، وأخباراً وغير ذلك، فَمِنْ هذا الوجه، لا فَرْقَ بين ذلك كُلِّه.

أمّا مِنْ حيث ما يَحْصُلُ بهِ الدُّخولُ في الإسلام ، والاستقامةُ على الإيْمان ، فهو أقسام :

- منه: ما لا يُصِحُّ إيْمانُ الرَّجل إلاَّ به ، فإنْ اختلَّ ذلك لم يكن مؤمناً ، كالإيْمان باللهِ سبحانه ، ورسولهِ ، وملائكتهِ ، وكتبهِ ، واليومِ الآخر، والإيْمان بالقَدَر خَيْره وشَرِّه ، ونَحْو ذلك.
- ومنه: ما يكونُ تاركُ عاصياً مُذنباً ، إلا أنه داخلٌ تَحْتَ مُسَمَّى الإيْمان ، مُسْلمٌ غير كافر. ويدخلُ في هذا القسم ، أهلُ المعاصي والمبتدعة ، ما لم تَهُو بهم بدعُهم إلى الكُفْر.
- ومنه: ما للإنسان ِ تُرْكُهُ ، وإنْ تَركَهُ فلا يُسَمَّى كافراً ، ولاحتَّى عاصياً ، ويدخل في ذلك ، عمومُ أحاديثِ الفضائل ، كإفشاء السّلام ، ونَحْوها.

فَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ تلك الأقسام: قِسْماً وَاحِداً مِنْ هذا الوَجْه، كان مُخَالِفاً لبدهيّات العقول.

التّاني: رَمْديهُ للحنابلةِ بالمبالغة في الإثباتِ ، والتّكفير ، والتّبديع باطلٌ ، تقدّم نقضه.

الثّالث: أنَّ زَعْمَ المَالكيّ: أنَّ ما عند الصُّوفيّةِ ، مُبالغةٌ في المَحَبَّة! وما عند جماعةِ التَّبْليغ ، مُبالغة في الفضائل! وما عند «الإخوان المسلمون» وحِـزْبِ الـتَّحْرير ، مُـبالغةٌ في الخلافة والحكم : فهـذا لا يقولُـه إلاّ أحدُ اثنيْن ِ:

إمّا جاهلٌ بما عليه الصّوفيّة ، وجماعة التَّبْليغ ، والإخوان المسلمون ، وحِزْبُ الـتّحْرير ، فـلا يعـرف عنهم إلاّ ما ذكر ، ولا يَدْري بمخالفاتِ كثيرِ منهم في المعتقد .

أو مُلمَبِّسٌ ، يُظُهِرُ الخلافَ معهم ، على ذلك الوجه فحسب! وكلاهما لا يُحْتَجُّ به ، لجهل الأوّل ، وكذبِ الثّاني.

#### فصل

في نقض زَعْمِه أنَّ الحنابلة يجعلون المسائل المُسْتحدثة ، أهمَّ مِن أركان الإيمان

ثم ذكر المالكي ص (١٨٧) النّديجة السّابعة ، لِمَا وَصَلَ إلىه بزَعْمِه ، وهي : أنَّ غلاة العقائديّين يجعلون مسألة مِن المسائل المُستحدثة ، أهم مِن أركان الإسلام ، كما فعلوا في مسألة «خلق القرآن» ، التي كَفَروا بها جميع المسلمين ، إلا مَنْ تابعَهم إلى آخر كلامِه.

والجواب:

قد تقدُّم مراراً ، وبَيَّا أوَّلَ الكتاب : إجماعَ الأُمَّةِ مِن السَّلَفِ الصَّالحِ ومَنْ بَعْدَهم مِن أهلِ السُّنَّة ، على كُفْر مَنْ قال بُخَلْق ِ القرآن.

## فـصــل فى نقض نتيجتِه الثّــامنة

ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٨٧) النتيجة الثّامنة لكتابه بزَعْمِه ، فقال: (٨ ـ مُعظم ما سطّرتْهُ كتبُ العقائد ، مِمّا ليس في القرآن ، وصحيح السُّنَّةِ ، مُستحدثٌ ما أنزل الله به مِن سُلطان ، ولا بَعَثَ به النّبيُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.

وعلى هذا ، فلا يَجُوزُ امتحانُ النّاس بهِ ، ولا إعلانُه على أنَّه دِيْنُ الإسلام .

وإنَّما يَجِبُ أَنْ يَبْقَى فِي مُستوى البَحْثِ العِلْمِيِّ فقط.

ولا يَجُوزُ الإنكارُ على مَنْ أدَّاهُ اجتهادُه للقول بهذا القول أو ذَاكَ ، غير الأُمور المعلومةِ مِن الدِّيْن بالضَّرورةِ ، مِن واجباتٍ ومَنْهيّاتٍ ، معروفةٍ في دين الإسلام ، ومَعْروفةٍ عند المسلمين ، مِمّا سبق بيانُه وتكرارُه) اهـ كلامه .

### والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ جميعَ ما في عقائد أهل السُّنَة حنابلةً وغيرهم: مُسْتَنِدٌ على الكتابِ والسُّنَة ، بفَهمِ السَّلَفِ الصّالح ، ولم يستطع المالكيّ أنْ يذكر مسألة واحدة ، في كتب عقائد الحنابلة وغيرهم مِن أهل السُّنَة ، خارجة عن ذلك ، إلاّ بالكذب والمَيْن .

ولا يَصْدُقُ كلامُ المالكيّ ، إلاّ على مُعتقداتِ أهل البدع ، كالجهميّة والمعتزلة والرّافضة ونحوهم ، والمعتقداتِ التي يدعو إليها المالكيّ !

الثّاني: أنَّ مسائل الاعتقاد، مَبْنِيّةٌ على الكتاب والسُّنَّةِ بفهم السُّلَف ، وهذه أُمورٌ مُجْمَعٌ عليها ، ليستْ مَحَلاً للاجتهادِ ، ولا يُقْبَلُ فيها اجتهاد.

الثَّالَـث : أنَّ إلـزامَهُ بالواجـباتِ والمنهـيّاتِ المعلومـةِ مِـن الدِّيـن بالضّرورةِ : باطلٌ ، تقدَّمَ بيانُ بُطْلانه.

الرّابع: أنَّه إذا صَحَّ عند المالكيّ، الاجتهادُ في أمور الاعتقاد، وأنَّه لا يَجُورُ الإنكارُ على مَنْ أدّاهُ اجتهادُه للقول بهذا القول، أو ذاك كما زَعَمَ: فلماذا يُنْكِرُ على الحنابلةِ اجتهاداتِهم في العقيدة ؟! أليس قد حَرَّمَ المالكيّ الإنكارَ في هذه المسائل؟!

## فصل في نقض نتيجته التاسعة

ثم ذكر المالكي ص(١٨٨) النتيجة التاسعة التي وصل إليها في كتابه فقال: (٩- لا يظنُّ مُغفَّلٌ أنَّ المبالغة في صغائر المعتقدات، المرتكزة على نصوص ظنية الشبوت أو الدّلالة، كان نتيجة لأهميّة تلك العقائد المُتنازع فيها، وإنّما كانت المبالغة في تلك المعتقدات، نتيجة مِن نتائج الصّراعات السّياسيّة بالدّرجة الأولى، ثمّ الصّراعات المذهبيّة، أو حبّ العُلمُو في الأرض، والتَّفَرُدِ بالزّعامة، نتيجة التَّحَاسُدِ والتَّنافُس بين العُلماء.

وبَعْضُ هذا ، نتيجة غفلةِ الصّالحين ، مع استغلال سُلْطويّ ، حتَّى ينشغل الصّالحون في خصوماتٍ ثـانويـّة ، لا أهميّة لها) اهـ كلامه.

## والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: مُطالبةُ المالكيّ بدليل صِحَّة كلامه ، وهكذا تُحِدُ اتَّهامات المالكيّ كبيرةً ، لا يَحِدُ لها دليلاً صحيحاً ، ولا مثالاً سَليماً.

الثّاني: أنَّ جميعَ مُعْتقدِ أهل السُّنَّة: مُعْتَمِدٌ على الوحيَيْن بِفَهْمِ السَّلَة المُعْتَمِدُ على الوحيَيْن بِفَهْمِ السَّلَف الصَّالح، كما قَدَّمناه مراراً، فإذا كان ذلك كذلك، فجميعُ مُعتقداتِهم كبيرة، ليس فيها صغير.

وقد كان المالكيّ، يُنكرُ استخدامَ لَفَ ْظِ «العقيدة» ومشتقاتها، ويُوجِبُ استبدالها «بالإيْمان» أو «الإيْمانيّات» ثمّ نراه يستخدم ما كان ينكره.

الثّالث: أنَّ سَبَبَ تَفَرُق النَّاس في العقيدة ، هو الأهواء والأدواء ، والشُّبَه والدّسائس .

لهذا كان في عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ منها شيء ! إلاّ أنَّه بَدَّنهُ عَلَيْهُ ونفاه ، وحذر مِن الخوارج مع صلاحِهم الظّاهر، وصلاتِهم وقراءتِهم للقرآن ، وقال عنهم: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

ومَنْ نَظَرَ فِي اعتقادِ أهل السُّنَة جميعاً ، مِن القرن الأوّل إلى يَوْمِنا هَذَا ، باختلافِ بُلْدُانِهم ، وأزمانِهم ، ومذاهبهم : وَجَدَهُ مُعْتقداً واحداً مُتَّفقاً ، لا اختلاف فيه ولا خِلاف ، كما ذكر ذلك غَيْرُ واحدٍ مِن الأئمَّة ، كالحافظ السَّمْعَانيّ وغيره.

ومَنْ اطلَّعَ على كتب عقائدِهم : رأى ذلك ظاهراً، وها نَحْنُ اليوم ، ليس لنا مرجعٌ إلاّ كتبهم ، مع تقدُّمِهم علينا.

ف إِنْ كانتْ أسبابُ اختلافِ مُعتقداتِ أهل السُّنَّةِ ، حنابلة وغيرهم ، مُتعلِّقةً بالصّراعاتِ المذهبيّة ، قلنا : هذا باطلٌ لأمرَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ ليس في عقائدِ أهل السُّنَّةِ اختلاف أبداً.

الثّاني: أنَّ عقائدَ الحسنابلةِ ، مِن القَرْن ِالأوَّل إلى اليوم ، مُتّفقةً غير مُختلفةٍ ، مع اختلاف الدّول ، والملوك ، والخلفاء الذين حكموا تلك السّنين الطّويلة والقرون ، فسَلِمَ لسَمْ تَخْتَلِفْ عقائدُهم ، مع اختلاف حُكّامِهم ودُولِهم ؟! فَمَنْ ظَنَّ هذا ، كان هو المُغفَّل.

الرّابع: أنَّ مَنْ نَظَرَ في سير أئمَّة السَّلَف ، وأهل السُّنَّة مِمَّنْ بعدهم ، كانوا أبعد النّاس عن حُبِّ التَّصَدُّر والزَّعَامة ، وعن الحسد والتَّنَافس ، وغيرها مِن الصِّفاتِ الرَّذيلة ، إلاّ أنَّ المالكيَّ ، رَجُلُ سُوءٍ ، يَظُنُنُّ بأئمَّةِ الإسلام ، ما هو أهلُه!

\* \* \* \*

## فصل في نقض نتيجتِه العاشرة

ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٨٨) نتيجة بحثِه العاشرة ، فقال:

(١٠- تحوَّلت العقائد إلى عمل فكري مَحْض ، ليس له أثر على السّلوك ، وهذا التّحوّل ، كان له أبلغ الأثر في تنازع المسلمين وتفرُّقِهم ، عندما اشتغلوا بالأقوال على الأفعال ، وتلك الأقوال جَرَّتُهم إلى التَّنَازع والتَّدَابُر والتّخاصم) اهـ.

#### والجواب:

أنَّ هذا يَصْدُقُ على كتب عقائد المُتكلِّمين وأهل البدع ، كالجهميَّة ، والمعتزلة ، والرَّافضة ، وغيرهم ، لذا تجدهم أقرب النّاس إلى كُلِّ إثم ، ولا يتورَّعون عن صغيرة ، ولا يَخْشون مِن كبيرة ! وهم أقلُّ النّاس عبادة ، وزُهْداً ، وصَلاحاً ، وتقىً ، ومَنْ وقف على سِيَرِهم ، لم تكدْ ترجمةٌ لأحدٍ منهم تَخْرَج عَمّا سبق.

بل منهم مَنْ أسقط عن نفسِهِ التّكاليف والطّاعات! وجَعَلَ نفسَهُ وأتباعَهُ في درجةٍ لا يَحْتاجون فيها إلى عَمَل!!

ومنهم مَن ِاستحلَّ المُحَرَّمات والكبائر ، بأبردِ الهذيان ، وأسمج الكلام ، فاستحلَّ اللّواط، ومُضاجعة النّسَاء الأجنبيّات والمردان ، وشُرْبَ الخمر ، أو الرّبا ، وهكذا.

أمّا أهل السُّنَّة جميعاً ، حنابلة وغيرهم ، فهم أقربُ النّاس لِكُلُلِّ طاعة وبرّ ، وأبعد النّاس عن كُلِّ إثم وشَرّ.

وما ذاك إلاّ لتمامِ وكمال إيْمانِهم بالغَيْب، وتصديقِهم بأحاديثِ رسول الله ﷺ، وعدم رَدِّ ما صَحَّ منها ، آحاداً ومتواترة ، وكسرِهم لِصنَمِ التَّاويل الفاسد ، الذي أبطل الديانات وأفسدها .

لهذا تجد عامّة أهل السُّنَّة ، أكثر ورَعاً وصلاحاً وتقى ، مِنْ غالبِ السُّنَة ، أكثر ورَعاً وصلاحاً وتقى ، مِنْ غالبِ السُّتكلِّمين ، بل إنَّ العامّة أصفى مِن أولئك ، وما ذاك إلاّ لسلامة قلوبهم مِن شبهات المُتكلِّمين ، مع العِلْم الرّبّاني، والوحي الرّحْماني : فلا شك أنَّ أصحابَ تلك القلوب ، أشد النّاس إيْماناً ، وأثبتهم جناناً.

وذكر عن الفَخْر الرّازي : أنَّه دخل بلدةً ، فاجتمعَ النَّاسُ حَوْلَه ، وساروا خَلْفَه ، ولم يَبْقَ أحدٌ سمع بمقدمه إلاّ أتـاه .

فلقي رجلٌ امرأةً عجوزاً في البلد، لم تُخْرج مع أولئك! فقال لها: الفَخْرُ في البلدة ولم تُخْرجي إليه؟!

فقالت : ومَن الفَخْر ؟

فقال : هـذا الذي أقامَ على وجودِ اللهِ ألفَ دليل !

فقالت : أعوذ بالله ! والله لولا شكٌّ قد مَلاً قَلْبَهُ ، لَمَا طَلَبَ لَبُ اللهِ اللهِ أَلْفَ دليل .

فأُخْبِرَ الفَخْرِ الرّازيُّ بقول المرأة فقال: اللهمَّ إيْماناً كإيْمان العَجَائز.

وقد تكاثر عن الرّازي وغيره: النَّدَمُ ، والحيرة ، والشَّكّ ، فيما هم عليه ، حتّى إذا حَلّ الموتُ بساحةِ أحدِهم قال: «أَمُوْتُ على مَا مَاتَتْ عليهِ عَجَائِزُ نَيْسَابُور» أي الإيْمان المُطلق ، الخالِص مِن شوائبِ المُتكلّمين .

\* \* \* \*

## فصل نقض نتيجتِه الحادية عشر

# ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٨٨) نتيجة بَحْثِه الحادية عشر فقال:

(١١- إذا كان المسلمون في الماضي مَعْذورين إلى حَدِّ ما في التّنَازع لقوَّةِ الحُلافة ، وضَعْفِ الكفّار ، وظنِّهم أنَّ تنازعَهم لن يكونَ له الخطرُ المستقبلي على الإسلام وأهلِه ، فليس لهم اليوم مُبرِّرٌ لهذا التَّنَازع ، مع ضعَفِ المسلمين السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ .

وعلى هذا ، فالاعتصامُ بحبل الله ، والالتقاء على الخطوط العريضة : أمر واجب ، لا يَصُدُ عنه إلا مُشارك في الجرائم التي تُنفَّدُ ضِدً المسلمين في أقطار الأرض ، مِن فلسطين إلى البوسنة إلى الشيشان) اهـ.

#### والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ سَبَبَ اتَّفاق الأُمَّةِ وتوحُّدِها: إِيْمائها الكامل التَّامِّ، بما أنها الكامل التَّامِّ، بما أنه سبحانه وتعالى على رسوله ﷺ، وبما جاء به رسوله ﷺ، على فَهُمِ الرَّعيل الأوّل ، سَلَف الأُمَّةِ الصَّالِح، كما قال سبحانه: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ وَقَدِ اَهْتَدُوا فَإِنْ فَوَلَوا فَإِنَا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّحِيعُ الْعَكِيمُ اللَّهُ وَهُو السَّحِيعُ الْعَكِيمُ ﴾.

لهذا قال الإمامُ مالك بن أنس وغيرُه: «لا يَصْلُحُ أَمْرُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، إلا بِما صَلَحَ به أوّلُها».

وكلُّ خلافٍ غير عقدي ، وعداء غير ديني : سَهْلٌ حَلَّهُ ، قريبٌ زوالُه ، كما قال الشّاعر :

كُلُّ العَدَاوَاتِ قَـَدُ ثُرْجَى مَوَدَّتُهَا إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَـادَاكَ لِلدِّيْــنِ وَلَـُ العَدَاوَةِ مَنْ عَـادَاكَ لِلدِّيْــنِ وَلَــنَا وَلَــنَاءُهَا وَلَرَاعُها وَلَرَاعُها وَلَرَاعُها وَلَرَاعُها وَلَرَاعُها وَلَرَاعُها وَلَمْ يَرُول .

أمّا حينما خَرَجَت عن ذلك ، وأصبحت خِلافاتُها عقدية : بقيت تلك النّزاعات قوية إلى اليوم .

فَمَا حَدَثَ بِينِ الصَّحَابةِ \_ رضي الله عنهم جميعاً \_ مِن تقاتل زَمَنَ عَلِي ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_ : انتهى ، وتنازل الحسن بن عَلِي رضي الله عنهما ، لمعاوية رضي الله عنه بالأمر ، فاستقامت حياة النّاس ، واجتمع شَمْلُهم .

أمّا لَمّا حَدَثت خلافاتهم العقديَّةِ الدِّينيَّة : فلم تُنْتَهِ إلى اليوم ، فالرَّافضة ، والخوارج ، والقدريَّة ، والجهميَّة ، والمعتزلة ، ما زالوا موجودين يَنْخرون في جَسَدِ الأُمَّة ، حتَّى أصبحَ حالهُ على ما هو اليوم .

الشَّاني : أنَّ المالكيَّ شَـحُصَ الــدّاءَ وعـرَّفَهُ ، ولم يُوَفَّقُ إلى مَعْرِفةِ الدَّواء ، بل اختار دواءاً قـاتلاً ، يزيد العِلّة بلاء.

فإنَّ بقاءَ أهل البدعِ والأهواء \_ والمالكيِّ منهم \_ داخل جسد الأُمَّةِ: هو الذي فَرَّقَهَا ، وأضعفَ كلمتَها ، وشَرَّتَ وحدتَها ، ولا تَتَعَافَى الأُمَّة مِن هذا المرض الخبيث ، إلا ببتره أو علاجِه ، وليس مِن الحكمةِ أنْ يُتَغَافَلَ عن المرض ، حتَّى يتفاقم ويُهْلِكَ صاحبَهُ ، وللهِ دَرَّ القائل : إذا ما الْجُرْحُ رُمَّ عَلَى فَسَادٍ تَبَيَّنَ فِيهِ إِهْمَالُ الطَّبِيْبِ

وليس بخاف على المسلم البَصِير: ما جَرَّهُ تقريبُ المبتدعة ، كتقريب آخر خلفاء بني العَبّاس للرّافضة ، واستوزاره للطّوسي الرّافضي ، ثمّ مكيدته بالأمَّة ، وخيانته لها ، ومراسلته للتّتار ، وتشجيعه لهم أنْ يستولوا على بلاد المسلمين ، ففعلوا ، وحَصَلَت المقتلةُ الكبيرةُ الشَّهيرة .

الثّالث: أنَّ اجتماع المسلمين وتوحُّدَهم: ليس مقصوداً لذاتهِ ، بل لِمَا فيهِ مِن استقامةِ دين النّاس ، وسلامةِ إيْمانِهم ، واستقامةِ أُمور دُنياهم كذلك .

فه و وسيلة لغاية عظيمة ، فَمَنْ وَحَدَ المسلمين على غير التوْحيد الخالص ، فقد راعى الوسيلة ، وأغفل الغاية .

لهذا كان أمر النبي على لله عنه عند طهور الشرّ، أنْ يَلْزَمَ جماعة المسلمين وإمامَهم ، فإنْ لم يكن لهم جماعة ولا إمام ، فيتركهم جميعاً ويعتزلهم ، ولو أنْ يَعَض بأصل شجرة ، وهومُخَرَّج في «الصحيحين».

الرّابع: أنَّ أمرَ المالكيِّ بالالتقاءِ على خطوط الدِّين العريضة \_ كما يُسمِّيها ! \_ وتَرْكِ الخلافات: باطلٌ قد بَيَّنَا بطلانهُ مراراً .

ولو سلَّمنا له ذلك و لا تُسلِّم لنا مِن الدِّين ، لا خطوط عريضة ولا دقيقة ! فَمَا مِنْ أمر ، إلا ويُخَالِفُ فيه جملةً مِن

أهل البدع ، حتى القرآن الكريم مَصْدر التَّشْريع ، قد أجمعت الرَّافضةُ على تَحْريفِه ونقصِه ، وصَلَّف الطبرسيّ كتابَهُ الضَّخْم في إثبات ذلك ، ونقلَ فيه أكثر مِن ألفي روايةٍ عن الرَّافضة ، فماذا بقي مِن الدِّين إذن ؟!

الخامس: أنَّ المالكيَّ مُتناقضٌ ، فيدعو للالتقاءِ على خطوط الإسلام العريضة ، وعَدَمِ النَّظرِ في الجِلافات: وهو يَسْعَى للتَّفْريق بين أهل السُّنَّة بالأكاذيب ، وإلزام النَّاس بأمور ليستْ مِن أُمور العقيدة ، أو رُبّما كانتْ منها ، لكنَّه \_ هـ و \_ لا يَرَاها ضِمْنَ الخطوط العريضة \_ كما يُسمِّها! \_ أو رُبّما كانتْ بدعاً .

فلأيّ أَمْر طعن في مُعاوية ويزيد وبني أُمَيَّة ، وبَعْض خُلفاء بني العَبّاس ، وجملة مِن الصَّحَابة ؟!

بل أخرج جماعة كثيرين مِن الصَّحَابة ، مِمَّنُ أسلموا يَوْمَ الفتحِ مِن : حَدِّ الصُّحْبة ، ورمى جملة مِن عُلماءِ الأُمَّةِ بالأكاذيب ، كالإمام أحمد ، وابنهِ عبد اللهِ ، والبربهاريّ ، وابن أبي يَعْلى ، وابن بطّة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، مع طعنه في جماعات مِن السَّلَف ، ذكرَ أقوالهم ولم يُصرِّح بأسمائهم ؟!

أليس هـو أولى الـنّاس بنصيحتِه ؟! وهو أوَّلُ النّاس المُخالفين لها ! بـل ينهانا عن الطَّعْن والاختلافِ مع أهل البدع ، ثمّ يَطْعنُ في أئمَّة الإسلامِ والسُّنَّة !!

## فصل في نقض تتمَّة نتيجتِه الثّانية عشر

ثمّ قال المالكيّ ص(١٨٨\_١٨٩) ضمن نتيجة بحثهِ الثّانية عشر : (أمّا أنْ نتواصَى بالصَّبْر عـلى انـتقاص عَلِيّ بن أبي طالب ، وأهل بيتهِ ، وحُبّ ظلمةِ بني أُمَيَّة ، وتكفير أبي حنيفة ، وسائر المسلمين إلاّ نَحْن !

ونتواصى بالصّبر على الكذب على رسول الله ، وتبرير هذا الكذب ، بأنّه مُنْدرج تَحْتَ أصل !!

ونتواصى بالتَّشبيهِ الصَّريح للهِ \_ جلّ جلالُه \_ لـهُ بخَـُلْقِه ، بناء على الإسرائيليّات والأساطير ، فهـذا كُلُّه لـيس مِـن الحــَقّ الذي تُؤجَرُ على الصَّبْر عليه !!) اهـ.

### والجواب:

قَـدَّمـناهُ مـراراً ، وبَـيَّــنَّا أنَّ بضاعة المالكيّ المزجاة : إلقاءُ التُّهَمِ والأكاذيبِ دون حُجَّة ، ولا دليل ، ولا تمثيل . وما ذكرَهُ هنا مُندرجٌ تَحْتَ ذلك .

وقد تعلق في بعض مواضع مِن كتابه ، بكذبات وتلبيسات ، حاول فيها تقرير ما سبق ، وقد بَيّنا - عند موضعها - بُطْلانها بالحُجّة والدّليل.

# فـصــل في نقض نتيجتِه الرّابعة عشر

ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٨٩) نتيجة بَحْثِه الرّابعة عشر فقال :

(١٤ ـ غُـُلاة العقائديين ، مِن أقلِّ النَّاس فَهْمَاً لَحِجَجِ المخالفين ، نتيجة قيام العقائد على التَّقليدِ والتَّسْليم ، دون اعتراض على ظلم ، ولا حديث موضوع ، ولا إساءة في حَق الله .

وبالتّالي هم مِن أكره النّاس للبَحْثِ العِلْمِي ، لأنّه يُشكِّلُ الخطرَ الأوَّل على الأخطاء المتوسِّدةِ بطون تلك الكتب ، التي اتّخذوها مَصاحِفَ يتحاكمون إليها) اهم.

والجـوابُ مِن وجوه :

أحدها: إنْ كان يقصدُ بغلاة العقائديين: أهلَ السُّنَة ، حنابلة وغيرهم: فلم يكونوا قليلي فهم لحجج مُخَالفِيهم ، بل هم أثمُّ النّاس فهما لها ، لِهذا تَجِدُ أنَّ حُجَجَهم قد أفحمت أهلَ البدع منذ عَصْرِهم المُتقدِّم ، إلى عُصُورنا المُتأخِّرة .

وما مُناظراتُ الإمامِ أحمد للمعتزلةِ في مَجْلِس ِالمُعتصم ، والواثق ، إلاّ شيئاً مِن ذلك ، وكذلك بقيَّةُ مناظراتِ الأئمَّة ، كرَدِّ الإمامِ الدّارمي على بشرِ المريسي ، وتفنيده حُجَجَه بل شبهه . ومِن أكبر الأدلَّةِ على صِحَّةِ هذا: رُجوعُ كثير مِن أثمَّةِ المُتكلِّمين إلى مذهبِ أهل السُّنَّة ، بعد أنْ خاضوا فيما خاضوا فيه ! فهل هم أيضاً لم يفهموا حُجَجَهم ؟!

وقد رَجَعَ أبو الحَسَن الأشعري \_ إمامُ المُتكلِّمين في وقته \_ عن اعتقادِه إلى اعتقادِ إمام المسلمين أحمد بن حنبل ، كذا قال في «الإبانة» ، وغير كتاب.

الثّاني: أنَّ الحنابلةَ وأهلَ السُّنَّة عامَّةً ، أحرصُ النّاس على البَحْثِ العِلْمِيّ ، الملتزم بكتاب اللهِ عزّ وجلّ وسُنَّةِ رسولهِ ﷺ ، بفهم السَّلَف الصّالح ، فإنْ كان هذا مُرادُه بالبَحْثِ العِلْميّ ، فَلَيُحْرِجُ لنا مسألةً واحدةً تُخَالِفُ هذا البَحْثَ العِلْميّ !

أمَّا إنْ قصد بالبَحْثِ العِلْمِيّ: تَحْكيمَ الأهواء والشّهواتِ في الوحيَيْن ِ: فلا.

الثَّالث: مُطالبة المالكيِّ بأمور ثلاثة:

١ - بَيَانُ مَنْ يريدُ بغلاة العقائدين ، بأنْ يُسمِّيهم لنا ، أو يُسمِّي بَعْضَهم.

٢ \_ أَنْ يذكرَ سَبَبَ جَعْلِهِ ذلك المُسمَّى مِن غُلاة العقائديين!

٣ - الحسُجَجُ التي لم يفهموها ؟ وَلْيُمَثّلُ بواحدةٍ فحسب ، بشرط كونِها صحيحةً غير مكذوبة.

وسيظهر أنَّ مُرادَه بالغُلاة : أئمَّةُ السَّلَف ، وعُلماؤهم ! وأنَّ سَبَبَ جَعْلِهِ لهم غُلاة : ما عليهِ اعتقادُ أهل السُّنَّة جميعاً !

في زَعْمِ المالكيّ أنَّ ما ذكرَه مِن أخطاء عند الحنابلة: ماهي إلاَّ أمثلة فحسب! ولم يُرِدِ الاستقصاء، ولو أرادَهُ لـَجَاءَتْ أخطاء الحنابلة أضعاف ما ذكر!! وإبطال مَزَاعِمِه

# قال المالكيّ ص(١٩٤) خاتماً هذه النَّتَائج:

(أخيراً أقول: لا يَظُنَّنَ ظانٌ ، أنَّنِي تعمَّدتُ استقصاءَ أخطاء عُلاة الحنابلة في العقائد. فإنِّي لم أذكر إلا نَمَاذِجَ فقط، ولم أذكر مُعْظمَ ما أعرفه ، فضلاً عن البَحْثِ عمّا لا أعرفه في هذا الجانب. ولو حاولتُ الاستقصاء في هذا الجانب ، لَخَرَجَ البَحْثُ عن هذا الاختصار الذي ترون) اهـ كلامه.

#### والجواب:

أنسًا قد بَيسنًا فيما سبق ، بُطلان جميع ما ذكرَه ، فغالبُ ما ذكر كَـندِبُ مُخْتَلَـقٌ ، بَيّـنًا ذلك بدليله . وشيء منه مُلـبَّسٌ مُحَرَّف !

فأين الأخطاءُ المزعومة ، ولم يسلم له خطأً واحد ؟! فإن أبي، فليذكر لنا مثالاً واحداً صحيحاً غير مكذوب ولا مُحَرَّف!

# في التَّـنْبِيه مَـرَّةً أخـرى على مُراد المالكيّ الحقيقيّ بالحـنابلة ، وبراءتهم منه ، ومِن انتسابه إليهم

ثمّ ذكر المالكيّ ص(١٩٦): فيصلاً في «الحنابلة والسياسة» ، قال في أوله: (سبق أنْ كرَّرتُ حتَّى مَلَلْتُ ، أنَّ كلامي يَنْصَبُّ على الغُلاة مِنّا نَحْنُ الحنابلة ، ولا أدّعى التعميم . أقول هذا صادقاً ، بل لا أعتبر نفسي إلاّ حنبليّاً ، بحكم النّشأة ، والتّعليم ، والبَيْت ، والتّلقيّ ، والطّريقة في الاستدلال ، لكن هذا كُلّه ، لا يَمْنَعُ نقد الغُلُو أينما كان) اهر.

### والجوابُ مِن وجوه :

أحدها: أنَّ قصدَهُ بغلاة الحنابلةِ: الحنابلةُ كُلُهم ، بل أهل السُّنَة جميعاً ، مِن أئمَّة السَّلَف ، كمالك ، والشّافعي ، والفُضَيْل بن عِيَاض ، وابن المبارك وغيرهم ، إلى مَنْ بعدهم .

وقد بَيَّنَا دليلَ ذلك في مَوْضعِه : بذكر المالكيّ أموراً أجمع عليها السَّلَفُ الصَّالحُ ، أو عباراتٍ قالها بَعْضُهم ، ثمَّ جَعَلَهَا مِن الغُلُوّ!! والعقائدِ الفاسدة!! ويظهرُ هذا أيضاً بالوجه الثّاني.

الثّاني: مُطالبة المالكيّ ببيان مَنْ يُريد بغلاة الحنابلة ، وتسمية أعلامِهم ، ثمّ ذِكْر بَعْض مُعْتدلِيهم ، لِيَظْهُرَ جَلِيّاً ، أنَّه أرادَ الحنابلة جميعاً ، بل وأهل السُّنَّة ، وأنَّهم كُلُهم عنده غلاة !

الثّالث: أنَّ دعواه الحنبليَّة ، كدعوى بني أُمَيَّة في زياد! وبرم كان حَنْبليًّا ؟! وعَمَّنْ أخذ المذهب؟!

وعلى مَنْ دَرَسَه؟!

ومــاذا قــَرَأ مِنْ كُتُبــِه؟!

أمّا عُـلماءُ هـذه البلاد: فهو نكرةٌ عندهم ، لا يعرفونه إلاّ ببدعتِه! وأمّا غيرُهم! فهو وما شاء!

أمَّا نشأة المالكيّ ، وبَيئتُهُ ، وتَلَقّيهِ ، وطريقةُ استدلالهِ : فهي نشأةٌ بدعيةٌ غير سُنئيَّة.

في نفي المالكيّ علاقة الدّولة السّعوديّة \_ حماها الله مِنْ أهل البَغْي والبدع -بأخطاء الحنابلة والسّلفيّين! وأنَّ مَنْ رَبَطَ بينهما، فإنّما أرادَ الإيقاعَ بـهِ وبأمثالـه! وبيان حقيقةِ مَقـْصَدِه!

# ثمّ قال المالكيّ ص(١٩٧):

(أعود فأقول: يُحَاولُ البعضُ الاصطيادَ في الماء العَكِر ، بزعمه أنَّ نقدَ غلاة الحنابلة ، أو غلاة السَّلفيَّة ، هو نقدٌ للدّولة المملكة العربيّة السّعوديّة .

وبهذا الرَّبْطِ يستطيعُ هؤلاء تَحْقيق أكثرَ مِن هذف ، فيُظهرون أنفسَهم بمظهر الشَّفيق النَّاصح !! وفي الوقتِ نفسِه ، يَحْمُون الأخطاء الموجودة في تراثنا الحنبليّ ، التي يُجْنَى منها مَصَالحُ كثيرة) اهـ.

#### والجواب:

أنَّ المالكيّ يَرَى أنَّ الشَّيْخ محمَّد بن عبد الوهّاب \_ رحمه الله \_ كان مِن الغُلاة ! وكان يُكفِّرُ المسلمين بل أراق دماء عُلمائِهم ! كما ذكر ذلك في كتابهِ «نقض كشف الشّبهات»! وكلامُه في هذا كثيرٌ في كتابهِ المذكور، وفي غيره.

إذا تُقَرَرُ هذا ، وعَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْخَ محمّد بن عبد الوهّاب ، لم يكن له سُلطانٌ على أحد ، حتَّى أيَّدَهُ وسَلطانٌ على أحد ، حتَّى أيَّدَهُ وساندَهُ وآزرَهُ الإمامُ محمّد بن سعود رحمه الله ، فأظهرَ دعوتَهُ ، ونَشَرَهَا ،

حتَّى عَادَ الدِّينُ خالصاً للهِ عن وجل عنضاً طريًّا ، وسار على ذلك أبناؤُه مِن بَعْدِه .

إذا عَرَفْتَ ذلك كُلَّهُ: عَلِمْتَ أَنَّ أَيَّ طَعَن فِي هذه الدَّعوةِ المباركة ، أو عقيدة الشَّيْخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله ، هو طعن في حُمَاتِها ومُنَاصِريها ، وهم آل سُعُود ، رَحِمَ الله مَيّتهم ، وَوَفَّقَ حَيَّهم لِمَا يُحِبُّه ويَرْضاه .

\* \* \* \*

في رَمْيه الحنابلة بالتّورة على الأئمّة والولاة! وعَدَمِ السَّمْعِ لهم! مع إظهارهم السَّمْع والطّاعة للولاة! وبَـيَان كذب المالكي

### قال المالكيّ ص(١٩٧):

(وغلاة الحنابلة على مرّ التّاريخ ، يُظْهِرُون للسُّلطان بأنَّهم مع السُّلطة ، وبأنَّ مَنْ خالفَهم ، فقلبُه مَعْقودٌ على الثّورة والخروج على وليّ الأمر!! مُتَنَاسين أنَّ مِنْ عقائدِهم المدوَّنة ، أنَّهم لا يَعْترفون بإمامةِ غير القُرَشِيّ إلى قيام السّاعة.

ومُتَنَاسِين ثوراتِهِم وإزعاجَهم للسُّلطاتِ التي تُخَالِفُهم ، مِمَّا هو مُدَوَّنٌ في التَّوَاريخ !!

بل لو استعرضنا أحداث الدّولةِ السّعوديّة الثّالثة ، لوجدنا لِغُلاة الحنابلة أكثر مِن ثورة !! تَمْنَعُنَا المروءة والشّيّمُ عن الولوغِ في هذا المستنقع مِن الاستعداءِ والانتهازيّة . وتفصيلُ تلك الأحداثِ وأسبابُها ، وأصولهُ الفكريّة ، داخل المنظومة الحنبليّة) اهـ.

### والجـوابُ مِن وجوه:

أحدها: أنَّ الحنابلة \_ رحمهم الله \_ مع سَمْعِهم وطاعتِهم ونصحِهم لله \_ مع سَمْعِهم وطاعتِهم ونصحِهم لولاةِ الأمر ، إلا أنسَّهم أبعدُ النّاس عن مُخَالطتِهم ، وأزهدُ النّاس فيما في أيدِيهم .

وكان أهلُ البدع بخلافهم ، لهذا استعدوا الولاة عليهم ، فسجنوهم وآذوهم ، وما حَدَثَ للإمام أحمد ، وأصحابه ، وأثمَّة السَّلَف في عَهْدِه مِن بعْض خُلفاء بني العَبِّاس مِن سَفْك دَمٍ ، وسَجْن وجَلْد ، بسبب أهل البدع : ليس بخاف على أحد ، وكذلك كثير مِمّنْ جاء بَعْدَهم ، مُروراً بشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذِه ابن القييِّم وغيره .

الثّاني: أنَّ زَعْمَهُ أنَّ الحنابلةَ لا يَعْترفون بإمامةِ غير القُرَشيّ إلى قيام السّاعة ، يُبْطِلُهُ مُبايعةُ الحنابلةِ لآل سُعُود، في الدّولة السّعوديّة الأولى وبَعْدَها.

أمّا إمامةُ القُرَشِيّ : فلقوله ﷺ: «الخِلافةُ فِي قُرَيْش إلى قِيمامِ السّاعة» .

ولو تولئى على النّاس غَيْرُ قُرَشِيّ ، واستقامَ الأمْرُ له : لَزِمَ النّاسَ جميعاً طاعتُهُ وبَيْعَتُهُ ، لِئَلاّ تفترق كلمتُهم ، ويتشتّت شَمْلُهم ، ويستدلّون لهذا ، بقوله ﷺ: "ولو عَبْداً حَبَشِيّاً كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَة » فَإِنْ كان هذا في عَبْدٍ حَبَشِيّ ، فكيف بعَرَبيّ ؟!

والمالكي يَرْمي الحنابلة بتحريضِهم الولاة على المُخالفين ، وهو يكيدُ بخُبُثِ ، ويُحَرِّضُ الولاة - وَفَّقَهم الله لمراضيه - عليهم ، بمثل سخافاتِهِ السّابقة !

الثَّالَث : أنَّ ما رَمَى بِ المالكيّ الحنابلة : مُصابٌ به ! مُتحقِّقٌ فيه ! فيه ! فيه أنَّه لا تُصِحُ إمامة ولا بَيْعَة رَجُل إ

غير فاطميّ! ليس مِن أحد البَطْنيين الحسن أو الحُسين رضي الله عنهما. وقد شكك المالكيّ بل نفسَى الإجماع على بَيْعَةِ أبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما ، مع فضلِهما الكبير، ومَنْزلتِهما العظيمة عند المسلمين كافّة ، فكيف بمن دونهم عنده ؟! فهل يَرَى لهم بيعة ، مُتقدِّمين ومُعاصرين أو لا ؟!

وكذلك مِن مذهبهِ: الخُرُوْجُ على الولاة ، كما هو مُستقرَّ في مذهب المعتزلة ، لهذا تراهُ يقبلُ مِن المعتزلةِ وأضرابهم ، ما لا يقبلُه مِن غيرهم ! الرّابع: قد كرّرناهُ مراراً ، أنَّ المالكيّ ليس له على قولهِ ، دليلٌ ولا حُجَّة ، ولا مثال ، فيُلقي الكلامَ خالياً مِن الأدلة ، وكأنَّه دليل بنفسه. لهذا لمّا أعيتُه الحُجَّة ، تَعَلَّق بالمروءةِ والشّيم ! أنَّها تَمْنَعُهُ مِن ذلك ! ولا أدري لِمَا لمَمْ تُمْنَعُهُ مُروءَتُه وشيمتُه ، مِن كُلِّ ما سبق مِن الكذبِ والتَّلْبيس ، ومَنعَتْهُ مِن الحُجَّةِ والدّليل؟!

# فصل في رَمْي المالكيّ مَنْ أطاعَ الولاة مِن الحينابلة ، أنَّه لأمرٍ ما أطاعَهم! والرَّة عليه

ثم لَمَّا كَانَ كَذَبِ المَالَكِيِّ فَيِمَا ادَّعَاهُ سَابِقًا صَرِيحًا ، حَاوَلَ ترويْجَهُ وتزيينَهُ فقال بعده ص(١٩٧):

(لكن الحَـنَ يُقال: فالحنابلةُ في الجملةِ ، أصحابُ طاعةٍ لولاةِ الأمر).

ثمَّ شَرِقَ بهذهِ الجُمُلة فأتبعَها قولَهُ:

(لكنَّها غالباً ، ما تتداخل مع ما فيه مَصْلحة خاصّة لهم ، سواءً كانت المصلحة دينية مذهبية ، أوماديّة ، أو وجاهة ، أو حُب للعُلهُ في الأرض) إلخ كلام المالكي.

والجواب:

أَنَّ المرجعَ لِمَعْرفةِ ذلك : مُصنفاتُ الحنابلةِ الكثيرة في المعتقد ، وكُلُّها مُجْمعةٌ على السَّمْع والطاّعة للولاة .

وعلى هذا كانوا ، فَسَجْنُ أحمد ، وجَلَّدُه ، وما حَدَثَ له في تلك السّنين العِجَاف ، وكذلك أصحابُه وأتباعُهُ ، كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القَيِّم : لم يَنْقُضُ تلك الطّاعة ، وذلك السَّمْع ، مع عَدَمِ وجود مَصَالح ذاتيَّةٍ لهم ، بل الأمر خلاف ذلك .

# في دَعْوة المالكيّ للسّمَاح بدخول كُتُبِ المُبتدعة إلى المملكة! وعَدَمِ رؤيتهِ \_ بزَعْمِه \_ مَعْنى لِمَنْعِها! والرَّدِّ عليه

## قال المالكيّ ص(٢٠١):

(أنـا لا أرَى مَعْـنى لمنع كتب الأشاعرة ، والشّيَعة ، والإباضيّة ، وغيرهم مِن المسلمين ، مِن دخول المملكة في ضوء هذا التَّفجُّر المعرفي .

بل إنَّ التَّنَاقض يَبْلغُ عندنا \_ في مُراقبة المطبوعات \_ مَبْلغاً عظيماً ، عندما نسمحُ بدخول كتب مُلحدين ، ونصارى ، ويهود ، ولا نسمحُ بكتب المسلمين!!) اهـ.

### والجـوابُ مِن وجهَيْن ِ:

أحدهما: أنَّ ما رآه المالكي ، لم يَـرَهُ إلاَّ لفسادِ ديانــتهِ ، وخُبْــثِ فطرتهِ ، ولو كان سالم المعتقد ، لخَـنشِيَ على مُعتقدِه ، لكنَّهُ لــَمَّا كان مَسْلوبَ ذلك ، لم يَخـَفْ.

والتَّفجُّر المعرفي - كما يُسمِّيه المالكيِّ! لا يُوجبُ أحكاماً شرعيّة جديدة ، فالحلالُ حَلالٌ في عَصْر النُّبوَّة - ما لم يكن مُنْسوخاً - وفي عَصْرنا هذا ، والحرَام حَرَام كذلك .

وكان السَّلَفُ \_ رحمهم الله \_ ينهون عن مُجَالسةِ المُبتدعة ، وسَمَاعِ كلامِهم ، وقراءةِ كتبهم ، طلَلبًا للسّلامةِ ، وإحرازاً للكرامة ، فإنَّه مَا مِنْ أحدٍ عَـرَّضَ قَــُكُ لِلْهُواء ، فَـرَجَعَ سَالِماً ، إلاَّ مَا شَــاء الله .

وكم أزلَّتْ كلمةُ مُبْتدع قللْبَ مؤمن ، فخَلَّفَتْهُ في بُحُورِ الشُّكُوكِ تائهاً ، بعد أَنْ كان في أرض الإيمان مُطْمئناً.

قـال الإمامُ ابن قــَيِّم الجوزيّـة \_ رحمه الله \_ في «نونيّته» :

يَا مَنْ يَظُنُ بِأَنَّ نِسَا حِفْنَا عَلَيْ فَانْظُنُوْ تَرَى، لَكِنْ نَرَى لَكَ تَرْكَهَا فَشِبَاكُهُا وَاللهِ لَمْ يَعْلَقُ بِهَا إلاّ رَأَيْتَ الطَّيْرَ فِي قَفَصِ الرَّدَى ويَظَلَلُ يَخْبِطُ طَالِبًا لِخَلاصِهِ

هِمْ كُتْبُهُمْ ثُنْبِيْكَ عَنْ ذَا الشّانِ حَدْراً عَلَيْكَ مَصَايدَ الشَّيْطَانِ مَصَايدَ الشَّيْطَانِ مِنْ ذِي جَنَاحٍ قَاصِرِ الطَّيرَانِ يَنْجِي لَهُ نَوْحٌ عَلَى الْأَغْصَانِ يَنْجِي لَهُ نَوْحٌ عَلَى الْأَغْصَانِ فَيْخَيْدُانِ فَيْخَيْدُانِ فَيْخَيْدُانِ فَيْخَيْدُانِ

وَالدَّنْبُ ذَنْبُ الطَّيْرِ أَخْلَى طَيِّبَ الثَّ مَالِهِ مِنَ الْأَفْنَانِ مِنَ الْأَفْنَانِ مِنَ الْأَفْنَانِ

وَأَتنَى إِلَى تِلْكَ المَزَابِلِ يَبْتَغِي الْهِ مَصْلَاتِ كَالْحَشَراتِ وَالدِّينْدَانِ

وَرَوَى الآجُرِّي في «الشَّريعة» بإسنادٍ صحيح : عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن حَمَّاد بن زَيْد عن أيوب قال :

كان أبو قِلابة \_ وهو أحدُ أئمَّةِ الدِّيْن وأركانهِ \_ يقول: «لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ وَلا تُجَادِلُوهُمْ ، فَإِنَّي لا آمَنُ أَنْ يَعْمِسُوكُمْ فِي الضَّلالَةِ ، أَهْلَ الْأَهْوَاء وَلا تُجَادِلُوهُمْ ، فَإِنَّي لا آمَنُ أَنْ يَعْمِسُوكُمْ فِي الضَّلالَةِ ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْهِمِ».

النتاني: أنَّ زَعْمَه أنَّا مُتناقضون في المملكة ، فنسمحُ بدخول كتب المُلحدين واليهود والنَّصَارى ، ولا نَسْمحُ بدخول كتب المسلمين مِن

الأشاعرة ، والرّافضة ، والإباضيّة وغيرهم : فيه تفصيل:

- إنْ كان يَعْني بالمُتناقضين: الجهة المَسْؤولة : فإنَّ أنظمتَها تَمْنَعُ كُلَّ
   كـتابٍ مُخِلِّ بمُعْتقدِ أهلِ السُّنَّةِ أَوْ فيهِ ضَلالة ، ومِنْ هذا : مَنْعُهَا كتابَ المالكيِّ المَرْدودِ عليهِ ، وغالبَ كُتُبِه الأُخْرَى.
- وإنْ كان يعني بهم الحنابلة : فكلامُه باطلٌ ، إذ لا علاقة لهم بذلك . أمّا كتبُ الكفّار نصارى وغيرهم ، في عُلمُوم الدُّنيا، كالطِّب، والطّيران ، والزّراعة ، والصّناعة ، ونحوها : فلا بأس بها ، ولا صِلتة لها بعقائد أصحابها ، ولو قدُدِّر أنَّ مُؤلفها : رافضة ، أو مُعْتزلة ، أو غيرهم ، لانتقاء المفسدة العقدية .

#### تمّ الكتاب

بحَـمَدِ اللهِ ومَنّهِ وفَـصَلْهِ يوم الأربعاء العشرين مِن شهر الله المُـحَرَّم سنة ١٤٢٣هـ على يَدِ كاتبهِ عَبْد العزيز بن فيصل الرّاجحي عفا الله عنه وعن والديه وإخوانه ومشايخه وجميع المسلمين وصلّى الله على نبيّنا محمّد ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلّى الله على نبيّنا محمّد ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلّم تسليماً كثيراً

الرياض ص.ب ٣٧٧٢٦ الرّمز البريدي ١١٤٤٩

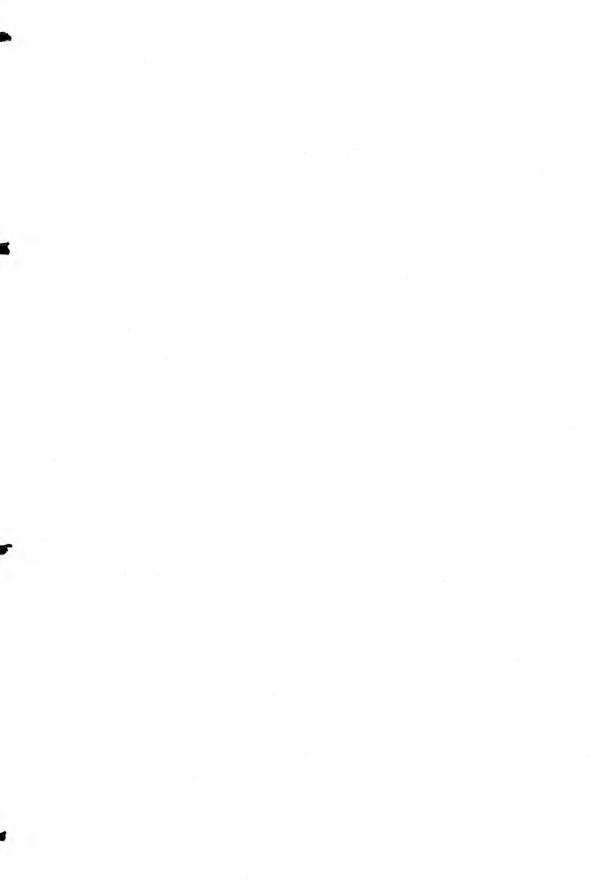

# فهرس بَعْض مُهمَّات الفوائد

|              | إِجْمَاعُ السَّلَفِ على تكفير الجهميَّة ومَنْ قال بقولها ،      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | بتَعْطيل الصّفَات أو خَلْق القرآن وغيرها ، وتسميةُ              |
| 3177         | جَمَاعاتٍ مِمَّنْ كَفَّرَهم                                     |
|              | أَصْلُ ضَلال ِأهل الضّلالة: إمّا بتأويل فاسد ، أو تَعْليل       |
| 37-07        | باطل                                                            |
| 78-70        | أمثلةً لِتَنَاقضاتِ المالكيّ الكثيرة                            |
| 0 • - ٤ 9    | أهلُ السُّنَّة عَامَّةً ، غلاةً عند المالكيّ                    |
|              | سَبَبُ رواية الأئمّة بَعْضَ الأحاديثِ الضّعيفةِ أو الواهيةِ     |
| 157-75       | أو الإسرائيليّات في كتب العقيدة ٥٠-٥٢                           |
|              | روايـةُ الأحاديـثِ الضّعيفة أو الإسرائيليّات ، لا يَلْزَمُ منها |
| 04-04        | التّشبيه ، حَتّى عند مَنْ صَحَّحَها                             |
|              | الدُّبِّ عن الإمام الحافظ أبي الحُسنين مُحمَّد بن أبي يَعْلَى   |
| ۸۹-۸۳        | مُحمّد بن الحُسنين الحنبليّ البَغْدادي (ت٢٦٥هـ)                 |
|              | مَنْ طَعَن في الإمامِ أحمد: فهو ضَالٌ مُبْتَدعٌ عند أئمّةِ      |
| <b>19-14</b> | الإسلام                                                         |
| 97-9.        | سَبَبُ نكساتِ المسلمين وَضَعْفِهم وسُقُوطِ دُوَلِهِم            |
|              | الصّحَابةُ والتّابعون وتابعُوهم بإحسان: كانوا على مُعْتقدٍ      |

| 99-91   | واحد مُتَّفق غير مُخْتلف                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.0-1.  | بُطْلانُ زَعْمِ أهل البدع أنَّ بَعْضَ أئمَّةِ السَّلَفِ أئمَّةٌ لهم    |
| 1.0-1   | عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه ليس سَلَـفاً للرّافضة                  |
| 110-118 | حَالُ صالح بن مَهْدي المَقْبَليّ                                       |
| 114-110 | حَالُ مُحمّد بن إسماعيل الأمير الصّنْعَانيّ                            |
| 114-114 | حَالُ جَمَالِ الدِّينِ القاسميِّ                                       |
|         | سَبَبُ خَصِّ الْأَئمَّةِ بتسمية مَسَائل مُعَيَّنةٍ بوجوبِ الإيْمان     |
| 17119   | بها ، وعَدَمِ اكتفائِهم بالإيْمان المُجْمل بأصلِها                     |
| 171-17. | حَالُ عُبَيْد الله بن زياد بن أبيه                                     |
| 171     | مَعْرِفَةُ حَقِّ الصَّحَابة ، مَبْحَثُ عقديٌّ بإجْماع الأُمَّة         |
|         | وجوبُ الإيْمان بالمَهْديّ ، وبَـيَانُ أَنَّ أَحَاديثُهُ مُتواترةٌ ،    |
|         | وذكرُ مَنْ أَفْرِدَهُ بِالتَّصْنيف ، والرَّدُّ على مُنْكريه ، وبَيَانُ |
| 170-171 | قَبَرِيْحِ اعتقادِهم                                                   |
|         | إبطالُ زَعْمِ المالكيّ: أنَّ لفظَ العقيدةِ لفظٌ مُبْتدَعٌ! لِعَدَمٍ    |
| 171-171 | ورُوْدِه في الكتاب والسُّنَّة                                          |
|         | قُرْبُ بابِ النَّصْبِ مِن بابِ الرَّفْض ، وكونُهما بَابَيْن ِلبَيْتِ   |
| 127     | خَرِبٍ واحد                                                            |
| 180-188 | مَعْنَى قَوْل بِعْض الأئمَّة: «لاخَيْرَ في الإسلام بلا سُنَّة»         |
| 177-170 | التَّكَفْيرُ حُكْمٌ شَرْعيٌّ لِمُسْتَحِقًّه١٣.و                        |
|         |                                                                        |

|                | بَرَاءَةُ الْحَسَنَابِلَةِ مِمَّا نَسَبَهُ إليهم المالكيِّ في حَقَّ أبي حنيفة |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 187-180        | النُّعْمان رحمه الله                                                          |
| 187-181        | أنواعُ ذمّ السَّلَـفِ لأبي حنيفة                                              |
| 107            | الْأَمُورُ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بها على المُخَالِفِ عند مُناظرتِهِ             |
| 171-179        | الأنبياءُ أتـوا بأنواعِ التّوْحيدِ الثّلاثة                                   |
| 140            | روايةُ حديثٍ في الصَّفَّات ، لا يَدُلُّ على إثباتِ راويهِ له                  |
|                | رَمْيُ المالكيّ عَبْدَ اللهِ بن أحمد بالتّشبيهِ والتّجْسيم ، لِروايتهِ        |
|                | حديثاً في الصَّفَات! مع صِحَّةِ ذلك الحديث ، وروايةِ                          |
| 144-140        | الأئمَّةِ له غير عَبْد الله                                                   |
|                | روايةُ الحَـنَابلةِ فَبَضَائلَ أهل ِالبّيْت ، وقَوْلُهُم بفَضْلِهم ،          |
| <b>799-79V</b> | وحَالِمُ عندهم ١٧٩١٧٩ و ٢٠٨ - ٢١١ و ٢٩٠ - ٢٩٣                                 |
|                | الدُّبُ عن خَال ِالمؤمنين وأميرهم معاوية بن أبي سفيان                         |
| 191-197        | رضي الله عنهما                                                                |
| Y•V-19A        | حَـالُ يزيد بن معاوية عند مُحَقِّقي أهل العِلْم                               |
|                | الدُّبُّ عن خُلفاء بني أُميَّةِ الأئمَّةِ الفاتِحين المُجَاهدين ،             |
|                | وبَــيَانُ حَالهِم وحَال خُصُومِهم ، وكثرةِ الأكاذيبِ عليهم ،                 |
|                | وذكرُ فضائلِهم ، وتقريب رسول الله ﷺ لهم ، وخُلفائِه                           |
| 778-717        | الثَّلاثة مِنْ بَعْدِه ، وذكر شيءٍ مِن فُـتُـوحاتِهم                          |
| 377-077        | إثباتُ الصَّفةِ للهِ تعالى وإنْ لم تثبتْ : لا يَلْزَمُ مَنه التَّشْبيه        |

| • 37-137 | إثباتُ الحَـدُ للهِ تعالى ، وبيانُ مَعْناه ، ومُرادِ السَّلــَفِ بــه |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | إثباتُ إقعادِ اللهِ تعالى لِنَبِيِّهِ مُحمّد ﷺ على عَرْشِهِ تكريماً   |
|          | وتشريفاً ، وإجماعُ الأئمَّةِ على ذلك وحكاية جُمْلة مِن                |
| 737-537  | أقوالهِم                                                              |
|          | الأئمَّةُ لم يُضَعِّفُوا ثِقَـَةً لأجل مُعْتَقدِه ، وقد وثَّقـُوا     |
|          | جَمَاعاتٍ مِن أهل البدع في الرّواية ، مع تضليلِهم لهم في              |
| 137-107  | مُعْتَقداتِهم٨٦-٨٦ و                                                  |
|          | تضعيفُ بَعْضِ الْأَئمَّةِ جَمَاعةً مِن أهل السُّنَّة في الرّواية ،    |
| 707      | مع استقامةِ اعتقادِهم وصَلاحِهم                                       |
|          | البَيْهِ فِي إمامٌ حافظ عند أهل السُّنَّة ، غير أنَّهم يَعِيْبُون     |
| 708-707  | عليه التّأويل                                                         |
|          | حَالُ الإمامِ أبي عَبْدِ الله ابن بَطَّة رحمه الله ، ومَنْزِلتُهُ     |
|          | عند أهل العِلْم ، وتبرئتُهُ مِن افتراءاتِ المالكيّ ورَمْيهِ له        |
|          | بوَضْعِ الأحاديث! وبيانُ أنَّ ما رَمَاهُ المالكيِّ بوَضْعِه ،         |
| 10717    | حديثٌ رواه الأئمّة قَــُبْلَ أَنْ يُخْلَـقَ ابنُ بَطَّـّة!            |
| 777-777  | مُرادُ السَّلَفِ بالسَّوَادِ الأعظم                                   |
| 777-177  | الكثرةُ ليستُ دليلاً على الحَقّ                                       |
| ***      | توثيقُ الإمامِ أحمد جَمَاعةً مِن ثقاتِ الشّيعة                        |
| 174-174  | حَـالُ الخليفةِ العَبَّاسيُّ المأمون                                  |

| 777-777                  | حَالُ الخليفةِ العَبَّاسِيِّ المُتوكِّل                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>۸</b> ۸۲- <b>Р</b> ۸۲ | مُرادُ الإمامِ أحمد بقولهِ: «مَن ادَّعَى الإجماعَ فقد كـَـذَب،       |
|                          | براءَةُ حَرِير بن عُثْمان الرَّحَبيّ مِن النَّصْبِ النَّذِي زَعَمَهُ |
| 797-797                  | المالكيّ                                                             |
|                          | بسراءة الأئمَّة : البربهاريّ مِن التّكفير الباطل ،                   |
|                          | وشيخ الإسلام الأنصاري مِن التّجسيم ، وشيخ الإسلام                    |
| 799-797                  | ابن تيمية مِن النَّصْب التي زَعَمَهَا المالكيّ لهم                   |
|                          | تَحْرِيمُ أَنْمَةِ السَّلَفِ والسُّنَّة للمَنْطق ، وتسمية جَمَاعاتٍ  |
| T • V – T • Y            | مِمَّنْ حَرَّمُوه                                                    |
|                          | بَيَانُ خُلُو المواضع التي أحالَ إليها المالكيُّ في «السُّنَّة»      |
|                          | لعَبْدِ الله بن أحمد ، مِمّا زَعَمَهُ فيها مِن تكفير الحنابلة        |
|                          | لخُصُومِهم! وبيانُ كذبِ المالكيّ وتُلْبيسِه بذكر ما تَحْتَ           |
| T10-T·A                  | كُلِّ مَوْضعكُلِّ مَوْضع                                             |
| T19-T17                  | سَلامةُ أهل السُّنَّة مِن التَّنَاقض                                 |
|                          | نَهْ يُ السَّلَفِ عن الخُصُوماتِ في الدِّين ، وجدال                  |
| <b>٣٢٣-٣٢</b> •          | أهل البدع ومُناظرتِهم                                                |
| <b>~~~~~</b>             | شُرُوطُ مُناظرةِ أهل البدع وجدالهِم وأحوالُه                         |
| <b>~~~~~</b>             | سَبَبُ تأليفِ الفلاسفةِ القُدامَى كُتُبُ الفلسفةِ والمنطق            |
| **                       | السُّلَفُ الصَّالح                                                   |

| 44-44           | السُّنَّة٠٠٠ ١٣٣٠ و ١٣٣١ و                                        | أهْلُ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| **              | ل <i>عــ</i> ة                                                    |       |
| ***             | نُمَاع                                                            |       |
| 41              | الاكة                                                             |       |
| <b>۳</b> ۷۲-۳۷1 | ئة وأقسامُها                                                      | الأم  |
| ***             | ضة والشّيعة                                                       |       |
| ***-            | صِبمیب                                                            |       |
| **              | ميّة                                                              | الجه  |
| 475             | وارج                                                              |       |
| 377             | تاب                                                               | الكِ  |
| 377             | ئة ِ                                                              | السُّ |
|                 | اعُ الْأُمَّةِ كُلِّها على مَشْروعيَّة بُغْض أنواعٍ مِن           | إجْمَ |
| ۳۸۱-۳۸ <b>۰</b> | لمين لِمَعْصيةٍ أو بدعة                                           |       |
|                 | اعُ الرَّافضةِ على تُحْريفِ القرآن ونَقْصِه ، وأنَّ هذا           | إجْمَ |
| <b>7</b> 04-700 | ضروريــّاتِ مَــــُّـهــِـهـم                                     |       |
|                 | رَدُّ السُّنَّة ولم يَقْبَلُ إلا القرآن : فقد رَدَّهُمَا جميعاً ، | مَـن  |
| 798-797         | نَـرَ بهما                                                        |       |
| <b>447-440</b>  | عةُ القرآن إلى بيانهِ مِن السُّنَّة                               | حَاج  |
| <b>44</b> /-    | بُّ عن الإمامِ أبي الحسَن البربهاري                               | الذر  |

|         | تُحْرِيمُ الحنابلةِ السَّفَرَ إلى بلاد الكُفَّار إلا لِضَرُورةٍ ،      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠-٤٠٨ | أو مَصْلحةٍ شَرْعيّةٍ ، مُتابعةً لِنَبـِيّهم ﷺ                         |
| 274     | الرّوافض نواصبالله الرّوافض نواصب                                      |
| 273-773 | حُكْمُ الرَّافضة                                                       |
|         | تَعَلُّقُ العَمَلِ بِالكتابِ والسُّنَّة على فَهْمِهما ، ولا بُدَّ أَنْ |
|         | يُفْهَمَا على فَهُم ما ، وأَخْذُ أهل ِالسُّنَّة بفَهُمِ السَّلف        |
|         | لهما ، وتَنكُتُ أُهل البدع عن ذلك ، وإعمالُ عقولهِم                    |
| P73-773 | الفاسدة ، وقوانينِهم البائدة فيهما!                                    |
|         | تسمية أهل البدع بأسمائهم ، ووَصْفُهم بأوصافِهم : أَمْرٌ                |
| 24-54   | شرعيّ                                                                  |
|         | نزاعُ السّلَفِ منع المعتزلةِ لم يكن لظاهر تسميّهم                      |
|         | بـأهل التُّوْحيد والعَدْل! ، وإنَّما لِمَا تضمُّنَهُ هذان الاسمان      |
| 133-73  | مِن مَعَاني باطلة ، وكذلك نزاعُهم مع الرّافضة وغيرهم                   |
|         | بُطْلان دَعْوَى المالكيّ بوجوبِ الالتزامِ بالإيْمان                    |
|         | الجُــُمْليّ غير المُفتَصَّل ، وبالواجباتِ والمَـنْهيّاتِ المُجْمَعِ   |
|         | عليها غير المُخْتلف فيها ، وتَجَنُّبُ إِيْجابِ                         |
|         | أو تَحْريمِ المُخْتلف فيها ، وترْكُ الأخذِ بكمُلِ حديثٍ                |
|         | اختلف في صِحَّتِه سواءٌ كان الخلافُ في صِحَّتِهِ أو دلالته :           |
|         | حَتَّى يَتَّحِدَ المسلمون ويَتَّفِقُونَ ! وبيانُ أنَّ هذا بابُ         |
|         |                                                                        |

| 243-543       | الزُّنْدقة٦٩-٧٧و١٦-١١٩و٢٤-٥٥٩و٧٥٧-٢٦٩                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | السَّلَفُ كَانُوا أَكْثَرَ النَّاسِ فَهُما لِشُبُهَاتِ خُصُومِهم ،      |
|               | ومُؤدَّى أقوالهِم ومُرادِهم منه ، بـل كـانوا أبصرَ بأقوال ِ             |
|               | مُخالفِيهم منهم أنفسِهم ، لهذا كانتْ رُدودُهم على أهل                   |
|               | البدع مُفْحِمَةً مُحْكمةً ، تَـرُدُ طالبَ الحـــَقّ ، وتَخْصُمُ         |
| £ V 9 - £ V A | المُبْطل                                                                |
|               | السَّلْفُ كَانُوا يَنْهُونَ عَنْ سَمَاعِ كَلَامٍ أَهُلُ البُّدعِ وقراءة |
| 891-889       | كُتُبِهِم إلا لبَصِيرٍ يَنْقُصُهُا                                      |
|               | بَيَانُ حَال ِشَيْخِنا العلاّمة المُحَقِّق الشّيخ صالح بن فوزان         |
|               | بن عبد الله الفوزان ، وأنَّـهُ مِن أئمَّةِ الإسلام والسُّـنَّة ،        |
| 727           | وتَبْرئتُه مِن افتراءاتِ المالكي وكذباتهِ! ٣٣–٣٤و ٦١                    |
| 1.0-1.1       | أَعْدَاءُ الإسلامِ دَخَلُوا مِن بَابِ التَّشيُّعِ لإفسادِ الإسلام       |
|               |                                                                         |

# فهرس الكتاب

| 17-9  | المُقدِّمة                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-11 | فصل في سَبَبِ كتابة هَذا الرَّدّ                                                    |
| ۳۸-۱۳ | فصل في ذِكْر مُقدِّمات قبل الشّروع في الرّدّ                                        |
|       | المقدِّمة الأولى: أنَّ الـتَّكفير والتُّبْديع والتَّضْليل والتَّفسيق،               |
|       | كُلُّهَا أحكام شرعيَّة ، يُطلقها أهلُ العِلْم على مُستحقِّيها                       |
|       | بالحجّة والدّليل، دون امتعاض، ولا حياء، أو استحياء                                  |
| 14    | مِن ذلك                                                                             |
|       | المقدِّمة الثَّانية : أنَّ الحـَقُّ واحد ، يَعْرفه المهتدون بدليله مِن              |
|       | الوَحْيى، فكشرة زاعميه مِن المُخالفين، لا تُجْعله مُلتبساً                          |
|       | ولا خَفْيًّا ، إلاّ عـلى مَنْ جهل الوَحْي ، وكان سَبَبُ الهداية                     |
| 18-14 | عنده : الدُّعَاوي الخالية ، أو المزاعم الخاوية                                      |
|       | المقدِّمة الثَّالثة: أنَّ الجهميَّة ، ومَنْ لــَفَّ لــَفَّ لــَفَّ الْقَالُ وقَالَ |
|       | بقولهِـا ، مِنْ خَلْق القرآن ، أو تعطيل صفات الرّحمن ، وغير                         |
|       | ذلك ، مِنْ تلك المسالك والمهالك : فهو كافرٌ ، خارجٌ مِن                             |
| 31-77 | الإسلام، مُرتدّ عنه، بإجماع أئمّة الإسلام                                           |
|       | المقدِّمة الرَّابِعة : أنَّه ما كَفَرَ مَنْ كَفَرَ ، ولا ضَلَّ مَنْ                 |
| 448   | ضَلَّ ، إلاَّ بتعليل باطل ، أو تأويل فاسد                                           |

|                        | المقدِّمة الخامسة: أنَّ المالكيِّ هذا مُتناقضٌ تناقضاً شديداً ،    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        | في كتابه هـذا وفي غيره ، فلم يأمرْ بأمرِ إلاّ خالفَـهُ ، أو يَنْهَ |
|                        | عن شيء إلا ارتكبَهُ ! مع رَمْيهِ الحنابلة _ وهم سالمون _           |
| <b>~</b> {- <b>~</b> • | بذلك ! وضَرْبُ أمثلة لذلك                                          |
|                        | المقدِّمة السّادسة : أنَّ المالكيّ لا دليلَ له على جميع دعاواه     |
|                        | التي ذكرَها في كتابه هذا ، لذا تراه يُلقي التُّهمة العَظيمة ،      |
|                        | والفرية الكبيرة ، دون دليل ، إلاّ أنْ يفتريه ، ولا وجود            |
| <b>47-45</b>           | له ! وضَرْبُ أمثلة لذلك                                            |
|                        | فصل في بُطْلان ما ادَّعاهُ المالكيّ لِنَفْسِه ، مِنْ طلبِ العِلْمِ |
| ٤٠-٣٩                  | والحـَقّ                                                           |
| 13-73                  | فصل في بُطْلان انتسابِ المالكيّ لِمَدُّهب أحمد                     |
| 23                     | فصل في بُطْلان حُكْم المالكيّ في التّمذهُب                         |
|                        | فصل في بيان سُبَبِ اختيار المالكيّ ، مذهب الإمام أحمد              |
| <b>{V-{</b> }          | لِنَقْدِهلِنَقْدِه                                                 |
|                        | فصل في عَدُّ المالكيِّ كتابَهُ هذا وأمثالهُ ، مِنْ نعم             |
| ٤٨                     | الله ـ عزّ وجلّ ـ على الأُمّة !                                    |
|                        | فصل في بيان تعميم المالكيّ أحكامَهُ على جميع الحنابلة ،            |
| 08-89                  | وكذب زَعْمِه في نفي ذلك                                            |
| 00                     | فصل في حال الحنابلة المُعاصرين عند المالكيّ                        |

|       | فصل في زَعْمِ المالكيّ:غُلُوٌّ بَعْض الحنابلة المعاصرين في ذمّ      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 07    | أبي حنيفة رحمه اللهأبي حنيفة رحمه الله                              |
|       | فصل في زَعْم المالكيّ:غُلُوّ كثير مِن الحنابلة المُعاصرين ،         |
| 09-04 | في تكفير المسلمين ! والرَّدّ عليه ، وبيان كذبه                      |
|       | فصل في زَعْم المالكيّ:أنَّ بَعْضَ الحنابلة ، يطعن في بَعْض          |
| 71-7. | أئمّة أهل البّيْتَأ                                                 |
|       | فصل في بيان الفِكْر المُنْحرف الّذي يَحِبُ مُحاصرتُه عند            |
| 70-78 | المالكيّ ، وما يُتْرَك                                              |
|       | فصل في زَعْمِه: وجودَ آراء إلحاديّة ، عند بَعْض طلاب                |
| 77    | الجامعات السعوديّة! والرَّدّ عليه                                   |
| 78-78 | فصل في إبطال زَعْم المالكيّ:أنَّه سُنِّيّ! سَلَـفيّ! حنبليّ!        |
|       | فصل في طلب المالكيّ: الاقتصار على أمور الإيمان                      |
| P7-79 | الكُـُليّة ، دون تفصيل! وبيان مُرادِه ، وإبطاله                     |
|       | فصل في رَمْي المالكيّ السَّلهَ الصَّالح ، بالتَّكفير الظَّالم!      |
| ٧٧-٧٣ | والتَّبْديع! والتّضْليل!                                            |
|       | فصل في رَمْي المالكيّ المسلمين كافّة ، بأنَّ ضابطَ الصّلاحِ         |
| ٧٨    | عندهم ، هو المَـنْهبية والتَّعَصُّبُ لها ، لا الالتزامُ بالشَّرْع ! |
|       | فصل في اضطراب مَعْنى «السَّلَف الصَّالح»عند المالكيّ !              |
|       | باختلاف المُسراد به عند أهل المذاهب والفِرَق! وبيان مَعْناه         |
|       |                                                                     |

| AY-V9   | الصّحيح ، والرَّدّ عليه                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | فصل في طعن المالكيّ في الإمام ابن أبي يَعْلى! ورَمْيه               |
|         | للعقائديّين _ كما يَوْعم _ بأنَّ مقياسَهم في الرّجال مُبتدَع!       |
| 14-AT   | والرَّدِّ عليه                                                      |
|         | فصل في أسباب نكسات المسلمين عند المالكيّ ، وبيان فساد               |
| 97-9.   | طريق السَّلامة منها عنده !                                          |
|         | فصل في إبطال المالكيّ : الانتسابَ إلى السَّلَف الصَّالح ،           |
| 99-97   | لِتَرَدُّدِ مَعْناه عند أهل الفِرَق ! والرَّدّ عليه                 |
|         | فصل في تنازع الفِرَق ، رجالاً مِن أئمّة السَّلَّف ، كُلُّهم         |
|         | يَدُّعيهم ، مِمَّا يَدُلُّ على بُطْلان دعاواهم جميعاً عند المالكيّ! |
| 1.0-1   | والرَّدِّ عليه                                                      |
|         | فصل في زُعْم المالكيّ : أنَّ المستفيدَ مِن كتب اعتقاد               |
|         | المسلمين: هم أعداء الإسلام! وإيجابه الاقتصار على                    |
|         | الإيمان الجُـُمْليّ بأركان الإيمان السُّـتَّة ، والإتيان بالواجباتِ |
|         | الكُ بْرى! والانتهاء عن المنهيّات الكُ بْرى! لِيَتَّجِدَ            |
|         | المسلمون! ويكونوا صَفًّا واحداً! والرَّدّ عليه، وبيان أنَّ          |
| 111.7   | هذا باب الزُّنْدقة                                                  |
|         | فصل في زَعْمِ المالكيّ : أنَّ كتب عقائد المسلمين ، فيها باطل        |
| 117-111 | كثير ! وحَقّ قُليل ! والرَّدّ عليه                                  |

|         | فصل في رَدّ دَعْوى المالكيّ : أنَّه لم يَسْلَمْ مِن كتب        |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 111-114 | العقائد ، إلاّ شيء قليل جـِدّاً !                              |
|         | فصل في زُعْم المالكيّ : أنَّ المُصنِّفين أقحموا في كتب         |
|         | العقيدة ، مَبَاحِثُ ليستْ منها ! كمَبْحَثُ الصّحَابة!          |
| 170-119 | والدُّجَّال وغيرها ! وإبطال زَعْمِه ، والرُّدّ عليه            |
|         | فصل في إنكار المالكيّ مُصْطلح «العقيدة»! وزَعْمِه أنَّه        |
|         | لفظة مُبتدعَة ! ليستْ في الكتاب والسُّنَّة ! فيجبُ تَرْكُها !  |
| 771-171 | والرَّدّ عليه                                                  |
|         | فصل في إبطال مُحَاولة المالكيّ : تقريرَ ما زَعَمَهُ ـ سابقاً ـ |
| 14149   | أنَّ لفظ «العقيدة» لفظ مُبتدَع!                                |
|         | فصل في إيجاب المالكيّ : تقييدَ السلَّلَف الصَّالح ،            |
|         | بالمهاجرين والأنصار مِن الصّحَابة دون سائرهم! وبأتباعِهم       |
|         | بإحسان . خِلافَ أهل السُّنَّة _ بزَعْمِه _ النَّذين حَصَرُوهم  |
| 122-121 | في سبعة أشخاص ! والرَّدّ عليه                                  |
|         | فصل في زَعْم المالكيّ: أنَّ مُرادَ بَعْض الحنابلة بالسُّنَّة : |
|         | الـتّكفير! والتّجْسيم! والظُّلْم! والإسرائيليّات! وبيان مُرادِ |
| 177-178 | المالكيّ ، والرَّدّ عليه                                       |
|         | فصل في زَعْمِ المالكيِّ : أنَّ الحمنابلة يُكفِّرون أبا حنيفة ! |
| 127-120 | وأصحابَهُ ! ويذمُّونهم ! ويُبدِّعونهم ! والرَّدّ عليه          |

|         | فصل في إبطال المالكيّ : تبديع الحنابلة لأهل البدع ،                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | ببُطْلان قولهِم بابتداعِ أبي حنيفة بزَعْمِه ! والرَّدّ عليه ،        |
| 188-188 | وإبطال مزاعمِه                                                       |
|         | فصل في زَعْم المالكيّ : أنَّ تكفيرَ الحنابلة لأبي حنيفة فيه          |
|         | خير! لإظهارِهُ حالَ مَنْ يُنْسَبُ إليهم الصّلاح! ومقياس              |
| 127-120 | الحَــَقّ عندهم! والرَّدّ عليه                                       |
|         | فصل في إبطال المالكيّ : تكفيرَ الأئمّة ، لفِرَق الضّلالة !           |
|         | كالرَّافضة والمعتزلة وغيرهم ، ببُطْلان تكفيرهم لأبي حنيفة            |
| 189-184 | الذي زَعَمَهُ ! والرَّدّ عليه                                        |
|         | فصل في طلب المالكيّ الاتّعاظ بما حَصَلَ مِن السَّلَفِ مِن            |
| 10.     | تسرُّع في التَّكفير ! والرَّدِّ عليه                                 |
|         | فصل في طعـن المالكيّ فيما رواه عَبْدُ الله بن الإمام أحمد في         |
| 101     | «السُّنَّة»! والرَّدِّ عليه                                          |
|         | فصل في تكذيب المالكيّ : مَنْ رَمَى أبا حنيفة بسِرَدٌ                 |
|         | الأحاديث ، واعتذار المالكيّ عنه ، بأنّ له وأصحابهِ ، مَنْهجاً        |
| 108-107 | مُتشدّداً في قبول الأحاديث! والرّدّ عليه                             |
| 102-101 | فصل في رَمْي المالكيّ الأئمّة : بتصحيح الرّوايات ، لتشويه            |
|         | الخَصْم ! وعَدَم سماعِهم حُجَّتَهُ ! وتكفيرهم له بغير                |
|         | الحصم ؛ وعدم سماعهم حجه ؛ وتعليرهم له بعير<br>مُكفِّر ! والرَّد عليه |
| 107-100 | محفر! وأكرد عليه                                                     |

|         | فصل في رَمْيه الحنابلة: بتكفير مُعْظم فرق المسلمين!                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | كالمعتزلة ، والرَّافضة ، والقدريَّة ، والمرجئة ، والجهميَّة ،       |
| 101-101 | والرَّدّ عليه ، وبيان حال مَنْ ذكر                                  |
|         | فصل في رَمْيه غلاة الحنابلة _ بزَعْمِه _ : بالكذب على الإمام        |
| 17109   | أحمد ! وبيان كذبه هو ، والرَّدّ عليه                                |
|         | فصل في رَدِّ طَعْنِه في الإمام أحمد رحمه الله : بأنَّ فيه حِدَّة في |
| 171-771 | التَّكفير ! والتَّبْديع !                                           |
|         | فصل في رَمْيه الإمامَ أحمد رحمه الله: بأنّه لم يتحكّم في            |
|         | عواطفِه! لكون الدُّوْلـة والعامّة معه! وبيان مُرادِه، والرَّدّ      |
| 777-174 | عليهعليه                                                            |
|         | فصل في زَعْمِ المالكيّ : بُطْلانَ نقول الحنابلة عن الإمام أحمد      |
| 771-171 | في التَّكفير على أيّ حال ، صَحَّتْ أو لم تَصِحّ! والرَّدّ عليه      |
|         | فصل في رَمْيه شَيْخَ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: بأنّه بالغَ      |
|         | في الـتّفْريق بين توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الأُلوهيّة! وهَوَّنَ مِن  |
|         | شأن الأوّل ، وعَظمّ الثّاني! وتُبْديع المالكيّ لأصل هذا             |
| 171-179 | التَّفْريق ! والرَّدّ عليه                                          |
|         | فصل في تَعَلَّق المالكيّ ، بكون أئمّة الإسلام بَشَراً يُصيبون       |
|         | ويُخطئون : لِـرَدِّ أقوالهِم في الاعتقاد ! والتّشكيك في صِحّة       |
| 174-174 | ما اعتقدوه وقالوه ! والرَّدّ عليه                                   |

|         | فصل في زَعْم المالكيّ : كثرة الأكاذيب، والأحاديث                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | الموضوعة ، والآثـار الباطلة ، في كتب أهل السُّـنَّة الحنابلة!       |
| 144-148 | بزَعْمِه ، والرَّدِّ عليه                                           |
| 190-149 | فصل في رَمْي المالكيّ الحنابلة : بالنَّصْب ! والرَّدّ عليه          |
|         | فصل في بيان حال معاويـة رضي الله عنه ، والدَّبِّ عنه ،              |
| r•v-197 | وبيان حال ابنهِ يزيد                                                |
|         | فصل في رَدِّ زَعْمِ المالكيِّ : أنَّ الحنابلة لايذكرون آل البَيْت ! |
| X11-Y.A | ولديهم حساسيَّة مِن ذلك !                                           |
|         | فصل في الـدَّبِّ عـن خلفاء بـني أُمَـيَّة ، الأئمَّة الفاتحين       |
| 717-317 | المُجاهدين                                                          |
|         | فصل في ذكر فضائل بني أُمَيَّة ، وتقريب الرَّسول ﷺ لهم ،             |
|         | واعتماده عليهم ، وإبقاء أبي بكر وعُمَر وعثمان                       |
| 017-977 | رضي الله عنهم لهم ، وذكر سَبَبِ كثرة الافتراءات عليهم               |
| 778-77. | فصل في ذِكْر شيء مِن فتوحات الأُمويّين                              |
|         | فصل في رَمْي المالكيّ للحنابلة : بالتّجسيم ! والتّشبيه !            |
| 377-077 | ورَدّ ذلك عنهم                                                      |
|         | فصل في إقحام المالكيّ للأهـوازيّ في الحنابلة! وتحميلِهم             |
|         | أخطاءَه ! وبيان أنَّـه لم يكن حنبليًّا قط ! ولم يذكرُهُ أحدٌ في     |
| 777-777 | الحنابلة ، وإبطال مزاعمِه                                           |
|         |                                                                     |

|                 | فصل في رَمْيه مَرْويّات شيخ الإسلام أبي إسماعيل              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | الأنصاريّ الهرويّ رحمه الله ، في كتابه «الصّفَات» : بأنّها   |
| 777-777         | أحاديث باطلة ! وإبطال زَعْمِه                                |
|                 | فصل في جَعْل المالكيّ لفظ «الحسكة» في كلام بَعْض أئمّة       |
|                 | السئَّلَف ، مِن الغرائب في الاعتقاد! لِعَدَم فَهُمِه المرادَ |
| 781-78.         | منه ، وبیان مَعْناه ، وصِحَّته                               |
|                 | فصل في إنكار المالكيّ : عظيمَ ما شَـرَّفَ الله عزّ وجلّ به   |
|                 | نبيَّهُ ﷺ ، مِن إقعادِه على العَرْش . وطَعْنِه في الحنابلة   |
| 737-737         | لإثباتِهم ذلك ! والرَّدِّ عليه                               |
|                 | فصل في زَعْم المالكيّ : أنَّ مُعْتقدات رواة الحديث : سَبَبّ  |
|                 | في توثيق الأئمُّة لهم ، أو تجريجِهم ، لذا يَجِبُ الحذرُ مِن  |
|                 | توثيقِهم وتجريحهم! فربّما وثــقوا الأجلِهـ ضعيفاً!           |
| 700-7EV         | أو ضَعَّفُوا ثقة ! وإبطال زَعْمِه ، والرَّدِّ عليه           |
| 100 121         | فصل في رَمْيه الحنابلة: بأنَّ فيهم ضعفاء، ووضَّاعين!         |
| <b>04. 0</b> 44 | أحقّ بالتّجْريح مِن غيرهم ! وإبطال زَعْمِه ، والرَّدّ عليه   |
| 77707           | فصل في رَمْيه كتب العقائد السَّلَفيّة: بالتَّنَاقض! وإبطال   |
|                 | زَعْمِه                                                      |
| 774-771         |                                                              |
|                 | فصل في رَمْيه الحنابلة: بالغُلُو في التّكفير! والإطراء! مع   |
| 357-057         | تحذيرهم منهما ، والرَّدّ عليه                                |

فصل في رَمْيه أهل الفِرق جميعاً: بأنهم مُتناقضون! يأمرون أتباعَهم باتِّباع السُّواد الأعظم عند تمكُّنِهم! فإذا كانوا قِلَّةً قالوا «طُـُوْبَى لِلْغُرَبَاء»! وبيان مُرادِه ، والرَّدّ عليه **779-777** فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّناقض في أمرهم بالوقوف عند حُدُودِ الشُّرْع ، وعَدَم الزّيادة عليه ، ثمّ يزيدون هم أموراً في المعتقد ، ليستْ فيه ! والرَّدّ عليه ..... YV . فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتَّناقض في تكفير الخصوم! فإذا كانوا ضعفاء حَرَّموه ! وجعلوه مِنْ عقائد الخوارج ! وإذا قووا كفُّروا المسلمين! والرَّدّ عليه ..... 177-777 فصل في رَمْيه للحنابلة: بالتّناقض في نهيهم عن الاشتغال بما لم يشتغلُ بِهِ النِّبِيِّ عَيْدٌ ، وهم يشتغلون بمضايق الاعتقادات! مِمَّا لم تُعْرِفْ إلاَّ عنهم كما يَزْعم! والرَّدّ عليه فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتَّشدُّد في نقد وتضعيف الرّجال 377 المُخالفين لهم ، وإنْ كانوا أئمَّةً ! والمُبالغة في توثيق أتباعِهم ، وإنْ كانوا ضعفاء ! والرَّدّ عليه ..... TVA-TVO فصل في رَمْيه للحنابلة : بأنَّهم لا يَمْدحون السُّلْطان إلاَّ إذا نَصَرَهم ، ولو كان باغياً ! أمّا إذا آذي أحدَهم ، فيذمّونه ! ولو كان عادلاً! وإبطال زَعْمِه ..... PVY-PAY فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّناقض في الإجماع! فيدَّعونه في

|              | أُمور ليس فيها إجماع ! فإذا استدلَّ عليهم أحدُّ به ، أبطلوه ،      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|              | وقالوا : «وما أدراك ، لعل النّاس قد اختلفوا»! وإبطال               |
| ************ | زَعْمِه                                                            |
|              | فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّناقض في الصَّحَابة، فيذمُّون          |
|              | الرَّافضة ، لِطَعْنِهم في كشير مِن الصَّحَابة ، ويتركون            |
|              | النُّواصب! مع نَـيْلِهم مِـن عَلِيّ رضي الله عنه ، وهو مِن         |
| 794-79.      | الصَّحَابة ، ورُدّ مزاعمِه                                         |
|              | فصل في رَمْ يه الحنابلة: بالتُّناقض بانتقاد الآخرين،               |
|              | بالمُشْتبِه مِن كلامِهم ، والاعتذار عن عبارات صريحة                |
| 397-097      | مُخالفة ، صدرتْ مِن أَتْمَّتِهم ! والرَّدِّ عليه                   |
|              | فصل في رَمْيه الحنابلة : بتكلُّف الأعذار لأئمَّتِهم ! وعَدَمِ      |
| 799-797      | إعذارهم المُخالفين ، مع أهليَّتِهم لذلك ! والرَّدّ عليه            |
|              | فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّنَاقض حين قالوا بزَعْمِه: «إنَّ       |
|              | أبا حنيفة لم يُـوَّتَ الـرِّفْقَ في ديـنه ِ ! وهم يُكفِّرونه! وهذا |
| ۳۰۱-۳۰۰      | أَبْعَدُ عن الرَّفْقِ ! والرَّدّ عليه                              |
|              | فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّنَاقض بذمّهم المنطق، وإنكار           |
| ۳·۷-۳·۲      | المُـجَاز ، ثمّ يَسْتدلُون بهما ! والرَّدّ عليه                    |
|              | فصل في رَمْيه الحنابلة : بالتَّنَاقض في ذمُّهم الخوارج ، بتكفير    |
|              | المسلمين وقَــ تُلِهم ، ثــم يُكفِّرون المسلمين! ويُفتون           |
|              |                                                                    |

| X18-7.1  | بقَـُتْلِهِم ! والرَّدِّ عليه                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
|          | فصل في زَعْمِه : أنَّ الحنابلة لم يأمروا بأمر إلاَّ خالفوه !       |
| 710      | أو يَنْهُوا عن شيء إلاّ ارتكبوه ! والرَّدّ عليه                    |
|          | فصل في رَمْي المالكيّ فِرَقَ المسلمين عامّة بالتّناقض!             |
|          | وخَصَّه الحنابلة بمـزيد مِن التَّنَاقضات ! التي تَجْعلُهم أكثرَ    |
| r19-r17  | تناقضاً مِن المعتزلة والأشاعرة! والرَّدّ عليه                      |
|          | فصل في رَمْيه الحنابلة: بالتّناقض في نهيهم عن الكلام               |
|          | والجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| • 77-577 | ذلك ، وجادلوا ! والرَّدِّ عليه                                     |
|          | فصل في زَعْم المالكيّ : أنَّ سَبَبَ تَحْريمِ الحنابلة لعِلْمِ      |
|          | الكلام ، هو عَدَمُ مَعْرِفتِهم لوظيفتِه ! وعَدَمُ فَهُمِهم لحُجَجِ |
| ~~~~     | خصومِهم! والرَّدِّ عليه                                            |
|          | فصل في إيراد المالكي : رسالةً لأبي الحسن الأشعري في                |
|          | «استحسان عِلْم الكلام» ، صَنتَفَها قبل رُجُوعِه إلى                |
| 441      | السُّنَّة ! ونَقْضُها                                              |
|          | فصل في الجواب المُفرَصَّل على رسالة أبي الحرَسَن                   |
| 777-137  | الأشعريّ في «استحسان الخوض في عِلْم الكلام»                        |
| 701-789  | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة : الظَّلم! والرَّدّ عليه   |
|          | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة : إنكارَهم فضائل           |

| 404-404        | الآخرين ! والرَّدّ عليه                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                | فصل في زَعْمِ المالكيِّ : أنَّ الحنابلة لم يتركوا عالماً خالفَهم ،  |
| 400-408        | إلاّ ذمّوه وعابوُه ! والرَّدّ عليه                                  |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ مِن صفات الحنابلة: الافتراء على                |
| 777-707        | الخصوم ! والرَّدّ عليه                                              |
|                | فصل في تبرئة المالكيّ الجَهُمَ - بلا دليل - مِمّا نُسِبَ إليه مِن   |
| T01-T0V        | عَدَمِ الصَّلاة على النَّبِيِّ ﷺ وذمُّه                             |
| T09-T0A        | فصل في تبرئة المالكيّ الجـَـهُمَ مِن تَحْليل المُـسْكر              |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ الحنابلة ظلموا بشراً المريسيِّ وأصحابَهُ       |
| 409            | حين قالوا عنهم: «إنَّهم لا يَدْرون ما يَعْبدون»                     |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ الحنابلة ظلموا بشراً المريسيِّ وأصحابَهُ       |
| 41.            | حين قالوا: «إنَّهم يُريدون نَفْي وجودَ اللهِ سبحانه في السَّمَاء»   |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ الحنابلة ظلموا الجهميّة حين قالوا: «إنَّ       |
|                | مَنْ قال بخَلْق القرآن ، فهو يَعْبدُ صنماً ، وقال على الله ما لم    |
| 771-77.        | تقله اليهود ولا النّصاري»                                           |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ عبد الله بن أحمد ظلم الجهميّة حين              |
| 177            | قال: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الله لا يتكلَّمُ ، فهو يَعْبِدُ صنماً»      |
|                | فصل في زَعْمِ المَالكيّ : أنَّ ما قَدَّمَهُ مِن افتراء الحنابلة على |
| <b>777-771</b> | خُصُومِهم ، جَزءٌ يسيرٌ مِمّا عنده !                                |

|                                           | فصل في زَعْمِه أنَّ الحنابلة نُسَبُوا إلى أبي حنيفة أنَّه قال: «لو |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 777                                       | أدركني النَّبِيِّ عَيْظِيُّةً لأَخْذَ بكثير مِن قولي»!             |
|                                           | فصل في زَعْمِه : أنَّ الحنابلة لم يكفِهم الافتراءُ على النَّاس!    |
|                                           | حتَّى افتروا على الجنّ والهواتف! وجَعَلُوهم مُؤيِّدين لهم!         |
| <b>٣</b> 7 <i>٤</i> - <b>٣</b> 7 <b>٣</b> | والرَّدِّ عليه                                                     |
|                                           | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة : عَدَمَ إدراك مَعْنى      |
| <b>417-410</b>                            | الكلام! والرَّدّ عليه                                              |
|                                           | فصل في تشكيك المالكيّ ، في مَعَاني مُصْطلحات كثيرة                 |
|                                           | مُسْتقرّة عند أهل العِلْم ، كالسَّلَف الصَّالح ، وأهل              |
|                                           | السُّنَّة ، وأهل الأثر ، وأهل الحديث ، وحَدّ البدعة ،              |
| <b>X</b> 7 <b>Y</b> -3 <b>Y</b> Y         | والإجماع ، وغيرها ! والرَّدّ عليه                                  |
| :                                         | فصل في زَعْمِه : أنَّ الصَّحَابة كانوا مُخْتلفين في مسائل          |
|                                           | كثيرة ، عقديّة ! وفقهيّة ، وسياسيّة ، فاتّباعُ ما كانوا عليه       |
| <b>47-47</b> 0                            | مُتَعَذِّر ! والرَّدّ عليه                                         |
|                                           | فصل في زُعْم المالكيّ : بُطْلان بَعْض ما أَجْمَعَ عليه             |
| <b>***</b>                                | الصَّحَابةُ ، وغيرُهم ! والرَّدّ عليه                              |
|                                           | فصل في جَعْل المالكيّ : الولاء والبَرَاء ، وهَجْرَ أهل البدع       |
| ۳۸۱-۳۸•                                   | وأضرابهم ، مِنْ تشريع الكراهية بين المسلمين ! والرَّدّ عليه        |
|                                           | فصل في رَمْيه البربهاريُّ بتشريع الكراهية بين المسلمين!            |
|                                           |                                                                    |

| <b>ፖለ</b> ፖ–ፖለፕ          | والرَّدِّ عليه                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                          | فصل في زَعْم المالكيّ: أنَّ مِن صفات الحنابلة: ذمَّ المناظرة          |
| <b>7</b> 77- <b>7</b> 78 | والحوار ، لِعَدَمِ قُـُدْرتِهم عليه ! والرَّدّ عليه                   |
|                          | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة : التّزهيدَ في                |
|                          | التَّحَاكم إلى القرآن الكريم! مع المُبالغة في الأخذ بأقوال            |
| <b>241-27</b>            | الرّجال! والرَّدّ عليه                                                |
|                          | فصل في سَبَبِ تزهيد الحنابلة في القرآن! وأنَّ خُصُومَهم               |
|                          | أكثرُ تعظيماً منهم له إعند المالكي ، وبيان كذبه ، والرَّد             |
| <b>790-797</b>           | عليهعليه                                                              |
|                          | فصل في بيان مَعْنى قول البربهاريّ: «إنَّ القرآنَ أحوجُ إلى            |
| <b>797-790</b>           | السُّنَّةِ مِن السُّنَّةِ إلى القرآن وإبطال تَحْريف المالكي لمعناه    |
|                          | فصل في زَعْمِه : أنَّ البربهاريُّ رحمه الله يُقدِّم الرَّجالَ على     |
| <b>49-49</b>             | النَّبِيِّ ﷺ ! والرَّدِّ عليه                                         |
|                          | فصل في بيان مَعْنى قول البربهاريّ: «إذا سمعت الرّجل                   |
|                          | يطعن في الآثار، أو يَرَدُّ الآثار، أو يريدُ غَيْرَ الآثار: فاتُّهمْهُ |
| ٤٠٠-٣٩٩                  | على الإسلام ، ولا تشكّ أنَّهُ صاحبُ هَوَى مُبْتدع »                   |
|                          | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة:التَّزهيدَ والتَّسَاهلَ       |
|                          | في كبائر الدُّنـوب والموبقـات! مع التَّشدُّد في أُمور مُخْتلف         |
| 1.3-4.3                  | فيها ! والرَّدِّ عليه                                                 |

|                | فصل في زَعْمِه : أنَّ البربهاريُّ يُقدِّمُ الزَّناة ، والفُسَّاق ، |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥-٤٠٤        | والخونة ، على علماء الحنفيّة ! والمعتزلة ، والرَّدّ عليه           |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّ مِن صفات الحنابلة: التَّقارُبَ مع             |
| £ • V - E • 7  | اليهود والنَّصَارى ! والتَّشدُّدَ على المسلمين ! والرَّدّ عليه     |
|                | فصل في زَعْمِه: أنَّا لا نُخْشى إلاَّ مِن المسلمين! أمَّا          |
| ٤١٠-٤٠٨        | الكُفَّار فلا ! والرَّدّ عليه                                      |
|                | فصل في رَمْيه الحنابلة : بمخالفة المروءة ! لِفَـرَحِهم بمصائب      |
| 113-713        | خُصُومِهم مِن أهل البدع ، والرَّدّ عليه                            |
|                | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِنْ صفات الحنابلة : الحُكْمَ الجائرَ ،      |
| 210-212        | على نيَّات الآخرين ! والرَّدّ عليه                                 |
|                | فصل في زُعْمِه : أنَّ مِن صفات الحنابلة : الأمرَ بقطيعة            |
| 21373          | الرّحم مِن أجل العقيدة ، والرَّدّ عليه                             |
|                | فصل في زَعْمِه : أنَّ مِن صفات الجنابلة : النَّصْبَ ! والرَّدّ     |
| 173-773        | عليه ، وبيان حُكْم الرّافضة                                        |
|                | فصل في رَمْدِه الحنابلة: بالاستدراكِ على الشرع!                    |
|                | باشتراطِهم فَهُمَ السَّلَّفِ الصَّالِحِ لِنُصُوصِ الوحيَيْنِ ،     |
| <b>173-173</b> | وهذا عنده بدعة ! والرَّدّ عليه                                     |
|                | فصل في إبطال المالكيّ : مَعْنى «السَّلَف الصَّالح» ، والرَّدّ      |
| 273-373        | عليهعليه                                                           |
|                |                                                                    |

|                  | فصل في سُبُل فَهُمِ الكتاب والسُّنَّة عند المالكيّ، دون فَهُمِ     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 277-270          | السَّلَف الصَّالح ! والرَّدّ عليه                                  |
|                  | فصل في دواء ما في كتب العقائد مِنْ ظلم وبَغْني عند                 |
| 227-2 <b>2</b> 7 | المالكيّ ! والرَّدّ عليه                                           |
|                  | فصل في رَدُّ المالكيِّ على مَنْ أنكرَ الانتسابَ إلى مُسمَّى        |
|                  | الإسلام دون اسم آخر ، بدَّعْوى الاختلاط بأهل البدع !               |
| 233-033          | والرَّدّ عليه                                                      |
|                  | فصل في بيان سبيل الحـَقّ عند المالكيّ، وهو الإيمانُ الجـُمْليّ     |
|                  | غير المُفصَّل! والالتزامُ بالواجباتِ الجُمُليَّة المُجْمع عليها    |
|                  | دون المُخْتلف فيها! وتَجَنُّب المُحرَّمات المُتَّفق على            |
|                  | تَحْرِيهِ الدون المُتنازع فيها! والرَّدّ عليه ، وبيان أنَّ         |
| 20 227           | ما اختارَهُ بابِّ للزُّنْدقة ، لا الحـَقِّ                         |
| £                | فصل في نقض النَّتَائج الَّتِي وَصَلَ إليها المالكيِّ في كتابه هذا! |
| 202-204          | فصل في نقض نتيجة المالكيّ الثّانية والثّالثة                       |
| 203-200          | فصل في نقض نتيجته الرّابعة                                         |
| £7£0V            | فصل في نقض نتيجته الخامسة                                          |
| 274-271          | فصل في نقض نتيجته السّادسة                                         |
|                  | فصل في نقض زَعْمِه أنَّ الحنابلة يَجْعلون المسائل                  |
| 171              | المُسْتحدثة ، أهمّ مِن أركان الإيمان (وهو نتيجته السّابعة)         |

| 277-270        | فصل في نقض نتيجته الثّامنة                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>273-273</b> | فصل في نقض نتيجته التّاسعة                                        |
| £              | فصل في نقض نتيجته العاشرة                                         |
| 273-573        | فصل في نقض نتيجته الحادية عشر                                     |
| ٤٧٧            | فصل في نقض تتمَّة نتيجته الثَّانية عشر                            |
| 4V3-EVA        | فصل في نقض نتيجته الرّابعة عشر                                    |
|                | فصل في زَعْم المالكيّ: أنَّ ما ذكرَهُ مِن أخطاءٍ عند              |
|                | الحنابلة:ما هي إلا أمثلة فحسب! ولم يُرِدِ الاستقصاء! ولو          |
| ٤٨٠            | أرادَهُ لجاءت أخطاؤهم أضعاف ما ذكر! وإبطال مزاعمِه                |
|                | فصل في التُّنْبِيه مرّةً أُخرى ، على مُرادِ المالكيّ الحقيقيّ     |
| 113-713        | بالحنابلة ، وبراءتهم منه ، ومِن انتسابه إليهم                     |
|                | فصل في نفي المالكيّ علاقة الدّولة السّعوديّة _ حماها الله         |
|                | مِنْ أهل البَغْي والبدع _ بأخطاء الحنابلة والسَّلَـفيِّين ! وأنَّ |
|                | مَنْ رَبَطَ بينهما ، فإنّما أرادَ الإيقاعَ بيهِ وبأمثالهِ ! وبيان |
| 243-343        | حقيقةِ مَقْصَدِه !                                                |
|                | فصل في رَمْيه الحنابلة : بالثُّورة على الأئمَّة والولاة ! وعَدَمِ |
| £              | السَّمْعِ لَهُم ! مع إظهارهم خلافَ ذلك! وبيان كذب المالكيّ        |
|                | فصل في رَمْي المالكيّ : مَنْ أطاع الولاة مِن الحنابلة ، أنَّه     |
| ٤٨٨            | لأمرِ ما أطاعَهم ! والرَّدّ عليه                                  |

|               | فصل في دَعْوة المالكيّ : للسّمَاح بدخول كُتُبِ المُبتدّعة إلى          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 891-889       | المملكة! وعَدَمِ رؤيتِه _ بزَعْمِه _ مَعْنى لِمَنْعِها ! والرَّدّ عليه |
| 0 • • - ٤ 9 ٣ | فهرس بَعْض مُهمّات الفوائد                                             |
| 019-0.1       | فه سر الكتاب                                                           |